

## REVITALISATION DE LA LANGUE AMAZIGHE

**DEFIS, ENJEUX ET STRATEGIES** 

**Ahmed BOUKOUS** 

# REVITALISATION DE LA LANGUE AMAZIGHE Défis, enjeux et stratégies

## REVITALISATION DE LA LANGUE AMAZIGHE Défis, enjeux et stratégies

**Ahmed BOUKOUS** 

## Publication de l'Institut Royal de la Culture Amazighe Série : Etudes N 22

Titre : Revitalisation de la langue amazighe{ XE "amazighe" }:

Défis, enjeux et stratégies

Auteur : Ahmed BOUKOUS

Editeur : Institut Royal de la Culture Amazighe

Suivi technique : Fatima Aguenaou et Nadia Kiddi

Imprimerie : Top Press, Rabat
Dépôt légal : 2010 MO 3327

ISBN : 978-9954-28-071-3

Copyright : © IRCAM{ XE "IRCAM" }

Il faudrait faire en sorte que personne ne se sente exclu de la civilisation qui est en train de naître, que chacun puisse y retrouver sa langue identitaire et certains symboles de sa culture propre, que chacun, là encore, puisse s'identifier, ne serait-ce qu'un peu, à ce qu'il voit émerger dans le monde qui l'entoure, au lieu de chercher refuge dans un passé idéalisé. Parallèlement, chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu'il estime être son identité { XE "identité" }, une composante nouvelle appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle, du nouveau millénaire: le sentiment d'appartenir aussi à l'aventure humaine.

Maalouf, A. (1998). *Les identités meurtrières*,p.187-188. Paris : Editions Grasset.

#### Du même auteur:

- Langage et culture populaires au Maroc{ XE "Maroc" }. Casablanca : Dar Al Kitab, 1977.
- Société, langues et cultures au Maroc { XE "Maroc" }. Rabat : Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1995.
- Dominance et différence. Essais sur les enjeux symboliques. Casablanca. Casablanca : Editions Le Fennec, 1999.
- Amazighe et politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" } au Maroc { XE "Maroc" } (en arabe { XE "arabe" }). Rabat : Centre Tarik lbn Ziad, 2004.
- Phonologie de l'amazighe{ XE "amazighe" }. Rabat : Al Maârif Al Jadida, 2009.
- Revitalizing the Amazigh Language: Stakes, Challenges and Strategies. Rabat: Top Press, 2010.
- Revitalisation de la langue amazighe { XE "amazighe" } : Défis, enjeux et stratégies. Rabat : Top Press, 2012.
- Alphabétisation et développement{ XE "développement" } durable au Maroc{ XE "Maroc" }. Rabat, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 2001. (Avec Fatima Agnaou).

## **SOMMAIRE**

| SOMMAIREv                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROTOCOLE DE TRANSCRIPTIONx                                                           |
| ABREVIATIONSxii                                                                       |
| PROLOGUE : Langues en danger, résilience et processus de revitalisation{              |
| XE "revitalisation" }                                                                 |
| 1. De la mise en danger à la mise à mort des langues                                  |
| 2. Attrition, résilience{ XE "résilience" } et revitalisation{ XE "revitalisation" }6 |
| 3. Un ouvrage, un parcours8                                                           |
| PREMIERE PARTIE : PROCESSUS ET EFFETS DE L'ATTRITION                                  |
| LANGAGIERE                                                                            |
| CHAPITRE PREMIER : Le marché des langues : localisation{ XE "localisation" }          |
| et globalisation{ XE "globalisation" }                                                |
| 1. Diversité langagière, compétition { XE "compétition" } et conflit { XE             |
| "conflit" }                                                                           |
| 2. L'amazighophonie{ XE "amazighophonie" } ou la strate{ XE "strate" } locale         |
| 20                                                                                    |
| 3. L'arabophonie{ XE "arabophonie" } ou la strate{ XE "strate" } centrale 26          |
| 4. La francophonie { XE "francophonie" } ou la strate { XE "strate" }                 |
| supercentrale31                                                                       |
| 5. L'anglophonie{ XE "anglophonie" } ou la strate{ XE "strate" } hypercentrale        |
| 35                                                                                    |
| 6. Dynamique sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" }                              |
| CHAPITRE DEUXIEME : Diagnostic de la situation de l'amazighe { XE                     |
| "amazighe" }                                                                          |
| 1. Paramètres du diagnostic{ XE "diagnostic" }                                        |
| 2. Poids de l'amazighe{ XE "amazighe" }43                                             |
| 3. Un tournant historique54                                                           |
| CHAPITRE TROISIEME : Contact de langues et dépendance                                 |

| 1. Globalisation et contact de langues{ XE "contact de langues" }58          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Un paradigme marginal63                                                   |
| 3. Motivations du contact des langues65                                      |
| 4. Contact de langues au Maghreb70                                           |
| CHAPITRE QUATRIEME: Aléas de la transmission { XE "transmission" }           |
| intergénérationnelle                                                         |
| 1. Conflit et changement linguistique { XE "changement linguistique" } { XE  |
| "linguistique" }                                                             |
| 2. Détour théorique                                                          |
| 3. Protocole de saisie du changement80{ XE "étiolement" }                    |
| 4. Aspects structuraux                                                       |
| 5. Transmission et préservation                                              |
| CHAPITRE CINQUIEME: Urbanisation { XE "Urbanisation" } et violence           |
| symbolique                                                                   |
| 1. De la violence symbolique                                                 |
| 2. Eléments de méthodologie                                                  |
| 3. Impact des paramètres extralinguistiques                                  |
| 4. Effets sur la compétence linguistique118{ XE "linguistique" }             |
| 5. Modélisation du processus d'attrition120{ XE "étiolement" }               |
| DEUXIEME PARTIE : PREMICES DE LA REVITALISATION                              |
| DE L'AMAZIGHE                                                                |
| CHAPITRE SIXIEME: Planification stratégique et revitalisation { XE           |
| "revitalisation" }                                                           |
| 1. Pour une approche systémique127{ XE "systémique" }                        |
| 2. Valeur de l'amazighe{ XE "amazighe" } sur le marché linguistique{ XE      |
| "marché linguistique" }{ XE "linguistique" }                                 |
| 3. Planification stratégique, conception et mise en œuvre                    |
| 4. Déterminisme social et autodétermination                                  |
| CHAPITRE SEPTIEME: Capital cognitif et revitalisation{ XE "revitalisation" } |
|                                                                              |
| 1. Dialectologie, science et idéologie{ XE "idéologie" }                     |
| 2. Projet colonial et mobilisation de la connaissance                        |
| 3. Réappropriation du capital cognitif                                       |
| CHAPITRE HUITIEME: Normalisation et revitalisation (XE "revitalisation") 187 |

| 1. Contexte social et structure langagière                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Système et variation linguistiques                                          |
| 3. Processus de normalisation{ XE "normalisation" }195 { XE                    |
| "sociolinguistique" }                                                          |
| CHAPITRE NEUVIEME: Créativité et revitalisation { XE "revitalisation" } 207    |
| 1. De la dépendance XE "dépendance" } à la créativité .208 (XE "créativité" }  |
| { XE "contact de langues" }2. De l'échange inégal entre les langues 211        |
| 3. Dialectique de la créativité{ XE "dépendance" }{ XE "créativité" } et de la |
| revitalisation                                                                 |
| CHAPITRE DIXIEME: Codification de la graphie{ XE "graphie" } tifinaghe{        |
| XE "tifinaghe" } et revitalisation{ XE "revitalisation" }                      |
| 1. De l'oralité à l'écriture                                                   |
| 2. Codification et normalisation{ XE "normalisation" } 232{ XE "tifinaghe" }   |
| 3. Homologation et consécration internationale                                 |
| 4. Défis de l'institutionnalisation{ XE "institutionnalisation" }              |
|                                                                                |
| CHAPITRE ONZIEME: Aménagement du corpus { XE "corpus" } et                     |
| revitalisation{ XE "revitalisation" }                                          |
| 1. Politique d'aménagement<br>{ XE "aménagement" } linguistique<br>247         |
| "linguistique" }                                                               |
| 2. Quel standard{ XE "standard" } pour l'amazighe{ XE "amazighe" }?252 {       |
| XE "standardisation" }                                                         |
| 3. Une démarche intelligente                                                   |
| 4. Implantation de l'amazighe{ XE "amazighe" } standard{ XE "standard" }       |
|                                                                                |
| CHAPITRE DOUZIEME: Politique { XE "politique" } et aménagement { XE            |
| "aménagement" } du statut{ XE "aménagement du statut" }{ XE "statut" } 271     |
| 1. Gestion politique { XE "politique" } de la diversité { XE "diversité" }     |
| linguistique                                                                   |
| 2. Fondements de la demande sociale                                            |
| 3. Offres politiques alternatives                                              |
| 4. Institutionnalisation et revitalisation302{ XE "revitalisation" }           |
| EPILOGUE: Glocalisation et revitalisation{ XE "revitalisation" } langagière    |
|                                                                                |

| 1. Glocalisation et gestion des ressources langagières                     | . 324 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Amazighité, spécificité{ XE "spécificité" } et universalité             | 329   |
| 3. Ethique et contrat social{ XE "contrat social" }{ XE "contrat social" } | 332   |
| Bibliographie                                                              | 339   |
| Index                                                                      | 359   |
| Table des figures                                                          | 369   |
| Table des matières                                                         | 371   |

## PROTOCOLE DE TRANSCRIPTION

| b | Ļ | θ |
|---|---|---|
| m | م | Г |

f 站 H

t ت +

ț ط

d 2 A

d ض E

 $g^w$   $\leq$   $\chi^u$ 

n ن

1 Ј и

o ر r

p ي Q

s س ⊙

y ي ۶

⊔ و w

<u>ب</u> ٪ پ

ž z I

k 🕹 🛚 🗷

g گ X

q ق

x خ X

γ غ ۲

h ح ٨

a ع ط

k<sup>w</sup> ≤ K<sup>□</sup>

h • •

a i •

i į ξ

u ؤ 8

e e

s ص Ø

z ز x

š m C

## **Notation**:

- les 33 phonèmes de l'amazighe { XE "amazighe" } standard { XE "standard" } sont rendus en transcription latine, arabe { XE "arabe" } et tifinaghe { XE "tifinaghe" } ;
- les consonnes tendues ou géminées sont redoublées ;

```
Exemples: idda / ٤٨٨٥, ayyur / ٥٤٤٥;
```

• les consonnes labialisées sont suivies de w superscrit ;

```
Exemples: agwdal / o\name{K}^u\na o k, ikwna / \name{K}^u\log ;
```

• les consonnes emphatiques ont un point souscrit ;

```
Exemples: tidda / + \ EE o, izi / \ \ ;
```

• la voyelle a indique le schwa.

Exemples: da ittəddu /  $\Lambda_0 \xi + + * \Lambda \Lambda_0$ , la ittəttər /  $\Lambda_0 \xi + + * + * \Omega$ .

#### **ABREVIATIONS**

amazighe{ XE "amazighe" } A, arabe{ XE "arabe" } dialectal AD, anglais{ XE "anglais" } AG, arabe{ XE "arabe" } standard{ XE "standard" } AS. cf., confer, comparer Conseil national des droits de l'Homme CNDH. Conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche scientifique CSERS, direction dir.. espagnol{ XE "espagnol" } Ε, éd.. éditeur et al., et alii, et d'autres etc., et cetera F, français{ XE "français" } HCA{ XE "HCA" }, Haut commissariat à l'amazighité { XE "amazighité" } idem, le même Institut d'études et de recherches pour l'arabisation { XE IERA, "arabisation" } inf., infra, au-dessous IRCAM{ XE "IRCAM" }, Institut royal de la culture amazighe { XE "amazighe" } Ministère de l'éducation { XE "éducation" } nationale MEN, sup., supra, au-dessus voir V., opposé à

vs., versus,

## **PROLOGUE**

Langues en danger, résilience { XE "résilience" }
et processus de revitalisation { XE
"revitalisation" }

### 1. De la mise en danger à la mise à mort des langues

Dans le cadre de la globalisation { XE "globalisation" } des échanges, le champ langagier est devenu un marché intégré à l'échelle planétaire. Les lois du fonctionnement de ce marché consolident les langues fortes et amoindrissent les langues minorées réduisant ainsi de manière drastique la diversité { XE "diversité" } des langues du monde. Le danger encouru par la diversité linguistique { XE "linguistique" } interpelle les communautés concernées, les institutions nationales, les organisations internationales et les organisations non-gouvernementales dédiées aux droits humains { XE "droits humains" }. A ce titre, l'UNESCO { XE "UNESCO" } dresse le constat suivant : le patrimoine langagier de l'humanité est menacé dans sa diversité par l'extinction des langues précarisées. Ce constat se fonde sur les données suivantes :

- 6.809 langues sont répertoriées à travers le monde, dont 32% en Asie, 30% en Afrique, 19% au Pacifique, 15% aux Amériques et 3% en Europe;
- 50 % des langues du monde sont en danger ;
- 450 langues sont en voie d'extinction, dont 161 aux Amériques, 157 au Pacifique, 55 en Asie, 37 en Afrique et 7 en Europe ; et
- 1 langue disparaît en moyenne toutes les deux semaines.

Partant du postulat que les langues du monde font partie de l'écologie universelle, l'UNESCO{ XE "UNESCO" } a mis en œuvre un programme en faveur des langues en danger{ XE "langues en danger" }. Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité{ XE "diversité" } culturelle (2003), focalise ses activités sur les domaines prioritaires suivants :

- la sensibilisation à la problématique de la disparition des langues et à la nécessité de sauvegarder la diversité { XE "diversité" } linguistique{ XE "linguistique" } ;
- le renforcement des capacités locales et la promotion de politiques linguistiques appropriées ; et
- la mobilisation de la coopération internationale.

Les linguistes sont également intéressés par la dynamique qui caractérise les situations sociolinguistiques et par le conflit XE "conflit" qui génère la mise en danger des langues. Les principales thématiques qui ont retenu l'attention des chercheurs sont, notamment, le contact de langues { XE "contact de langues" } (v. Weinreich, 1963), l'écologie des langues (v. Haugen, 1972; Calvet, 1999), les situations de mise en danger des langues (v. de Swaan, 1997; Fishman, 2000), la mort des langues (v. Dorian, 1981; Hagège, 2000; Crystal, 2002), le maintien vs la perte des langues minorées (v. Fishman, 1966; Giles et al., 1990; Fase et al., 1992), la revitalisation{ XE "revitalisation" } langagière (v. Harshav, 1993; Landry et al., 2005; Tsunoda, 2005), la langue et l'ethnicité (v. Fishman, 1991; Fought, 2006), la politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } (v. Calvet, 1987; Weinstein, 1990), l'aménagement { XE "aménagement" } linguistique { XE "linguistique" } (v. Haugen, 1966; Maurais, 1987; Fishman, 2006), les changements structuraux dans les langues en danger XE "langues en danger" \{\(\nu\)\) (v. Lambert et Freed, 1982; Fase et al., 1992), la globalisation { XE "globalisation" } et la mise en danger des langues (v. Trudgill, 2004; Vigouroux et Mufwene, 2008), les langues en danger et les droits humains { XE "droits humains" } (v. Philippson, 2000; Skutnabb-Kangas, 2000), etc. C'est dire que la question de la mise en danger et la mort des langues constitue un objet de recherche scientifique et que, de ce fait, sa compréhension est légitimée plus par la connaissance que par l'idéologie { XE "idéologie" }.

L'intérêt suscité par la question de la mise en danger des langues du monde auprès des linguistes, outre la préoccupation académique, relève de l'éthique et de l'équité. Sans doute, parce que la langue interpelle en nous des *choses* liées à la fois à l'intimité de l'être et à la socialité de l'individu, se

développe-t-il à son sujet des discours contradictoires, notamment un discours de sens commun et un discours positiviste. Le premier discours, centré sur la fonction ontologique de la langue, verse généralement dans des *a priori* à caractère idéologique, tandis que le second discours, focalisé sur la structure de la langue, s'évertue à *objectiver* cette dernière en la réduisant à un système { XE "système" } abstrait régi par des principes universels. L'aporie à laquelle conduit le réductionnisme de ces deux approches résulte assurément d'une méconnaissance de la réalité complexe de la langue et de l'ambivalence de ses usages, de ses fonctions et de ses représentations.

Pour l'anthropologie linguistique{ XE "linguistique" }, focaliser l'intérêt sur le primat des usages sociaux de la langue, précisément, sur sa fonction de communication, peut conduire à adopter une conception instrumentaliste de la langue. Si une telle conception sied aux langues ayant essentiellement une fonction transactionnelle, une fonction d'échange, lorsqu'on l'applique à la langue première, elle devient réductrice et partant inadéquate. En effet, la langue n'est pas seulement un code permettant l'interaction verbale entre des allocutaires, elle est aussi un indicateur du développement { XE "développement" } cognitif de l'individu. La langue représente un lien privilégié de communion entre les êtres. C'est pourquoi elle est vécue comme un foyer de cristallisation identitaire dans la formation affective de l'individu et dans sa socialisation. D'où l'inquiétude que fait naître dans les consciences la mise en danger et la mort des langues.

La dimension anthropologique de la langue première ne peut cependant mener à faire l'économie{ XE "économie" } de sa critique, c'est-à-dire sa mise en perspective dans le champ de la production symbolique. Qu'est-ce à dire ? Le langage ne saurait être réduit à une entité abstraite soustraite aux conditions sociales de son fonctionnement. C'est éminemment un produit soumis à la dynamique du champ social{ XE "champ social" }. Aussi, à l'instar de tous les produits sociaux, de nature matérielle ou symbolique, la langue a-t-elle une valeur { XE "valeur" } déterminée sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } et, naturellement, cette valeur diffère d'une variété langagière à l'autre. Cet état de fait conduit à considérer la langue comme un capital qui positionne le

locuteur dans la structure sociale en lui prodiguant des avantages, des privilèges et des gratifications proportionnels à la valeur de cette langue sur le marché des biens symboliques.

Le poids{ XE "poids" } et la valeur{ XE "valeur" } d'une langue ne sont cependant pas absolus car la structure et la fonction de la langue sont de facto soumises à la loi de la mutabilité. Ainsi, dès lors que la langue subit un déplacement de champ, en passant de l'ordre de l'ontologique à celui du social, de la communion à la transaction, elle se dépouille *ipso facto* de son aura mythique, se départit de sa fonction référentiaire et, du coup, se vulgarise en tombant dans le champ du sens commun. Ce dépouillement est vécu sur le mode dramatique du sevrage linguistique (XE "linguistique" ) par l'individu qui expérimente dans son être et sa chair la blessure résultant de son extraction de l'univers symbolique maternel. Des espaces, des êtres et des relations autres somment la langue première de se positionner, de se travestir ou de se démettre ; bref, de se soumettre aux règles implacables de la violence symbolique. Le parcours initiatique de la rue, de l'école, du travail autant que l'interaction des actants du jeu social sont des paramètres qui remodèlent les statuts, les structures, les usages, les fonctions et les représentations de la langue dans les nouveaux sites où elle se déploie pour gagner en vitalité ou être frappée d'obsolescence XE "obsolescence" }.

## 2. Attrition, résilience{ XE "résilience" } et revitalisation{ XE "revitalisation" }

Les sociétés maghrébines n'échappent pas à ce constat général aggravé par les changements sans précédents qui y sont à l'œuvre. Initié par la dynamique interne de ces sociétés, le phénomène s'est approfondi au contact de l'Europe (v. Miège, 1961; Adam, 1968) et s'est accéléré avec la mondialisation accrue des échanges. Les enjeux matériels et symboliques induits dans le processus de perte des langues se manifestent ainsi dans les domaines économique, social, culturel et linguistique{ XE "linguistique" } par la conjugaison des effets de la globalisation{ XE "globalisation" } et ceux de la localisation{ XE "localisation" }. L'attention est focalisée dans cet

ouvrageur la dimension langagière des enjeux qui animent le paysage linguistique maghrébin, paysage marqué par la présence de langues nationales aux côtés de langues étrangères. Les langues nationales sont l'amazighe{ XE "amazighe" } (« le berbère » dans la tradition occidentale) et l'arabe{ XE "arabe" }, avec sa variété standard{ XE "standard" } et ses variétés dialectales (dites « arabe marocain », « algérien », « tunisien », « libyen », etc.). Quant aux langues étrangères les plus communes, ce sont le français { XE "français" } et l'espagnol { XE "espagnol" }, langues des anciennes puissances coloniales. Le marché des langues, comme partout ailleurs, est fortement stratifié; les langues maternelles, à savoir l'amazighe et l'arabe dialectal, y occupent de facto une position mineure, quoique le statut{ XE "statut" } de langue officielle{ XE "langue officielle" } octroyé à l'amazighe dans la constitution{ XE "constitution" } marocaine et celui de langue nationale dans la constitution algérienne augurent des lendemains meilleurs. Quant aux langues non maternelles, l'arabe standard a de jure le statut de première langue officielle et le français bénéficie de la fonction de première langue étrangère, du fait de son poids{ XE "poids" } économique et culturel. Cette stratification{ XE "stratification" } reflète la compétition{ XE "compétition" } langagière et, du coup, le conflit { XE "conflit" } interlinguistique qui mobilise le ressort identitaire.

Parmi les langues en présence, l'amazighe{ XE "amazighe" } représente la langue autochtone; il est parlé aujourd'hui par environ une trentaine de millions de locuteurs à travers le monde, de l'Atlantique à la frontière égypto-libyenne et de la rive méridionale de la Méditerranée au Burkina Faso, et au sein de la diaspora amazighophone. Cette langue a, tout au long de l'histoire{ XE "histoire" } de la région, cédé progressivement le pas devant l'arabe { XE "arabe" } pour des raisons politiques, sociales, économiques et culturelles (cf. Marçais, 1961; Chaker, 1989, Boukous, 2008). Le processus de minoration{ XE "minoration" } de l'amazighe a conduit à la situation actuelle où cette langue est en danger d'extinction à moyen terme. Les causes en sont essentiellement la précarité des conditions de vie des communautés amazighophones et, subséquemment, leur assimilation{ XE "assimilation" } en milieu urbain au contact de la langue et

de la culture arabes. Cependant, avec l'émergence d'une conscience identitaire communautaire, les amazighophones aspirent à valoriser leur langue et leur culture jusqu'ici minorées *de facto* sur le plan institutionnel. Si l'amazighe constitue la langue surdominée au Maghreb, sa reconnaissance institutionnelle au Maroc{ XE "Maroc" } et en Algérie{ XE "Algérie" } peut changer substantiellement cette donne. En effet, cela pourrait contribuer à créer les conditions de la revitalisation{ XE "revitalisation" } de la langue et de la culture amazighes, à condition que leur intégration{ XE "intégration" } dans les politiques publiques soit effective, notamment dans l'éducation{ XE "éducation" }, les médias{ XE "médias" }, la création culturelle et l'administration de proximité.

Jusqu'ici, les principaux facteurs de résilience { XE "résilience" } qui ont permis à la langue et à la culture amazighes de résister à la déperdition et à l'obsolescence sont les conditions écologiques marquées par l'enclavement des régions amazighophones et la permanence des diverses expressions culturelles traditionnelles{ XE "obsolescence" }. Ce fait est renforcé durant la période postindépendance par l'émergence d'une conscience culturelle identitaire autonome dans le milieu des élites intellectuelles et associatives. Enfin, cette tendance est relayée par l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } de l'amazighe dans le cadre d'une nouvelle politique{ "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" } et culturelle favorisant la diversité{ XE "diversité" } dans les pays du Maghreb{ XE "amazighe" }, Les Etats maghrébins semblent, en effet, disposés à assurer les conditions de l'intégration XE "intégration" } de la langue et de la culture amazighes dans les politiques publiques en vertu des dispositions de la constitution { XE "Maroc" } { XE "constitution" }. A cet effet, sont créées des institutions idoines, à savoir en Algérie { XE "Algérie" }, le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA{ XE "HCA" }) et, au Maroc, l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM{ XE "IRCAM" }) relayé par le Conseil national des langues. Dans ce nouveau contexte, l'amazighe est intégré dans l'enseignement et dans les médias { XE "médias" }. Cette situation inédite impose à l'amazighe de répondre aux exigences de la vie moderne, notamment le passage de l'oralité à la scripturalité et la mise

à niveau de la langue. Les attentes sont immenses et diverses, et les besoins non moins importants, surtout en matière de codification XE "codification" } d'une graphie { XE "graphie" } adéquate, de normalisation { XE "normalisation" } de l'orthographe{ XE "orthographe" } et d'aménagement{ XE "aménagement" } du corpus { XE "aménagement du corpus" } de la langue. Dans ce vaste projet, les tâches et les responsabilités sont a priori partagées (cf. Fishman, 1968): la tâche de l'Etat est de promouvoir une politique linguistique équitable et de garantir la mise en œuvre d'un plan stratégique de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière ; la tâche des scientifiques revient à résoudre les problèmes de l'aménagement du corpus{ XE "corpus" } de la langue ; la tâche des structures de support est d'assurer le suivi des mesures d'implantation dans les institutions; enfin, la responsabilité de la communauté{ XE "communauté" } est d'exercer son devoir de veille et d'appropriation de la politique étatique car, en définitive, la survie de la langue et de la culture dépend essentiellement de la conscience et de l'engagement de la communauté concernée (cf. Landry et al., 2005).

## 3. Un ouvrage, un parcours

De manière spécifique, le présent ouvrage analyse la situation présente de la langue amazighe { XE "amazighe" } au Maroc { XE "Maroc" }, situation marquée autant par le danger d'extinction convoyé par un processus historique impérieux que par les prémices d'une revitalisation { XE "revitalisation" } portée par les développements récents de la politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } et culturelle. La compréhension de cette situation est d'autant plus nécessaire que des questionnements sont formulés sur les enjeux, les défis et les stratégies de la « renaissance { XE "renaissance" } de l'amazighité { XE "amazighité" } ». La thématique générale de l'ouvrage s'inscrit dans le cadre de la problématique de l'action dialectique des forces contradictoires de la tendance à la mise en danger des langues minorées et celles du renversement de cette tendance par les stratégies de la revitalisation. Dans le cas de l'amazighe, ce processus passe progressivement d'une situation d'étiolement { XE "étiolement" } aux

prémices d'un mécanisme évolutif de revitalisation. Sur le plan terminologique, l'étiolement et l'attrition représentent un processus par lequel les langues se trouvant en situation de conflit{ XE "conflit" } avec d'autres langues plus fortes sont affaiblies et dévitalisées (v. Valdman,, 1997, 2010; Fase et al., 1992). Cette situation est généralement caractérisée par la réduction des fonctions et des usages de la langue, la diminution de sa masse parlante, le semilinguisme des locuteurs, l'interruption de la transmission{ XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue et, in fine, la mort (cf. Crystal, 2002). Quant à la revitalisation, elle s'effectue dans la durée à travers l'aménagement { XE "aménagement" } du statut { XE "aménagement du statut" } { XE "statut" } de la langue et de son corpus{ XE "corpus" }, la création culturelle et, surtout, la volonté politique de l'Etat et la loyauté de la communauté { XE "communauté" } linguistique { XE "linguistique" } (v. Fishman, 1966, 1973).

Le présent ouvrage est basé sur des recherches réalisées par l'auteur durant les quatre dernières décennies (v. Boukous, bibliographie), en les actualisant à la lumière des derniers développements de la situation politique { XE "politique" }. Ils sont articulés autour d'une thématique centrale représentée par l'impact du changement social { XE "changement social" } sur l'évolution linguistique { XE "linguistique" } Cette thématique est déclinée en trois axes : les processus contradictoires de l'attrition et de la revitalisation { XE "revitalisation" } à l'œuvre dans l'amazighe { XE "amazighe" } , les enjeux qu'impliquent ces processus et les stratégies mises en œuvre pour revitaliser l'amazighe. L'examen de ces questions est déployé en filigrane à travers deux parties, elles sont dédiées, respectivement, au diagnostic { XE "diagnostic" } du processus d'attrition de l'amazighe et aux prémices du processus de sa revitalisation.

Sur le plan méthodologique, l'étude de la thématique du processus de revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" } allie l'approche macroscopique et l'approche microscopique; elle adopte essentiellement la démarche de l'analyse qualitative { XE "analyse qualitative" }. Elle est sous-tendue par un fil conducteur théorique et méthodologique invariant, celui de la sociologie du langage en tant qu'étude

du changement sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } (v. Fishman, 1972; Labov, 1994, 2001a,b) et celui de la sociologie de l'économie { XE "économie" } des échanges linguistiques (v. Bourdieu, 1982).

Les chapitres qui composent cet ouvrage s'articulent en entonnoir. L'analyse s'ouvre par un épilogue qui situe la question des langues en danger{ XE "langues en danger" } dans un contexte global, se poursuit par le diagnostic { XE "diagnostic" } de la situation sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } spécifique de l'amazighe{ XE "amazighe" } sur le marché des langues au Maroc{ XE "Maroc" } et sa précarisation en situation de contact avec des langues plus fortes, se développe par l'étude des stratégies de revitalisation { XE "revitalisation" } , notamment l'aménagement { XE "aménagement du statut" } { XE "statut" } et du corpus{ XE "corpus" } de l'amazighe dans le contexte actuel pour s'achever par l'ouverture de la thématique de la mise en danger vs revitalisation des langues minorées sur les enjeux sociopolitiques de la problématique de la globalisation{ XE "globalisation" } et de la localisation{ XE "localisation" } des échanges linguistiques.

Puissent ces précautions heuristiques éviter à l'auteur les errements induits par le biais du paradoxe de l'observateur observé, tant il est impliqué dans l'objet de son travail. En tout cas, dans sa philosophie de la recherche académique, l'auteur essaie d'établir l'équilibre entre la règle de la méthode { XE "méthode" } scientifique et les principes de l'éthique et de l'équité dont le chercheur citoyen ne peut se départir.

## PREMIERE PARTIE

## PROCESSUS ET EFFETS DE L'ATTRITION LANGAGIERE

#### **CHAPITRE PREMIER**

## Le marché des langues : localisation { XE "localisation" } et globalisation { XE "globalisation" }

Dans le présent chapitre, nous présenterons une analyse de la diversité XE "diversité" } langagière en procédant au diagnostic { XE "diagnostic" } de la situation particulière du marché des langues au Maghreb, en focalisant l'attention, notamment, sur le cas du Maroc (v. Boukous, 1979, 2008a,b; Ennaji, 2004) { XE "Maroc" }. L'intérêt de l'analyse d'une telle situation est qu'elle permet d'examiner comment la globalisation { XE "globalisation" } y entraîne des rapports de forces linguistiques qui reflètent les grands enjeux de la transformation politique (XE "politique"), économique et culturelle que subit l'ensemble de la région. Les questions qui seront examinées ici sont successivement les strates qui composent le multilinguisme caractérisant la région, à savoir la revitalisation { XE "revitalisation" } de la strate { XE "strate" } de l'autochtophonie représentée historiquement par l'amazighe{ XE "amazighe" }, les stratégies de légitimation de l'arabe{ XE "arabe" } en tant que strate centrale, l'emprise économique de la francophonie { XE "francophonie" } comme strate supercentrale et l'émergence de l'anglophonie { XE "anglophonie" } au niveau de la technostructure, symbole de la strate hypercentrale. L'examen de ces questions conduira à poser le problème crucial de la gestion de la diversité langagière non pas dans le sillage de la globalisation « néolibérale » mais dans le contexte de la *glocalisation { XE* "glocalisation" *}* maîtrisée (v. Trudgill, 2004).

## 1. Diversité langagière, compétition et conflit{ XE "compétition" }{ XE "conflit" }

### 1.1 Arrière-plan historique

Depuis l'Antiquité, l'Afrique du Nord a continûment été une terre de confluence entre les diverses communautés du pourtour méditerranéen. De fait, les langues et les cultures de ces communautés se sont trouvées en situation de contact avec la langue et la culture autochtones, en l'occurrence la langue et la culture amazighes. Celles-ci ont dû subir, successivement, l'influence des langues et des cultures phéniciennes, grecques, romaines, arabes, espagnoles, portugaises et françaises (v. Julien, 1994). De cette situation de contact ont résulté des phénomènes de substrat et de superstrat qui marquent encore la langue et la culture amazighes. C'est dire que, ici comme ailleurs, la globalisation{ XE "globalisation" } a quasiment imprégné de sa forte empreinte les différentes étapes de l'histoire{ XE "histoire" } de l'humanité et que cela a contribué à générer un processus d'attrition plus ou moins lent des langues minorées (v. Skutnabb-Kangas, 2000). Ce phénomène s'est évidemment aggravé dans le cadre de la globalisation systématique des temps modernes.

L'analyse macro-sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } de la situation prévalant au Maghreb indique qu'elle est marquée par la diversité { XE "diversité" } des idiomes et par une dynamique remarquable qui se traduit par l'interaction des langues, souvent à travers l'enchâssement de leurs usages. A côté des langues nationales, l'arabe { XE "arabe" } et l'amazighe { XE "amazighe" } avec leurs dialectes respectifs, coexistent des langues étrangères, notamment le français { XE "français" } et, de façon marginale, l'espagnol { XE "espagnol" } et l'anglais { XE "anglais" }. Ces langues se

distinguent *grosso modo* par leur statut{ XE "statut" }, leurs fonctions et leurs usages. Le multilinguisme *de facto* qui caractérise cette situation a des effets divers dans des domaines aussi importants que l'éducation{ XE "éducation" }, la formation, l'administration, la culture et l'économie{ XE "économie" }. Aussi, l'enjeu majeur pour le Maghreb de demain réside-t-il dans la gestion rationnelle, fonctionnelle et équitable de la pluralité des langues (v. Boukous, 1999).

### 1.2 Données démolinguistiques

Les langues qui coexistent sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } n'ont évidemment ni le même poids{ XE "poids" } ni la même valeur{ XE "valeur" } en raison de l'impact différentiel des facteurs écologiques, notamment le facteur démographique. Pour le cas du Maroc{ XE "Maroc" }, le recensement de la population effectué en 2004 livre les données démolinguistiques suivantes :

**Tableau 1. Population amazighophone et arabophone (%):** 

| Langues parlées | Amazighe | Arabe marocain | Total |
|-----------------|----------|----------------|-------|
| Urbain          | 21       | 79             | 100   |
| Rural           | 34       | 66             | 100   |
| Ensemble        | 28       | 72             | 100   |

Tableau 2. Population de 10 ans et plus selon les langues lues et écrites (%) :

| Langues lues et écrites                     | 1994 | 2004 |
|---------------------------------------------|------|------|
| Néant                                       | 52,7 | 43,0 |
| Arabe standard{ XE "standard" }             | 14,7 | 17,3 |
| Arabe standard { XE "standard" } + Français | 23,8 | 30,3 |

| Arabe st. + Français + autre langue | 05,6 | 09,1 |
|-------------------------------------|------|------|
| Arabe st. + autre langue (Français) | 00,1 | 00,1 |
| Autre cas                           | 03,1 | 00,2 |

(Source: Haut Commissariat au Plan, 2004)

Quelques observations méritent d'être apportées au sujet des données démolinguistiques du recensement de 2004 :

- ce recensement est le premier à avoir intégré la variable { XE "variable" } « langue » ;
- cette intégration { XE "intégration" } n'a été faite dans le questionnaire adressé à la population que tardivement ;
- la formulation de la question relative à l'emploi de la langue première n'était pas suffisamment claire ;
- le recensement n'a pas été systématiquement assuré par l'autorité locale en milieu rural ;
- le recensement n'a pas touché toutes les composantes de la communauté { XE "communauté" } marocaine résidant à l'étranger;
- les agents recenseurs n'ont pas toujours pris le soin d'adresser cette question à la population ;
- des agents recenseurs se sont adressés en arabe{ XE "arabe" } à la population amazighophone ;
- les réponses fournies par les répondants au sujet de la pratique de l'amazighe{ XE "amazighe" } ne sont pas toujours sincères, en raison de la « honte » à décliner l'identité { XE "identité" } amazighe.

Au vu de ces considérants, nous pouvons dire que les données livrées par le HCP ne sont pas fiables, la population amazighophone ayant été sous-estimée.

L'étendue de l'espace amazighophone en est témoin ; en effet les zones rurales sont en majorité amazighophone et les agglomérations urbaines

comprennent une bonne proportion d'amazighophones. La carte suivante illustre la distribution spatiale des langues premières, l'amazighe { XE "amazighe" } avec ses variétés et l'arabe { XE "arabe" } dialectal. Elle indique clairement que les locuteurs de l'amazighe occupent essentiellement des régions de montagne, de plateaux ou des régions pré-désertiques, c'est-à-dire des aires marquées par la précarité économique et par la faiblesse des infrastructures en termes de réseau routier, d'électrification, d'eau potable, d'établissements sanitaires et éducatifs. C'est ce qui explique le taux élevé de la migration interne vers les centres urbains ou périurbains et vers les métropoles étrangères, notamment en France, en Belgique, en Hollande, en Espagne, en Italie et en Allemagne.

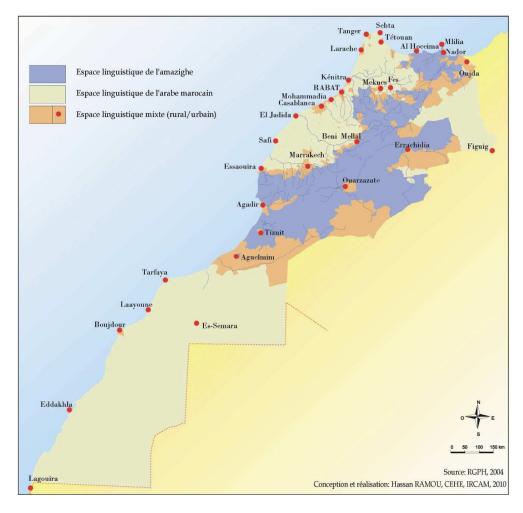

Figure 1 : Carte linguistique { XE "linguistique" } du Maroc { XE "Maroc" }

## 1.3. Diglossie et bilinguisme

De l'examen des données démolinguistiques, il ressort le paradoxe suivant : l'arabe{ XE "arabe" } dialectal et l'amazighe{ XE "amazighe" }, en tant que langues maternelles, sont les langues les plus utilisées en tant que langues de la communication orale ; en revanche, l'arabe standard{ XE "standard" } et le français{ XE "français" }, qui sont les langues de l'écrit, sont somme

assez peu employées. Sur le plan sociolinguistique { XE toute "sociolinguistique" }, il appert ainsi que le degré de prestige des langues est inversement proportionnel à leur degré d'usage. Ce paradoxe reflète, d'une part, la bipartition du marché linguistique { XE "marché linguistique" } en langues orales et en langues écrites et, d'autre part, la diglossie { XE "diglossie" } fonctionnelle qui distingue les langues hautes ou prestigieuses, l'arabe standard et le français, des langues basses ou vulgaires, l'amazighe et l'arabe dialectal (v. Ferguson, 1959 ; Fishman, 1972). En outre, une forte compétition{ XE "compétition" } s'instaure entre les langues aussi bien au sein de la même catégorie qu'entre les deux catégories. En effet, par leur statut{ XE "statut" }, leurs attributs et leurs fonctions sociolinguistiques, les langues sont en compétition dans les champs de la production sociale qui dispensent tant le capital symbolique { XE "capital symbolique" }, en termes de distinction et de reconnaissance, que le capital matériel, en termes de profits et de privilèges. De plus, comme les langues n'ont ni la même valeur { XE "valeur" } symbolique ni les mêmes usages sociaux, elles occupent des positions différentes dans l'habitus { XE "habitus" } linguistique { XE "linguistique" } des locuteurs et, du coup, dans le champ socio-économique. Par ailleurs, le recours à la pratique du bilinguisme transitionnel et de la diglossie ou usage fonctionnel des langues constitue l'une des particularités du champ linguistique { XE "champ linguistique" } au Maghreb. Il s'agit plus généralement d'une forme de diglossie instable dans laquelle les positions acquises par chacune des langues ne sont pas définitives, elles évoluent en fonction des rapports de forces entre leurs usagers respectifs, leurs attitudes, leurs motivations et leurs représentations symboliques. Par exemple, le terrain sur lequel se manifeste le conflit{ XE "conflit" } de la façon la plus visible est l'enseignement public où le français est tantôt généralisé et tantôt marginalisé selon la conjoncture et en fonction des rapports de forces entre les tenants de l'arabisation{ XE "arabisation" } et les pragmatiques parmi les décideurs et les usagers des langues en présence qui sont pour la francophonie { XE "francophonie" }. Nous employons ici la notion de *conflit linguistique* pour signifier les rapports de forces existant entre les langues en contact, rapports qui reflètent au niveau de l'ordre symbolique les antagonismes patents ou latents entre les groupes sociaux qui s'identifient à telle ou telle langue et qui s'en servent comme un capital permettant de réaliser des profits matériels et symboliques.

Il ressort des recherches ayant pour objet le plurilinguisme au Maghreb que les locuteurs sont engagés dans plusieurs types de situations où prédomine le bilinguisme avec diglossie { XE "diglossie" } (v. Moâtassime, 1992; Boukous, 1995; Messaoudi, 2003; Ennaji, 2004). On peut décrire ainsi cette situation : généralement, les sujets ayant pour langue première l'amazighe { XE "amazighe" } tendent à pratiquer la diglossie dans la mesure où ils emploient alternativement au moins leur langue maternelle { XE "langue maternelle" } et l'arabe { XE "arabe" } dialectal, les sujets alphabétisés peuvent en outre utiliser l'arabe standard { XE "standard" } et éventuellement le français { XE "français" }. Quant aux sujets dont l'arabe est la langue première, ils peuvent être monolingues s'ils n'ont pas été scolarisés, comme ils peuvent recourir à la diglossie s'ils emploient l'arabe dialectal et l'arabe standard ou encore recourir à la triglossie s'ils sont en mesure de communiquer aussi en français ou en espagnol { XE "espagnol" }.

Il est ainsi clair que la situation sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } n'est pas figée; bien au contraire, la dynamique de cette situation se traduit par les changements en cours dans l'usage des langues. Les tendances les plus significatives sont au nombre de quatre :

- le cheminement progressif vers une forme de revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" } après des décennies de marginalisation { XE "marginalisation" } ;
- l'émergence d'une autre variété de l'arabe{ XE "arabe" }, appelée arabe médian, qui établit un continuum dans la diglossie { XE "diglossie" } arabe standard{ XE "standard" }-arabe dialectal, avec pour principal effet l'injection de la vitalité sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } à l'arabe;
- la compétition { XE "compétition" } entre les deux langues coloniales, l'espagnol{ XE "espagnol" } et le français{ XE "français" }, a tourné à l'avantage du français qui, d'un autre côté, devient progressivement une langue élitaire ; enfin

• l'émergence de l'anglais { XE "anglais" } comme outsider et son imposition dans le cadre de la globalisation { XE "globalisation" } des échanges et de la tertiarisation de l'économie { XE "économie" }.

L'analyse présentée dans ce chapitre s'inspire du modèle gravitationnel appliqué dans Calvet (1999) à la galaxie des langues du monde, à la suite de de Swaan (1996). Le constat à la base de cette approche est que, dans les pays plurilingues, les langues en présence sont reliées entre elles par des locuteurs bilingues selon des rapports de hiérarchie langagière. Ainsi, les amazighophones, dans leur majorité, sont-ils aussi arabophones puisqu'ils parlent l'arabe{ XE "arabe" } dialectal et éventuellement l'arabe standard{ XE "standard" }; ils peuvent également être francophones, anglophones ou hispanophones. En revanche, les usagers de l'arabe standard, du français{ XE "français" }, de l'anglais{ XE "anglais" } ou encore de l'espagnol{ XE "espagnol" } sont aussi nécessairement des locuteurs de l'arabe dialectal et /ou de l'amazighe{ XE "amazighe" }. Cet état de fait indique donc que le marché des langues est stratifié en langues périphériques (l'amazighe et l'arabe dialectal), en langue centrale { XE "langue centrale" } (l'arabe standard au niveau national), en langues supercentrales (l'arabe standard au niveau international, le français, l'espagnol) et en langue hypercentrale{ XE "langue hypercentrale" } (l'anglais).

# 2. L'amazighophonie{ XE "amazighophonie" } ou la strate{ XE "strate" } locale

## 2.1 Eléments d'histoire{ XE ''histoire'' } et de géographie

L'amazighe { XE "amazighe" } constitue la langue la plus anciennement attestée dans la région. Des documents archéologiques de l'Égypte ancienne font remonter l'histoire { XE "histoire" } écrite de l'amazighe au second millénaire avant le Christ, au moins (v. Camps, 1995). De nos jours, les données démolinguistiques disponibles -sous-estimées d'ailleurs- donnent pour la population amazighophone une proportion de l'ordre de 28% au Maroc { XE "Maroc" }, de 27.4% en Algérie { XE "Algérie" } pour seulement 1% en Tunisie { XE "Tunisie" }. Dans le vaste espace qui est celui de

l'amazighe au Maghreb et au Sahel, la langue est fractionnée en aires dialectales entre lesquelles l'intercompréhension est parfois malaisée, notamment les aires éloignées les unes des autres.

Au Maroc { XE "Maroc" }, il existe grosso modo trois aires géolectales, celles du tachelhite, du tamazighte et du tarifite, du sud au nord. Selon les statistiques fournies par le Haut Commissariat au Plan (HCP, 2004), les dialectes tachelhite, tamazighte et tarifite sont parlés, respectivement, par 52%, 31.2% et 16.7% de la population amazighophone, elle-même estimée à 28% de la population globale. L'aire du tachelhite (chleuh) comprend le Haut-Atlas occidental, l'Anti-Atlas, le jbel Bani, le Souss et une partie de la vallée du Dra; les communautés tachelhitophones sont ainsi établies dans un parallélogramme délimité sur la carte par une ligne reliant au nord la région de Demnate dans le Haut-Atlas à Essaouira, à l'ouest la côte atlantique d'Essaouira à l'oued Noun, à l'est et au sud la ligne qui suit le cours de l'oued Dra. Les principales agglomérations urbaines sont Agadir, Taroudant, Tiznit, Biougra, Taroudant, Ouarzazate, Imintanoute, etc.; sachant aussi que la migration des tachelhitophones vers les grandes villes du royaume, comme Casablanca, Marrakech, Rabat, Salé, Fès, Meknès et Tanger, est très développée, de même que la migration externe vers les pays d'Europe occidentale. L'aire du tamazighte (beraber) comprend le Moyen-Atlas, le versant oriental du Haut-Atlas, les vallées du Ghris et du Ziz et les terrains de transhumance compris entre le jbel Ayyachi et le jbel Saghro. Les communautés tamazightophones sont établies entre une ligne méridionale représentée par le jbel Saghro, une ligne septentrionale constituée par le couloir de Taza ; les limites orientale et occidentale de cet espace sont, respectivement, le cours de la Moulouya moyenne et celui de l'oued Grou. Les principales villes tamazightophones sont Meknès, Fès, Khémisset, Azrou, Khénifra, Midelt, et Errachidia. L'aire du tarifite couvre un espace montagneux bordé par la Méditerranée de Alhuceima à Nador et s'étendant au nord et au sud du couloir de Taza; à l'ouest, cet espace est limité par les Jbala. Les communautés tarifitophones sont représentées, principalement, par les groupes Boqqoya, les Aït Ouariaghel, Temsaman, Aït Touzine, Iqerâiyine, Ikbdanene, Igznayen, Aït Ouarayen, Senhaja de

Sraïr, etc. La migration externe de la communauté{ XE "communauté" } tarifitophone vers l'Espagne, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne est développée.

Partout, les parlers amazighes sont employés surtout à travers les régions rurales, montagneuses ou pré-désertiques ; ils sont cependant aussi de plus en plus employés dans les villes, suite à l'exode rural, à l'urbanisation des régions amazighophones et à la migration externe. L'amazighe { XE "amazighe" } a subi un processus de marginalisation { XE "marginalisation" } institutionnelle qui a grandement contribué à la précarité de sa situation, ce qui a conduit à la réduction de la masse amazighophone par l'assimilation { XE "assimilation" } linguistique { XE "linguistique" } et culturelle tout au long de l'histoire { XE "histoire" }.

La figure 2 ci-après illustre la localisation{ XE "localisation" } des locuteurs de l'amazighe{ XE "amazighe" } sur le territoire marocain avec le taux de la population amazighophone dans les différentes régions :

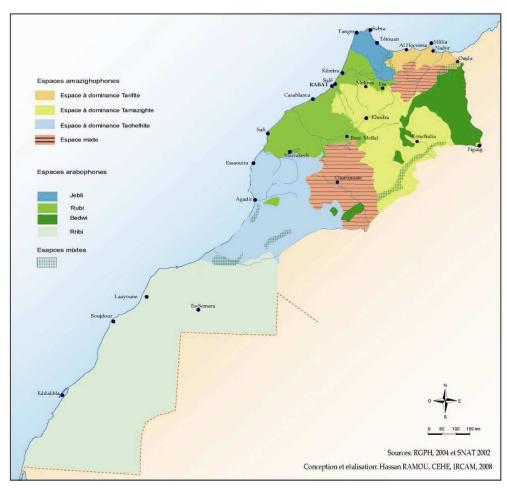

Figure 2 : Aires géolectales

#### 2.2 Assimilation et résilience { XE "résilience" }

Jusqu'à une date récente, en dépit des travaux réalisés pendant la période coloniale, l'état dans lequel se trouvaient la langue et la culture amazighes était critique, en raison de la désaffection des locuteurs consécutivement à l'exclusion de leur culture des institutions, à l'affaiblissement de leur langue et à leur assimilation { XE "assimilation" } en contexte migratoire au profit de l'arabe{ XE "arabe" } dialectal. Pour lutter contre cette déperdition, une fraction des élites amazighophones a initié des stratégies de développement{ XE "développement" } extra-institutionnel par des actions individuelles et dans le cadre associatif. Ces actions ont principalement visé le rayonnement culturel dans le but de faire émerger une conscience moderniste de l'identité{ XE "identité" } amazighe{ XE "amazighe" }, la revendication des droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } et culturels, la création des conditions de mise à niveau des expressions culturelles et artistiques par la modernisation de la langue, de la musique et de la chanson et l'accès à d'autres formes d'expression comme la presse écrite, les médias { XE "médias" } audiovisuels, le cinéma et le théâtre. Le travail accompli, souvent dans des conditions politiques, idéologiques et financières difficiles, a permis de réaliser des progrès substantiels tant au niveau de la position de la question amazighe, en général, qu'au niveau de l'opérationnalisation de certaines actions. Ainsi, l'usage écrit de l'amazighe a-t-il fait quelques progrès, notamment dans les domaines de l'édition { XE "édition" } et de la presse. Il existe, en effet, des ouvrages de littérature rédigés en amazighe, dont la plupart sont des recueils de poèmes, des nouvelles et des traductions. À cela, il faut ajouter des périodiques partiellement rédigés en amazighe. Le répertoire oral de cette langue s'enrichit également par son emploi dans le théâtre et l'audiovisuel, notamment dans le film vidéo et dans certaines situations formelles comme les conférences et les rencontres associatives portant sur la langue et la culture amazighes. L'amazighe est également employé dans les discours politiques et les réunions des conseils communaux dans quelques régions amazighophones. Néanmoins, la portée des actions extra-institutionnelles s'est révélée limitée du fait de l'étroitesse de la marge de manœuvre du tissu associatif et de la faiblesse des moyens dont il dispose.

La situation de l'amazighe XE "amazighe" } va connaître un changement qualitatif à partir des dernières décennies dans un contexte politique { XE "politique" } national et international marqué par la culture des droits de l'Homme. En effet, la création d'institutions dédiées à la préservation et à la promotion de la langue et de la culture amazighes, en l'occurrence le Haut Commissariat à l'Amazighité en Algérie { XE "Algérie" } (HCA { XE "HCA" }) et l'Institut Royal de la Culture Amazighe au Maroc{ XE "Maroc" } (IRCAM { XE "IRCAM" } ), a impacté positivement la situation de l'amazighe. Une nouvelle stratégie { XE "stratégie" }, qui dénote une certaine forme de reconnaissance de l'amazighité{ XE "amazighité" }, est ainsi initiée dans le domaine de la politique culturelle et linguistique (XE "linguistique" }. Le cadre référentiel { XE "référentiel" } dans lequel s'inscrit cette politique s'articule autour de deux axiomes, celui de la pluralité linguistique et culturelle du champ symbolique et celui du caractère national de l'amazighe. Suivant ce référentiel, six arguments principaux fondent la légitimité de l'amazighité:

- elle est une donne historique qui plonge ses racines au plus profond de l'histoire{ XE "histoire" } et de la civilisation maghrébines ;
- elle constitue un élément essentiel de la culture et du patrimoine commun à toutes les composantes de la communauté { XE "communauté" } nationale ;
- elle représente l'un des symboles linguistiques et culturels de la cohésion de la communauté{ XE "communauté" } nationale ;
- sa promotion constitue un levier important dans le projet de société démocratique et moderniste auquel aspire le Maghreb;
- sa prise en charge relève de la responsabilité nationale ; enfin
- l'amazighité{ XE "amazighité" } doit s'ouvrir sur le monde moderne pour réaliser les conditions de son épanouissement et de sa pérennité.

La finalité des actions entamées est de créer les conditions de la revitalisation { XE "revitalisation" } de la culture amazighe { XE "amazighe"

afin de combler les multiples lacunes de la langue et de la culture qui souffrent dramatiquement d'un besoin de mise à niveau après des siècles de marginalisation { XE "marginalisation" } et de sous-développement { XE "développement" }. La mission spécifique des institutions comme le HCA{ XE "HCA" } et l'IRCAM { XE "IRCAM" } est de contribuer à la préservation et à la promotion de la langue et de la culture amazighes, notamment dans les domaines de l'éducation { XE "éducation" }, de l'information et de la vie publique en général. Dans cette perspective, il est indéniable que l'exploitation des nouvelles technologies véhiculées dans le sillage de la globalisation { XE "globalisation" } a permis à l'amazighe de se doter d'un clavier numérique, d'une graphie { XE "graphie" } codifiée, tifinaghe { XE "tifinaghe" } -unicode, et de supports multimédias qui permettent virtuellement à la langue et à la culture amazighes d'être diffusées sur le plan international. En bénéficiant de cet apport, l'amazighe n'aurait plus ainsi seulement le statut { XE "statut" } de marqueur ethnolangagier de l'appartenance à l'identité { XE "identité" } amazighe marquée par la ruralité et le sous-développement. Cependant, le processus de revitalisation langagière est encore à ses débuts et aussi bien la stratégie{ XE "stratégie" } de revalorisation que les modalités de ce processus nécessitent la prise en compte de nombreux facteurs (cf. Landry et al., 2005). Les conditions de revitalisation de l'amazighe ne sont autres que celles retenues par l'UNESCO{ XE "UNESCO" }, qui a ainsi établi neuf critères pour évaluer le degré de vitalité d'une langue :

- la transmission{ XE "transmission" } de la langue d'une génération à l'autre ;
- le nombre absolu de locuteurs ;
- la proportion de locuteurs dans la population de référence ;
- les tendances dans les contextes linguistiques existants ;
- la réaction à des contextes et à des médias { XE "médias" } nouveaux ;
- les supports pédagogiques pour l'enseignement de la langue et l'alphabétisation ;

- le statut{ XE "statut" } officiel et l'utilisation, y compris les attitudes et les politiques linguistiques gouvernementales et institutionnelles ;
- les attitudes des membres des communautés envers leur propre langue ; et
- la quantité et la qualité de la documentation.

Le diagnostic { XE "diagnostic" } de la situation de l'amazighe { XE "amazighe" } à la lumière de ces critères permettra d'évaluer les chances de résistance { XE "résistance" } de l'amazighe à l'étiolement { XE "étiolement" } et la *thanatoglossie*. C'est dire qu'en définitive l'amazighe demeurera une langue périphérique en danger tant qu'il ne bénéficiera pas d'un soutien efficient des institutions et qu'il sera délaissé par ses propres locuteurs au profit d'autres langues, notamment l'arabe { XE "arabe" } dialectal.

# 3. L'arabophonie{ XE "arabophonie" } ou la strate{ XE "strate" } centrale

#### 3.1 Arrière-plan historique

La langue arabe{ XE "arabe" } est implantée au Maghreb depuis la fin du VII<sup>e</sup> siècle de l'ère chrétienne à la faveur de l'expansion de la conquête musulmane. La présence de l'arabe est une réalité nationale et supranationale, dans la mesure où il occupe la fonction de langue officielle XE "langue officielle" } dans les pays du Maghreb et celle de langue internationale au niveau du monde arabe. Il convient de préciser, en outre, que la dénomination « langue arabe » recouvre une réalité langagière complexe puisque l'on est en présence de plusieurs variétés de la même langue, à savoir les différents chronolectes de l'arabe littéral (arabe classique, arabe moderne, arabe standard { XE "standard" } ...) et les différents lectes de l'arabe parlé (arabe citadin, arabe urbain, arabe bédouin, arabe hassani, arabe jebli; v. Colin, 1937). La question du statut { XE "statut" } et des fonctions de la langue arabe se pose avec acuité dans les pays où elle est langue officielle depuis au moins leur accès à l'indépendance. Cette question est récurrente aussi bien dans le domaine du débat général sur la politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique

linguistique" } { XE "linguistique" } que dans le domaine de la politique éducative.

### 3.2 Processus d'arabisation { XE "arabisation" }

La politique { XE "politique" } d'arabisation { XE "arabisation" } menée dans les pays arabes est un choix politique des Etats indépendants, l'objectif de ce choix est de réaliser l'indépendance culturelle de ces pays à l'égard des anciens colonisateurs, en l'occurrence le Royaume Uni en Irag, en Jordanie, aux pays du Golfe, en Egypte, au Soudan; la France au Liban, en Syrie, en Algérie { XE "Algérie" }, en Tunisie { XE "Tunisie" }, au Maroc { XE "Maroc" } et en Mauritanie ; et l'Espagne au Maroc. L'arabisation comme politique linguistique XE "politique linguistique" }{ XE "linguistique" } vise à imposer comme seule langue de travail l'arabe{ XE "arabe" } standard{ XE "standard" } dans toutes les institutions publiques et à lui faire occuper tous les domaines de la communication sociale en monopolisant les usages oraux et écrits, sachant que l'arabe dialectal investit quasiment les domaines de la communication orale, et sachant surtout que le français { XE "français" } est un sérieux concurrent de l'arabe standard dans les domaines de la communication écrite et orale. L'objectif déclaré par les promoteurs de l'arabisation est d'éliminer l'usage du français au moins dans les institutions publiques et de faire du français non plus une langue d'enseignement mais seulement une matière d'enseignement. Par exemple, en Algérie où la politique d'arabisation a été peut-être la plus volontariste, des lois ont été promulguées pour imposer l'arabe au parlement, dans la justice, l'administration, l'éducation { XE "éducation" } et la vie économique. La Loi 91-05 du 16 janvier 1991, portant généralisation de la langue arabe, impose l'usage unique de la langue arabe dans les domaines précités, interdit toute langue étrangère et prévoit de fortes amendes pour les contrevenants. Au Maroc, le gouvernement Al Youssoufi a renchéri en 1999 en décrétant l'usage obligatoire et exclusif de l'arabe dans la correspondance administrative; devant le peu d'effet que la décision a eu, le groupe parlementaire du Parti de l'Istiglal a tenté d'initier en 2008, au niveau de la Chambre des Conseillers, une loi allant dans le même sens sans grand résultat jusqu'ici. C'est dire que la question de la langue n'est pas une question anodine et qu'elle constitue un enjeu politique.

Le conflit { XE "conflit" } entre l'arabe { XE "arabe" } standard { XE "standard" } et le français { XE "français" } s'explique par le fait que ces deux langues sont en compétition { XE "compétition" } dans plusieurs champs, notamment l'enseignement, l'administration, les médias { XE "médias" } et la culture. Le caractère prestigieux de ces champs font de ces langues les deux langues fortes sur le marché linguistique (XE "marché linguistique" }{ XE "linguistique" }, sans pour autant que leurs valeurs ne soient ni égales ni constantes, dans la mesure où leur cote est fonction de la nature du champ dans lequel elles sont employées dans les institutions et par les acteurs sociaux. Par exemple, la maîtrise de l'arabe standard donne accès à un certain nombre de professions en rapport avec les domaines qui ont trait aux questions religieuses comme l'enseignement traditionnel, les affaires religieuses et la judicature ou aux professions qui sont en rapport avec l'enseignement des lettres arabes, des études islamiques et des sciences humaines. En revanche, dans le domaine de l'emploi, le français constitue le sésame permettant l'accès aux secteurs de l'économie { XE "économie" } moderne, notamment les services. Il est de notoriété publique, en effet, que les directeurs des ressources humaines accordent plus d'importance à la bonne maîtrise de la langue française qu'à celle de l'arabe standard en matière de sélection des candidats à l'embauche dans une entreprise pour un poste de responsabilité. Or, si la compétence en français est un capital recherché, seuls les établissements dans lesquels le français est langue d'enseignement sont en mesure de permettre l'acquisition de ce capital, c'est-à-dire en premier lieu les établissements français et en second lieu les établissements privés qui optent pour le français comme langue d'enseignement et de formation. Nous retrouvons ici la fonction bien connue de l'école en tant que lieu de production et de reproduction des élites (v. Bourdieu et Passeron, 1970; Vermeren, 2001).

La leçon à tirer de cette expérience est que la politique { XE "politique" } d'arabisation { XE "arabisation" } ne doit pas simplement être décrétée, elle doit aussi être opérationnalisée, notamment dans le domaine socio-

économique, et acceptée et implémentée par les usagers dans leur comportement langagier. En effet, partant du fait que la langue est un médium du développement{ XE "développement" } humain, il est évident que, pour permettre l'accès de la société à un développement social et économique endogène, la langue arabe{ XE "arabe" }, en tant que langue officielle { XE "langue officielle" }, doit répondre aux nécessités de la modernité et, par conséquent, être elle-même modernisée. C'est ainsi que les différents pays du Maghreb ont opté pour une politique d'arabisation des institutions du secteur public avec, d'ailleurs, plus ou moins de réussite. Il a ainsi été créé des institutions d'aménagement { XE "aménagement" } linguistique { XE "linguistique" } dans le but de mettre en œuvre cette politique en décidant parfois de façon draconienne l'imposition de l'emploi de la langue arabe et l'interdiction de l'usage du français{ XE "français" } dans les administrations. Par exemple, l'Etat marocain a créé en 1960 l'Institut d'Études et de Recherches pour l'Arabisation (IERA), dans le cadre de la nouvelle politique mise en œuvre au lendemain de l'indépendance ,en lui assignant pour tâche la promotion de la langue arabe et l'exécution de la politique d'arabisation dans l'enseignement et dans l'administration.

### 3.3 Ambivalence de l'arabisation { XE "arabisation" }

Il ressort de ce qui précède que la question de l'arabisation { XE "arabisation" } est éminemment politique{ XE "politique" }. C'est également une question anthropologique dans la mesure où elle interpelle l'Homme, son identité{ XE "identité" } et sa culture. Or, dans cette optique, le terme arabisation prête à équivoque dans le sens où le phénomène et l'action qu'il induit peuvent avoir pour objectif l'arabisation ethnique. Dans ce cas, il est évident que l'arabisation se transmue en un projet idéologique visant l'assimilation { XE "assimilation" } des populations amazighophones. L'arabisation peut aussi s'entendre dans une acception technique comme une procédure de normalisation{ XE "normalisation" } linguistique{ XE "linguistique" } appliquée à l'arabe{ XE "arabe" }. D'où l'ambivalence de la politique d'arabisation (v. Grandguillaume, 1983; Boukous, 1996).

L'arabisation en tant que processus de recouvrement de l'identité culturelle nationale est conçue par tous, intellectuels, organisations politiques, syndicales et culturelles, comme une décision politique dont la finalité est d'enrayer la présence de la francophonie { XE "francophonie" } jugée envahissante dans les secteurs de l'enseignement, de l'administration, de la formation des cadres et de l'économie XE "économie" }. Ainsi, au nom de la légitimité historique, politique et religieuse de la langue arabe, l'État conforte le statut{ XE "statut" } de l'arabe en intervenant pour soutenir cette langue dans sa compétition { XE "compétition" } avec le français { XE "français" }, bref en tentant d'exercer un monopolisme d'État sur le marché des langues. Les forces sociales qui soutiennent ce discours se recrutent parmi les lauréats de l'enseignement traditionnel dispensé notamment à l'Université Qaraouiyine de Fès, à l'Université Zaytouna à Tunis et dans les institutions similaires en Algérie { XE "Algérie" }. Il est aussi soutenu par les lauréats de l'enseignement public arabisé, par les élites arabistes et les élites fondamentalistes.

Il serait néanmoins erroné de croire que le discours pro-arabisation{ XE "arabisation" } est conforme uniquement aux convictions des élites traditionalistes. Il n'existe pas de discours anti-arabisation déclaré et la défense et l'illustration de l'arabisation font partie du discours politiquement correct tant il semble y avoir quasiment unanimité sur la nécessité d'arabiser les institutions publiques en substituant l'arabe{ XE "arabe" } standard { XE "standard" } au français { XE "français" }. Les élites modernistes développent en général le même discours, même si les conditions et les modalités de l'arabisation sont analysées différemment par les uns et les autres. Pour certains intellectuels modernistes, l'arabisation est une nécessité historique qui conditionne le développement { XE "développement" } et l'indépendance culturelle du pays. Il ne s'agit cependant pas d'imposer la langue arabe classique archaïque et figée, celle de la poésie antéislamique, mais de créer une langue arabe moderne, de masse et scientifique, une langue rénovée sur les plans de la graphie{ XE "graphie" } et de la grammaire, capable de véhiculer la science et la technique (v. Laroui, 1973).

La finalité du discours sur/pour l'arabisation { XE "arabisation" } est en définitive la légitimation de la langue arabe { XE "arabe" } en tant que langue de la modernité en vue de la conforter dans sa lutte contre le français { XE "français" }. Cette légitimation repose sur des arguments variés :

- un argument d'ordre religieux : l'arabe{ XE "arabe" } est la langue de la religion islamique ; de ce fait il est considéré comme sacré ;
- un argument d'ordre historique : l'arabe{ XE "arabe" } est la langue de l'État national ;
- un argument d'ordre culturel : l'arabe{ XE "arabe" } est le véhicule du patrimoine arabo-musulman ; enfin,
- un argument d'ordre idéologique : l'arabe { XE "arabe" } est le ciment symbolique de la Nation Arabe.

Si telle est la substance de la représentation de l'arabe{ XE "arabe" } dans le discours dominant, il convient de confronter le discours avec la réalité en examinant dans la pratique sociale le comportement langagier des locuteurs, leurs attitudes et leurs représentations à l'égard de l'arabisation { XE "arabisation" }. Approcher la façon dont la question de l'arabisation est perçue et vécue par les acteurs sociaux fournit des indices précieux sur les facteurs qui favorisent ce phénomène et ceux qui le bloquent. En d'autres termes, le succès ou l'échec de l'arabisation ne dépend pas seulement des utopies des idéologues, des choix des décideurs et des options des concepteurs de méthodologies, l'issue de l'arabisation dépend en définitive du choix de politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } de l'Etat et de l'attitude, de la motivation{ XE "motivation" } et du comportement des sujets.

En dernière analyse, le devenir de l'arabophonie { XE "arabophonie" } semble dépendre de l'issue du processus d'arabisation { XE "arabisation" }. Dans sa lutte pour le pouvoir symbolique, l'arabe { XE "arabe" } standard { XE "standard" } bénéficie de la mise en œuvre d'une stratégie { XE "stratégie" } de légitimation et d'un arsenal institutionnel dont la finalité est de faire en sorte que l'arabe standard puisse reconquérir sa légitimité en

s'imposant comme la langue nationale et officielle revitalisée et modernisée. Mais la réalité révèle que si le processus d'arabisation a conduit à arabiser de larges secteurs du système { XE "système" } éducatif et de l'administration, il n'a pas pour autant investi les champs propres aux langues maternelles ni entamé en profondeur les positions du français{ XE "français" }. Une analyse radicale de la politique { XE "politique" } d'arabisation au Maghreb postule que cette politique ne serait en fait qu'un subterfuge employé par les groupes dominants pour dispenser aux enfants des classes populaires des formations arabisées au rabais, des formations qui ne permettent pas l'accès aux champs socio-économiques dispensateurs de pouvoir... au moment même où ces groupes confient l'éducation { XE "éducation" } et la formation de leur progéniture aux écoles étrangères (v. Grandguillaume, 1983 ; Vermeren, 2001). Encore un exemple éloquent de stratégie de reproduction sociale. Cette postulation pourrait ne pas être partagée par ceux qui affirment qu'une politique linguistique { XE "politique linguistique" \{ XE "linguistique" \} rationnelle et efficiente peut parfaitement intégrer la promotion effective de la langue arabe dans une vision moderniste.

# 4. La francophonie{ XE "francophonie" } ou la strate{ XE "strate" } supercentrale

### 4.1 Arrière-plan historique

Sur le marché des langues au Maghreb, sont présentes, aux côtés des langues nationales, des langues de la strate { XE "strate" } coloniale, en l'occurrence le français { XE "français" } et l'espagnol { XE "espagnol" }. La présence du français est imposée dans le sillage de la colonisation { XE "colonisation" } qui a duré de 1830 à 1962 en Algérie { XE "Algérie" }, de 1881 à 1956 en Tunisie { XE "Tunisie" } et de 1912 à 1956 au Maroc { XE "Maroc" }. En outre, les régions du nord et du sud du Maroc ont également subi la domination de l'Espagne et de ce fait la dominance { XE "dominance" } symbolique du castillan. Sur ce plan, le cas du Maroc est unique au Maghreb dans la mesure où il a subi deux langues coloniales ; ce

cas intéresserait le sociolinguiste qui pourrait travailler sur l'état des rapports entre le français et l'espagnol après l'indépendance du pays.

D'une manière générale, nous remarquons que le français{ XE "français" } s'est substitué à l'espagnol XE "espagnol" } dans l'accomplissement des fonctions qui reviennent de facto à la première langue étrangère sans pour autant disparaître dans la pratique langagière des locuteurs qui ont vécu la période du protectorat espagnol. En conséquence, l'espagnol a vu ses positions rétrograder en tant que langue de travail dans l'enseignement, l'administration, les médias { XE "médias" }, la vie économique et culturelle. Ainsi, le poids { XE "poids" } de l'espagnol est-il devenu une langue mineure dans la situation sociolinguistique { étrangère "sociolinguistique" } postcoloniale. Du fait de la proximité géographique et de l'histoire { XE "histoire" } partagée, la situation du castillan est appelée à s'améliorer avec le poids grandissant qu'acquiert l'Espagne dans ses relations avec le Maroc { XE "Maroc" } dans les domaines économique, politique{ XE "politique" } et culturel, et ce depuis les dernières décennies. En effet, l'Espagne constitue un partenaire économique de premier plan pour le Maroc ; en outre, en tant qu'ancienne puissance d'occupation de la région, ce pays est objectivement un acteur incontournable dans la résolution de la question du Sahara de par l'implication de larges secteurs de la classe politique et de la société civile dans le conflit{ XE "conflit" }. Enfin, les écoles espagnoles au Maroc, les universités et les grandes écoles en Espagne attirent de plus en plus d'élèves et d'étudiants marocains. Pour toutes ces raisons, le castillan continue d'être présent au Maroc et certains indices montrent que sa position ira en se confortant.

## 4.2 Poids du français{ XE ''français'' }

La présence de la langue française pèse lourdement sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } en raison de la force logistique dont bénéficie le français { XE "français" } sur les plans économique, financier et politique { XE "politique" }. Rappelons que la France constitue un partenaire principal dans les échanges économiques avec les pays du Maghreb, c'est la plupart du temps le premier fournisseur,

le premier client et le premier investisseur étranger; c'est aussi le premier pays formateur de cadres maghrébins à l'étranger. Notons également que la plus forte communauté { XE "communauté" } maghrébine résidant à l'étranger se trouve en France et qu'inversement la communauté française la plus nombreuse résidant hors de l'Hexagone vit au Maghreb. Ce sont-là autant d'indicateurs qui éclairent la position privilégiée qu'occupe la langue française dans cette région du monde (v. Moâtassime, 1993; Boukous, 1996b).

La position du français { XE "français" } sur le marché des biens symboliques est sinon l'indice d'une forte dépendance { XE "dépendance" } à l'égard de la France, du moins l'indicateur de relations privilégiées avec ce pays. En témoignent, de façon éclairante, les accords bilatéraux de coopération économique, technique et culturelle, en plus de la coopération à caractère stratégique. Les pays du Maghreb participent, en outre, aux Conférences des Chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français (Sommets de la francophonie { XE "francophonie" }) et adhèrent à certains organismes qui se réclament de la francophonie dans les domaines de la politique { XE "politique" }, de l'éducation { XE "éducation" }, des médias { XE "médias" }, du cinéma, du législatif (parlementaires francophones). La France est également liée à ces pays par les différentes conventions signées entre les universités maghrébines et les universités françaises. A la France, il convient évidemment d'ajouter les autres pays francophones du Nord, notamment le Canada et la Belgique qui entretiennent des relations suivies avec les pays maghrébins, ce qui apporte un soutien important à la langue française et à la culture d'expression française.

## 4.3 Ambiguïtés de la francophonie { XE ''francophonie'' }

Au Maghreb, la présence massive de la langue française est la conséquence d'une situation de dépendance { XE "dépendance" }, dépendance dans l'interdépendance selon la philosophie du mouvement de la francophonie { XE "francophonie" } que le Sommet du Québec (1987) définit comme « un espace commun dont les objectifs sont : la coopération, l'échange, le

développement { XE "développement" }, la concertation politique { XE "politique" } que (les pays membres) comptent atteindre par les voies de la solidarité et du partage ». La francophonie est aussi souvent interprétée comme un gage permettant aux pays francophones pauvres de bénéficier de l'aide des pays francophones riches sur les plans de l'assistance économique, culturelle et stratégique. Les tenants et les aboutissants de la francophonie relèvent ainsi de l'ordre du politique, de l'économique et du culturel ; ce n'est donc pas un fait exclusivement linguistique { XE "linguistique" }. C'est pourquoi certains milieux nationalistes estiment que le français { XE "français" } passe du statut { XE "statut" } de langue du colonialisme à celui de langue de l'impérialisme (v. Chikh et al., 1988).

Les acteurs sociaux, quant à eux, sont conscients de la valeur XE "valeur" } du français { XE "français" } sur le marché du travail (v. Boukous, 2000b ; Sagri, 2006); la demande sociale est d'autant plus forte que dans l'enseignement secondaire public le français est paradoxalement passé du statut{ XE "statut" } de langue d'enseignement à celui de simple matière enseignée. Consécutivement à cette situation, le niveau en langue française d'un bachelier lauréat de ce type d'enseignement est somme toute élémentaire, ce qui limite ses chances de promotion par les études, car, rappelons-le, le français est la langue exclusive des études supérieures techniques et scientifiques, les seules à donner accès aux métiers lucratifs, comme l'ingénierie, la médecine, la pharmacie, l'architecture, la finance, la gestion d'entreprises, etc. Ce qui, bien évidemment, avantage les enfants issus des milieux favorisés, y compris ceux des élites traditionnelles produisant le discours idéologique en faveur de l'arabisation { XE "arabisation" }. A ce propos, avançons un indicateur qui ne trompe pas, à savoir le nombre élevé des effectifs maghrébins des établissements d'enseignement français ; au Maroc{ XE "Maroc" }, ce nombre atteint 85% de la population scolaire de ces établissements.

La position dominante du français sur le marché du travail représente, en effet, l'indicateur qui montre l'importance du français{ XE "français" } au Maghreb, notamment dans le secteur de l'économie{ XE "économie" } moderne en général et celui des services en particulier. L'on sait que, depuis

environ les années 1980, une bonne partie des lauréats de l'enseignement supérieur littéraire, scientifique et technique est touchée de plein fouet par la crise de l'emploi. Pour remédier à cette situation, l'Etat procède régulièrement au diagnostic { XE "diagnostic" } de l'enseignement des langues afin d'opérer les réajustements nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins socio-économiques. C'est ainsi que le constat de l'inadéquation de la formation scolaire et universitaire par rapport aux besoins du marché de l'emploi a conduit à poser la nécessité de réformer cet enseignement, essentiellement en améliorant la qualité de l'enseignement des langues étrangères, le français en premier lieu, en introduisant des filières appliquées susceptibles de produire des cadres opérationnels et en favorisant la création d'institutions privées destinées à soulager l'effort financier de l'Etat (v. Charte nationale de l'éducation XE "éducation" } et de la formation, 1999). Ces exigences constituent une réalité qu'aucun discours pro-unilinguistique ne peut contourner, fût-il animé des meilleures intentions nationalistes.

Il apparaît ainsi que la pesanteur historique du fait colonial, qui est explicite dans le discours nationaliste, a de moins en moins de prise sur les consciences. Il semble même que la fonction idéologique de ce discours, cinq décennies après l'indépendance, s'insère dans une stratégie { XE "stratégie" } visant à réserver l'accès à la modernité, au top management et aux centres décisionnaires aux élites formées à l'école française ou francophone. C'est là, semble-t-il, un indicateur de la caducité d'une utopie de l'indépendance, celle de la mobilité sociale par la voie de l'école, a fortiori une école dont la formation est dévalorisée. On voit donc que l'école française/francophone a une fonction de production et de reproduction des élites, comme c'est le cas dans toutes les sociétés périphériques anciennement colonisées où la francophonie { XE "francophonie" } ne concerne plus la masse de la population scolarisée mais seulement les élites urbaines et leur descendance. Ce qui, assurément, est un atout stratégique dans l'appropriation du pouvoir économique et symbolique et une politique{ XE "politique" } de verrouillage des voies d'accès au groupe des élites (v. le cas de l'Afrique dans Weinstein, 1990).

# **5.** L'anglophonie{ XE "anglophonie" } ou la strate{ XE "strate" } hypercentrale

#### 5.1 Un nouveau venu sur la scène linguistique { XE ''linguistique'' }

L'anglophonie { XE "anglophonie" } constitue la face linguistique { XE "linguistique" } et culturelle de la domination impériale américaine à l'ère de la globalisation { XE "globalisation" }. Cet état de fait s'impose à l'échelle planétaire même si les autres phonies internationales comme l'hispanophonie, la francophonie { XE "francophonie" }, l'arabophonie { XE "arabophonie" } et la lusophonie tentent de préserver leurs positions sur l'échiquier international des langues.

La position de l'anglais { XE "anglais" } sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } maghrébin reste encore faible, sans pour autant être négligeable. Nonobstant le fait que le Maroc { XE "Maroc" } reste encore dans l'orbite de la francophonie { XE "francophonie" }, l'anglais tend à jouer le rôle d'outsider dans la compétition { XE "compétition" } linguistique { XE "linguistique" } en vue de servir de véhicule au transfert de technologie et d'outil d'appropriation de la modernité. Et comme chacun sait, le transfert de la modernité s'accompagne de celui de l'univers culturel qui l'a générée en participant à la restructuration du modèle culturel qui l'importe. On l'a souvent répété après Heidegger (1954), toute technique véhicule une métaphysique, en l'occurrence une métaphysique anglo-saxonne, tout comme la langue française a introduit dans les colonies l'univers culturel français { XE "français" }.

### 5.2 Réseaux conflictuels

Les groupes moteurs maghrébins formés à l'école anglo-saxonne ou ouverts sur la culture internationale dominante considèrent que l'accès à la modernité ne devrait pas être l'apanage de la langue française et que cette fonction ne devrait pas échoir *ipso facto* à cette langue. Défendant leurs intérêts matériels et symboliques, ces groupes récusent la francophonie{ XE "francophonie" } qui se transmue en francophilie. Pour eux, l'anglais{ XE

"anglais" }, de par son statut { XE "statut" } de facto de langue de communication universelle, de langue de la haute technologie, représente un capital plus important, plus substantiel et plus crédible que celui que constitue le français { XE "français" }. La force symbolique de l'anglais résulte de son dynamisme à l'échelon international où il est parvenu à s'imposer incontestablement comme langue universelle, reléguant le français à un rang marginal. Quelques exemples en témoignent : l'anglais constitue la première langue de travail des organisations internationales dépendant de l'ONU, l'UNESCO { XE "UNESCO" } est l'une des rares organisations où l'usage du français prédomine encore. Quelques indicateurs, avancés par la dernière organisation, confirment la prééminence de l'anglais : 65 % des publications scientifiques paraissent en anglais pour 9.8% en français ; en Europe même, 73 à 98 % des lycéens choisissent l'anglais comme première langue contre 17 à 30 % pour le français.

Une comparaison rapide des rapports de forces entre l'anglais XE "anglais" } et le français { XE "français" } révèle l'indiscutable supériorité de la première langue. Ce constat a des répercussions sur la scène linguistique XE "linguistique" } et culturelle au Maghreb où l'anglais se constitue lentement mais sûrement un marché qui commence à concurrencer celui du français. En effet, l'anglais s'affirme dans un certain nombre de champs stratégiques, notamment ceux de l'éducation { XE "éducation" }, des médias { XE "médias" } et de la culture des loisirs. Dans le domaine de l'éducation, l'anglais est présent aussi bien dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé. Dans l'enseignement public, il est enseigné comme matière dès l'enseignement secondaire; dans le supérieur, il est enseigné comme langue de spécialité dans le département de langue et littérature anglaises des Facultés des Lettres ; il est également enseigné comme langue complémentaire dans la plupart des Instituts, des Écoles et des Facultés. Dans l'enseignement privé, l'anglais est enseigné dès le préscolaire dans quelques institutions, dès le primaire dans d'autres et généralement au lycée dans la plupart des établissements. Il existe même des institutions privées où l'anglais fonctionne comme langue d'enseignement, en particulier celles qui adoptent le système { XE "système" } anglo-saxon

en matière d'éducation. Au Maroc { XE "Maroc" }, avec la création de l'université anglophone Al-Akhawayn, on peut affirmer que le système éducatif anglo-saxon opère une avancée importante. Ajoutons à ces institutions le British Council, l'American Language Center et Amideast qui offrent des cours de langue anglaise aussi bien aux jeunes qu'aux adultes en quête de perfectionnement linguistique. Le livre anglais (ou américain) est présent dans les villes universitaires; il est diffusé par des librairies dépendant des centres culturels américains et britanniques ou par quelques librairies spécialisées, ce livre est consommé par les spécialistes en sciences exactes, médicales, naturelles et humaines. Dans le domaine des mass media, l'anglais est employé surtout dans la presse écrite et télévisuelle émise à l'étranger, essentiellement à partir de la Grande-Bretagne et des USA. Les périodiques que l'on trouve sur le marché sont importés des mêmes pays, il faut leur ajouter quelques périodiques locaux. La langue anglaise et la chanson d'expression anglaise sont présentes dans les chaînes radiophoniques qui transmettent des programmes quotidiens, les auditeurs reçoivent aussi des émissions anglophones par le moyen des radios étrangères comme la BBC World Service et The Voice of America. Enfin, la langue et la culture anglo-américaines sont diffusées à travers les chaînes de télévision qui arrosent le Maghreb par satellites interposés comme World Net, CNN, Eurosport, Super Channel, Sky One, etc. Dans les grandes villes, l'anglais fait également son apparition dans la publicité radiophonique et télévisuelle, et nombre d'enseignes ont une consonance anglaise.

La compétition { XE "compétition" } entre le français { XE "français" } et l'anglais { XE "anglais" } est donc réelle et la présence de l'anglais tend à se manifester dans des domaines et des usages qui sont jusqu'ici occupés par le français, ce qui implique que ces deux langues sont, au moins potentiellement, en situation conflictuelle. Les décennies à venir verront probablement la position de l'anglais se renforcer davantage encore dans le contexte de l'ouverture du marché maghrébin aux produits étrangers dans le cadre des accords de libre-échange. Cette situation objective conduit certains à penser que l'option pour la francophonie { XE "francophonie" }

comme médium d'ouverture est un combat d'arrière-garde (*cf.* Moâtassime, 1992).

#### 6. Dynamique sociolinguistique XE "sociolinguistique" }

Ainsi qu'il vient d'être décrit, le marché des langues au Maroc{ XE "Maroc" } est marqué à la fois par la diversité{ XE "diversité" } et la stratification{ XE "stratification" }. La diversité des idiomes qui y sont en présence est le résultat de l'évolution historique du pays et la stratification est le produit du jeu des décisions politiques, de l'incidence des forces économiques, de l'impact des choix idéologiques de l'élite culturelle et de leurs retombées sur les comportements des acteurs sociaux. Dans le champ symbolique de la compétition { XE "compétition" } des langues en présence, les effets induits de l'ordre colonial perdurent en continuant d'imposer le français { XE "français" } comme langue supercentrale{ XE "langue supercentrale" }, ceux de l'ordre impérial complexifient les données du marché linguistique XE "marché linguistique" }{ XE "linguistique" } en intégrant le Maroc dans l'ère de la globalisation { XE "globalisation" } par la dominance { XE "dominance" } progressive de l'anglais{ XE "anglais" } en tant que langue hypercentrale{ XE "langue hypercentrale" }. L'arabe{ XE "arabe" }, langue centrale{ XE "langue centrale" }, résiste cahin caha, soutenue par « les appareils idéologiques de l'Etat » mais desservie par la faiblesse de sa présence dans les secteurs de l'économie { XE "économie" } moderne et de la technologie. Quant à l'amazighe { XE "amazighe" }, langue locale { XE "langue locale" } et périphérique, il s'inscrit timidement dans un processus de revitalisation{ XE "revitalisation" } qui connaît à peine ses prémices; ses faiblesses structurelles et les menaces de l'environnement { XE "environnement" } semblent être plus fortes que les forces dont il se prévaut et les opportunités que lui offre l'évolution de la situation sociopolitique.

La situation sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } n'est évidemment pas statique. De nouvelles donnes politiques, sociales et culturelles créent une dynamique qui impulse le changement dans les rapports des langues au sein du marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" }.

#### CHAPITRE DEUXIEME

# Diagnostic de la situation de l'amazighe { XE "sociolinguistique" }{ XE "amazighe" }

La situation de l'amazighe { XE "amazighe" } a commencé à retenir l'attention des chercheurs depuis les dernières décennies en raison, notamment, de l'évolution que connaît la scène politico-linguistique { XE "linguistique" } en faveur des droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } et culturels (cf. Boukous, 1997; Ennaji, 1997). Dans la perspective d'une gestion politique { XE "politique" } de la question amazighe, le problème majeur débattu dans ce contexte est relatif au poids { XE "poids" } et à la valeur { XE "valeur" } effectifs que représente la langue amazighe dans la société. D'où l'intérêt d'une évaluation diagnostique de la situation de l'amazighe (v. Boukous, 2009b).

### 1. Paramètres du diagnostic { XE "diagnostic" }

L'évaluation diagnostic{ XE "diagnostic" } de la situation de l'amazighe{ XE "amazighe" } sera ici abordée du point de vue de son *poids{ XE "poids" }* et de sa *valeur{ XE "valeur" }* sur le marché des langues au Maroc{ XE "Maroc" }. La notion de *poids* appliquée à la langue est assurément une métaphore dans la mesure où elle est transférée d'un champ disciplinaire circonscrit à un autre également circonscrit. En effet, l'emprunt { XE "emprunt" } fait par la sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } à la physique, précisément au champ des poids et mesures, s'accompagne sur le

plan sémantique d'une ambivalence qui va de pair avec l'approximation d'usage lorsque l'on passe du registre du concret à celui de l'abstrait.

#### 1.1 Soupeser une situation paradoxale

Dans la perspective d'une contribution à l'établissement du diagnostic{ XE "diagnostic" } de la situation présente de l'amazighe{ XE "amazighe" }, sur une base théorique et empirique, nous proposons cette étude comme un apport à l'analyse de l'adéquation descriptive et explicative de la notion de poids{ XE "poids" } appliquée aux langues.

Le cas d'espèce examiné ici est celui de l'amazighe{ XE "amazighe" }, langue autochtone au Maghreb et langue première de la diaspora amazighophone. Sur le plan sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }, c'est la langue maternelle XE "langue maternelle" } d'une masse évaluée à plus de dix millions d'habitants au Maroc{ XE "Maroc" }, selon les résultats du recensement de 2004. C'est une langue portée par un mouvement social qui s'affirme et qui vit un processus de renaissance { XE "renaissance" } et de revitalisation { XE "revitalisation" } dans un contexte où les conditions de sa sauvegarde et de sa promotion connaissent une amélioration notable. Mais, paradoxalement, c'est une langue qui a le statut{ XE "statut" } de facto de langue minorée, éclatée en dialectes, fortement concurrencée par l'arabe { XE "arabe" } marocain (dialectal) et exclue des champs dispensateurs de pouvoir et de prestige social. Du coup, la détermination de son poids { XE "poids" } s'avère paradoxale : un poids symbolique et subjectif important pour la communauté { XE "communauté" } amazighophone mais un poids concret et objectif faible sur le marché des langues au Maroc.

L'analyse qualitative { XE "analyse qualitative" } proposée dans ce chapitre nous conduira, d'une part, à interroger la validité conceptuelle de la notion de *poids { XE "poids" } d'une langue et, d'autre part, à examiner le cas de l'amazighe { XE "amazighe" } en évaluant son <i>poids* en fonction des forces et des faiblesses qu'il présente, des opportunités qui s'offrent à lui mais

aussi des menaces qui le guettent dans son environnement { XE "environnement" }. Une grille d'analyse est suggérée, elle prend en compte des paramètres intrinsèques et d'autres extrinsèques pour évaluer le poids *qualitatif* d'une langue.

#### 1.2 Le poids{ XE ''poids'' } des langues : une métaphore ambivalente

Parler du poids { XE "poids" } d'une langue, c'est transférer la notion de poids au sens physique du domaine de la matière à celui du symbolique et, dans une certaine mesure, du quantitatif au qualitatif, du mesurable au subjectif. En effet, si le poids d'un objet peut se quantifier à l'aide d'unités de mesure précises et standards, le poids d'une langue s'avère difficile sinon impossible à quantifier du moins à l'aide d'unités discrètes et objectives, fiables et communément admises. Ceci posé, il nous arrive cependant à tous de dire ou d'entendre une phrase comme « cette personne a du poids » ou « cette personne ne fait pas le poids » ou encore « cette personne plie sous le poids des ans »... et aucun de nous n'y trouvera à redire même si le terme poids est ici utilisé dans un sens métaphorique. S'il en est ainsi, c'est qu'il existe dans notre compétence langagière commune une grammaire rhétorique permettant le transfert des sèmes d'un champ à un autre et d'un registre à un autre. Pour insister sur l'importance de la métaphore dans la vie sociale, il ne serait pas inutile d'ajouter que les figures rhétoriques ont l'avantage d'offrir un pouvoir infini à la créativité { XE "créativité" } linguistique { XE "linguistique" }... pour le plus grand bonheur des écrivains ou simplement des amoureux de la langue. Or, le domaine de la créativité linguistique et artistique, c'est précisément celui de l'appréciation suggestive et esthétique.

Nous dirons donc que parler du *poids* { XE "poids" } d'une langue, c'est employer le lexème *poids* dans un sens dérivé, différent du sens premier qui est, quant à lui, un sens concret. Le *poids* se définit comme étant *la force* 

exercée sur un corps matériel, proportionnelle à sa masse et à l'intensité de la pesanteur au point où se trouve ce corps. Tout le monde en conviendra, s'agissant d'une langue il n'est pas aisé d'en mesurer la force à partir de la résultante de la masse et de l'intensité de la pesanteur parce que, tout simplement, la langue n'est pas un corps physique. Aussi, lorsque l'on parle du poids d'une langue, faut-il se rendre à l'évidence que nous employons ce terme dans un sens métaphorique. Cependant, l'emploi métaphorique du mot poids suppose au moins un sème commun entre le sens premier, à savoir le sens concret qu'il a par exemple dans le syntagme le poids d'un camion et le sens dérivé qu'il a dans le syntagme le poids du français { XE "français" } au Maroc { XE "Maroc" }. Or, une analyse sémique serrée montrerait que le dénominateur commun entre les sèmes qui composent le sens premier et le sens dérivé n'est pas a priori évident.

La métaphore du *poids { XE "poids" }* appliquée à la langue est ainsi ambivalente, dans la mesure où elle induit deux valeurs sémantiques opposées. En effet, dire d'une langue qu'elle a du *poids* ou qu'elle donne du *poids* à ses usagers signifie qu'elle représente une *force* sur le plan économique, qu'elle dispense des *profits* et des *privilèges*, qu'elle a une valeur { XE "valeur" } positive dans le système { XE "système" } de représentation sociale, qu'elle prodigue du prestige social. En revanche, dire d'une langue qu'elle *est un poids* ou qu'elle *constitue un poids pour ses usagers*, c'est dire qu'elle est un handicap pour eux, qu'elle leur cause un préjudice, qu'elle leur crée un dommage. Ainsi, dire d'une langue qu'elle *a du poids* signifie qu'elle occupe une position qui lui permet d'être compétitive sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } { XE "linguistique" } { XE "système" } }

Pour filer la métaphore, ajoutons qu'une langue peut être aussi un *poids*{ *XE* "poids" } mort pour ses usagers si elle est inutile ou si elle est gênante. Par exemple si les usagers vivent leur langue maternelle { XE "langue maternelle" } comme un stigmate qui entrave la mobilité sociale, un indice de distinction ségrégative que la conscience vit comme un malheur, une fatalité. Par ailleurs, la langue peut également avoir un statut{ XE "statut" }

de *contrepoids* si elle établit un équilibre entre deux langues fortes en conflit{ XE "conflit" }. Le *poids* de la langue peut ainsi soit induire un avantage soit être source de préjudice ; il peut donc être soit une force soit une faiblesse selon que les usagers en tirent profit ou la subissent comme un handicap.

Si la métaphore du poids { XE "poids" } de la langue induit le transfert du sens du mot poids du domaine de la dénotation à celui de la connotation, cela n'implique pas forcément que le poids de la langue relève de l'appréciation subjective et qu'il ne puisse pas être mesuré, pesé et soupesé, dans une certaine mesure. Nous inclinons à penser que la notion de poids appliquée aux langues est une notion de sens commun qui reflète une réalité, à savoir que les langues du monde n'ont pas la même importance, la même valeur{ XE "valeur" }, le même poids. Il est évident, par exemple, qu'à l'échelle internationale l'anglais { XE "anglais" } a plus de poids que les autres langues par l'effet de facteurs multiples, notamment les facteurs économiques, technologiques, médiatiques, etc. Le poids d'une langue donnée n'est cependant ni absolu ni immuable, il est tout relatif. C'est ainsi que si, à l'échelle internationale, le poids de l'anglais est supérieur à celui du français { XE "français" }, en revanche en France même, il lui est assurément inférieur. C'est dire que les facteurs endogènes déterminent également le poids de la langue.

## 1.3 Paramètres du poids{ XE "poids" } des langues

En retenant la notion de *poids* { XE "poids" } d'une langue dans un sens métaphorique, nous dirons que ce poids se définit comme la valeur { XE "valeur" } d'une langue, valeur déterminée à partir du croisement d'un faisceau de paramètres ; en l'occurrence, les paramètres structuraux intrinsèques à la langue et les paramètres écologiques structurants.

La catégorie des paramètres intrinsèques comprend les spécifications propres à la langue, notamment celles concernant le statut{ XE "statut" }, le corpus{ XE "corpus" }, les fonctions, les usages, la production culturelle et la traduction. La catégorie des paramètres écologiques structurants englobe

les facteurs liés à l'environnement{ XE "environnement" }, les principaux sont : l'histoire{ XE "histoire" }, l'espace, la politique{ XE "politique" }, l'économie{ XE "économie" }, la démographie, la religion, l'éducation{ XE "éducation" }, les médias{ XE "médias" }, la technologie, l'édition{ XE "édition" } et l'épilinguistique.

Appliquons successivement ces différents paramètres à l'amazighe { XE "amazighe" } afin d'en déterminer le poids { XE "poids" } et la valeur { XE "valeur" }.

### 2. Poids{ XE "poids" } de l'amazighe{ XE "amazighe" }

La notion de *poids*{ XE "poids" } des langues, en dépit de son ambivalence, peut servir comme outil d'analyse des rapports entre les langues dans le cadre de la dynamique des situations sociolinguistiques marquées par la diversité{ XE "diversité" } des idiomes. Son adéquation sera testée ici à partir de sa capacité de diagnostiquer la situation sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } et d'expliquer la position que cette langue occupe sur le marché des langues au Maroc{ XE "Maroc" }.

C'est ainsi qu'il sera procédé au diagnostic { XE "diagnostic" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } en mettant à contribution l'analyse SWOT, afin d'examiner les forces et les faiblesses de l'amazighe, et les opportunités qui s'offrent à cette langue ainsi que les menaces qui pèsent sur elle, à partir de l'application des paramètres intrinsèques et des paramètres écolinguistiques retenus *supra*.

#### 2.1 Paramètres intrinsèques

Pour évaluer le *poids* { XE "poids" } de l'amazighe { XE "amazighe" } sur la base des paramètres intrinsèques, considérons ses spécifications internes.

### 2.1.1 Statut{ XE "statut" }

Jusqu'à une date récente, l'amazighe { XE "amazighe" } n'avait pas de statut{ XE "statut" } reconnu dans la Constitution et, consécutivement, il n'était pas intégré dans les institutions étatiques. De ce fait, il n'était pas doué de prestige politique XE "politique" } et social. Cependant, suite aux revendications de la société civile, une nouvelle politique culturelle et linguistique { XE "linguistique" } est annoncée dans les discours de l'année 2001 du roi Mohammed VI, notamment le discours du Trône et le discours d'Ajdir, dans lesquels la langue et la culture amazighes sont reconnues en tant que patrimoine national. Dans le contexte des manifestations du mouvement du 20 février 2011, le discours royal du 9 mars de la même année annonce la révision de la Constitution et la constitutionnalisation{ XE "constitutionnalisation" } { XE "constitutionnalisation" } de l'amazighe. Le référendum qui s'est ensuivi a consacré l'amazighe comme langue officielle { XE "langue officielle" } aux côtés de l'arabe. Il est certain que l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe lui confère, sinon exactement le même poids{ XE "poids" } et la même valeur{ XE "valeur" } que ceux de l'arabe{ XE "arabe" } standard dans la pratique,{ XE "standard" } du moins un statut supérieur à celui de l'arabe dialectal marocain. De ce fait, l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } de l'amazighe devrait couler de source, sinon le statut de langue officielle ne serait qu'un statut symbolique.

#### 2.1.2 Fonction

La nature des fonctions assurées par une langue peut soit lui donner du poids{ XE "poids" } si ces fonctions sont prestigieuses soit lui en ôter si au contraire elles sont communes ou perçues socialement comme préjudiciables. Concernant les fonctions de l'amazighe{ XE "amazighe" }, elles relèvent du commun en ce sens qu'il sert de moyen de communication au sein de la famille, entre locuteurs natifs du même dialecte{ XE "dialecte" }. La fonction qui pourrait donner du poids à l'amazighe au plan symbolique, c'est sa fonction de langue maternelle{ XE "langue maternelle" }. En effet, l'amazighe constitue, à côté de l'arabe{ XE "arabe" } marocain,

l'une des deux langues maternelles majeures des Marocains. La fonction langue maternelle confère a priori une force appréciable à l'amazighe et donc du poids face aux langues non maternelles du fait de sa représentation méliorative dans l'habitus { XE "habitus" } des locuteurs. La fonction référentiaire (v. Gobard, op. cit.) est aussi attribuée à l'amazighe dans la mesure où il a une fonction identitaire et culturelle dans les représentations des locuteurs.

#### 2.1.3 Corpus{ XE "corpus" }

Il est évident que les langues dont les structures ont bénéficié de procédures d'aménagement { XE "aménagement" } et de standardisation { XE "standardisation" } ont un poids { XE "poids" } supérieur aux autres. Or l'amazighe { XE "amazighe" } est une langue fortement dialectalisée au point que certains chercheurs mettent en doute l'existence même d'une langue amazighe et parlent d'une pluralité de langues amazighes (cf. Galand, 2002). Les principaux dialectes sont le tarifite parlé dans la région du nord-est, le zenati dans la région de l'oriental, le tamazighte dans la région du Maroc{ XE "Maroc" } central et du sud-est, et le tachelhite dans la région du sud-ouest. La dialectisation de l'amazighe est un handicap pour l'intercompréhension entre les Amazighes des régions éloignées. Cependant, l'amazighe acquiert progressivement le statut{ XE "statut" } de langue normalisée avec les actions d'aménagement menées dans le cadre des activités de l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM { XE "IRCAM" }). Le processus de standardisation de l'amazighe est en cours à travers l'aménagement de son corpus{ XE "corpus" }.

### **2.1.4** *Usages*

Les usages faits de la langue relèvent de la scripturalité et/ou de l'oralité. De toute évidence, une langue qui bénéficie d'une tradition scripturale a un *poids{ XE "poids" } supérieur à celui d'une autre qui ne sert que de médium oral pour assurer la communication entre ses usagers et pour permettre la* 

transmission { XE "transmission" } du patrimoine culturel de la communauté { XE "communauté" } et la transmission de son expérience historique.

A ce titre, l'amazighe{ XE "amazighe" } est fondamentalement une langue orale. On notera cependant une tendance récente à l'écriture en amazighe. Cette tendance est initiée par les écrivains et les militants associatifs ; elle est relayée au niveau de l'enseignement. L'amazighe dispose d'une graphie{ XE "graphie" } spécifique : l'alphabet tifinaghe { XE "tifinaghe" } . La codification{ XE "codification" } de cet alphabet donne à l'amazighe le statut{ XE "statut" } prestigieux de langue écrite, quoique modeste pour le moment. L'implantation de l'alphabet tifinaghe dans l'enseignement, dans l'édition{ XE "édition" } et dans les enseignes augmente le *poids { XE "poids" }* de l'amazighe, sans pour autant en faire encore une langue de tradition écrite.

#### 2.1.5 Culture

La production culturelle, en quantité et en qualité, est un paramètre important dans la discrimination entre les langues. Une langue qui véhicule un important patrimoine culturel immatériel -écrit et oral-a certainement plus de *poids* { XE "poids" } qu'une autre qui n'en a pas ; de même, une langue qui véhicule une littérature écrite de qualité reconnue a plus de *poids* qu'une langue qui sert d'outil de transmission { XE "transmission" } exclusive de la littérature orale. L'amazighe{ XE "amazighe" }, nous l'avons dit précédemment, est une langue surtout orale. De ce fait, la culture immatérielle qu'elle véhicule est constituée des genres connus dans la tradition orale, la poésie avec ses différents types, le conte, le proverbe, la devinette, etc. Il émerge depuis quelques décennies une littérature écrite qui ajoute aux genres traditionnels le roman, la nouvelle et le théâtre. Cette jeune littérature a une audience limitée dans la mesure où elle reste confinée dans des cercles réduits.

#### 2.1.6 Traduction

Le paramètre *traduction* intervient également dans la distinction entre les langues qui ont du *poids{XE* "poids" } et celles qui en ont moins ou qui n'en ont pas. Ce paramètre s'applique dans les deux sens, la langue pouvant être à la fois source et cible de la traduction. C'est ainsi qu'augmente le *poids* d'une langue qui offre des ressources linguistiques permettant, d'une part, de traduire des ouvrages scientifiques ou littéraires à partir d'autres langues et, d'autre part, de fournir une production scientifique et un patrimoine littéraire dignes d'être traduits dans d'autres langues.

Dans le domaine de la traduction, l'amazighe{ XE "amazighe" } commence à peine à servir de *medium* de traduction à partir de l'arabe{ XE "arabe" } et du français{ XE "français" }, cette activité concerne les œuvres littéraires essentiellement. Dans l'autre sens, il existe des traductions de morceaux de littérature orale vers le français, l'espagnol{ XE "espagnol" }, l'anglais{ XE "anglais" } et l'allemand dans le cadre de la tradition ethnologique. Récemment, des morceaux choisis de littérature amazighe sont traduits vers l'arabe. Cette activité de traduction reste cependant marginale.

L'examen des paramètres intrinsèques appliqués à l'amazighe { XE "amazighe" } montre que le *poids{ XE "poids" } spécifique* de cette langue reste somme toute faible, en dépit d'une évolution positive en termes d'élargissement du répertoire des fonctions sociolinguistiques et d'accès aux usages graphiques.

### 2.2. Paramètres écologiques

Les paramètres écologiques sont ceux qui dépendent de l'environnement XE "environnement" } et qui ont un impact structurant sur la langue. L'environnement peut soit offrir des opportunités à cette langue soit être source de menaces. Les opportunités sont potentiellement porteuses de poids { XE "poids" } supplémentaire alors que les menaces sont au contraire source d'affaiblissement de la langue et donc de diminution de son poids. Considérons quelques paramètres liés à l'environnement et qui s'appliquent à l'amazighe { XE "amazighe" }.

#### 2.2.1 Politique{ XE "politique" }

Le facteur politique { XE "politique" } joue un rôle considérable dans l'assignation d'un *poids*{ XE "poids" } aux langues. En effet, c'est l'instance politique qui, en dernier ressort, confère à une langue le pouvoir politique qui l'impose en tant que langue de travail dans les institutions étatiques comme le parlement, les établissements publics, la justice, l'enseignement, etc. La politique linguistique { XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" }, qui est un volet de la politique générale de l'Etat, se traduit dans les politiques publiques en matière d'usage légitime des langues pour conforter ou affaiblir une langue selon le degré de légitimité dont elle jouit.

L'amazighe { XE "amazighe" }, rappelons-le, n'avait pas de statut { XE "statut" } reconnu dans les différentes constitutions antérieures à celle de 2011. Cependant, en vertu de l'article 19 de la constitution XE "constitution" de 1996, le Chef de l'Etat a reconnu la culture amazighe comme partie intégrante de la culture marocaine, cela dans le discours du Trône de l'année 2001 ainsi que dans le discours d'Ajdir de la même année. Comme les discours royaux { XE "discours royaux" } ont force de loi, l'amazighe a acquis de ce fait une certaine légitimité. Au niveau de la société civile, des voix, de plus en plus insistantes, ont revendiqué une réforme constitutionnelle et l'assignation à l'amazighe du statut de langue officielle XE "langue officielle" }. Cette revendication est désormais satisfaite avec la constitution du 1er juillet 2011 dont l'article 5 reconnaît explicitement l'amazighe comme langue officielle aux côtés de l'arabe{ XE "arabe" }. L'officialité de l'amazighe contribuera assurément à lui assigner un poids{ XE "poids" } et une valeur{ XE "valeur" } accrus.

### 2.2.2 Economie{ XE "économie"}

Le facteur économique est un indicateur qui permet de mettre en évidence la fonction transactionnelle de la langue, c'est-à-dire sa capacité de servir de langue de travail dans les rapports sociaux de production et d'échanges économiques. Une langue portée par une communauté{ XE "communauté" } ou un groupe économiquement fort acquiert assurément du *poids { XE* 

"poids" }. C'est ainsi qu'une langue qui est employée dans le secteur de l'économie { XE "économie" } formelle a plus de *poids* que celle qui est employée dans l'économie informelle. De même, une langue qui sert dans les transactions écrites a un *poids* supérieur à celui d'une autre langue confinée dans les transactions orales.

L'amazighe{ XE "amazighe" } est employé exclusivement dans l'économie{ XE "économie" } informelle, de surcroît dans l'usage oral. En outre, l'élite économique, les entrepreneurs et les promoteurs de langue première amazighe ne semblent pas, à quelques exceptions près, vouloir mettre en avant leur identité{ XE "identité" } première au point de constituer un *lobby* qui revendique un statut{ XE "statut" } meilleur pour l'amazighe. Dans certains cas même, il semble que l'amazighe est vécu comme un stigmate qui entrave la mobilité sociale et l'intégration{ XE "intégration" } dans les groupes dominants. De ce fait, le poids{ XE "poids" } économique de l'amazighe demeure inconsistant.

#### 2.2.3 Démolinguistique { XE 'démolinguistique' }

La masse parlante d'une langue représente un indicateur important dans l'évaluation du *poids { XE "poids" } d'une langue. En effet, plus une communauté { XE "communauté" } linguistique { XE "linguistique" } est large plus sa langue a de la consistance. La communauté amazighophone constitue environ 30% de la population globale selon les données démolinguistiques du dernier recensement (2004), ce qui représente plus de dix millions de locuteurs. Ce nombre est supérieur à celui des locuteurs de l'arabe{ XE "arabe" } standard{ XE "standard" } (environ 17%) mais il est inférieur à celui de l'arabe marocain (environ 70%). Le <i>poids* démographique de l'amazighe{ XE "amazighe" } n'est donc pas négligeable. Ce *poids* pourrait être un facteur important dans le jeu politique { XE "politique" }.

### 2.2.4 Espace et domaines d'emploi

L'espace dans lequel une langue est utilisée constitue un paramètre important dans l'assignation d'un *poids { XE "poids" } à une langue. Le poids* de l'espace est fonction de sa vastitude en termes de superficie en km² et de sa qualité en termes de prestige des domaines sociolinguistiques d'emploi des langues.

La carte linguistique { XE "carte linguistique" } { XE "linguistique" } du Maroc { XE "Maroc" } montre que l'amazighe { XE "amazighe" } est employé dans au moins la moitié de l'espace national, notamment en milieu rural montagneux et prédésertique. Cependant, avec la migration interne, il y a de plus en plus d'amazighophones dans les agglomérations urbaines. Sur le plan des espaces sociaux, l'amazighe est utilisé en famille, dans la rue, dans les lieux de travail, à l'école, à la radio et à la télévision. En outre, avec l'émergence du sentiment identitaire en milieu juvénile, l'amazighe est parlé dans les cercles de la militance amazighe, dans les rencontres et forums culturels en ville et à la campagne. Toutefois, les domaines dispensateurs de prestige et de poids { XE "poids" } comme le parlement, la justice, l'administration, la télévision, l'université, etc. sont peu ou prou des domaines réservés à l'arabe { XE "arabe" } standard { XE "standard" }, langue officielle{ XE "langue officielle" }. De ce point de vue, le poids de l'amazighe est important en termes d'espace géographique, il reste accessoire si l'on considère la qualité des espaces sociaux dans lesquels il est en usage.

### 2.2.5 Histoire{ XE "histoire" }

L'histoire{ XE "histoire" } agit incontestablement comme un paramètre fort qui donne du *poids* { XE "poids" } aux langues. S'agissant du passé historique, l'amazighe{ XE "amazighe" } est une langue faible du fait que l'histoire n'a pas gardé souvenance de son adoption comme langue d'une dynastie quelconque, y compris les dynasties amazighes, comme les Almoravides, les Almohades, les Mérinides et les Béni Ouattas (*cf.* Terrasse, 1949). Cependant, le fait que l'amazighe soit la seule langue autochtone du Maroc{ XE "Maroc" } lui donne un certain *poids* symbolique,

au moins dans l'imaginaire de la communauté{ XE "communauté" } des locuteurs natifs.

#### 2.2.6 Religion

Dans les Etats où il existe une religion d'Etat, et c'est le cas du Maroc{ XE "Maroc" } avec l'Islam, le paramètre *religion* est important dans l'assignation de la valeur{ XE "valeur" } et du *poids{ XE "poids" }* à la langue. Dans les Etats musulmans, le poids de l'Islam est considérable et, de ce fait, le poids de l'arabe{ XE "arabe" } classique en tant que langue du Coran est très important, sachant que la culture ambiante est de nature théocentrique.

L'amazighe{ XE "amazighe" } est utilisé en tant que langue liturgique en milieu amazighophone ignorant l'arabe{ XE "arabe" } classique, notamment dans l'accomplissement des rituels à caractère religieux. Mais il n'en demeure pas moins que cette langue est jugée inférieure à l'arabe classique du fait que ce dernier est considéré comme une langue sacrée alors que l'amazighe est fondamentalement le code linguistique{ XE "linguistique" } du monde profane.

# 2.2.7 Education{ XE "éducation" }

Le *poids*{ XE "poids" } d'une langue est proportionnel à l'importance de sa place dans l'enseignement, l'éducation{ XE "éducation" } et la formation. L'histoire { XE "histoire" } de l'amazighe { XE "amazighe" } en tant que matière enseignée est récente puisqu'elle remonte seulement à 2003. L'enseignement de cette langue est progressivement généralisé à l'ensemble du territoire national et devrait atteindre les différents niveaux du système { XE "système" } éducatif, à moins d'un changement de perspective qui ne pourrait être que préjudiciable à l'amazighe. Plus récemment encore, les études amazighes ont fait leur entrée à l'université au niveau de la licence et du master dans quelques Facultés des Lettres. De ce fait, nous pouvons dire que le *poids* de l'amazighe dans l'éducation, qui était naguère nul, acquiert progressivement de la consistance, sans toutefois concurrencer l'arabe { XE

"arabe" } standard{ XE "standard" } ou le français{ XE "français" } mais en devançant tout de même son concurrent immédiat sur le marché des langues, à savoir l'arabe marocain.

#### 2.2.8 Nouvelles technologies

L'application des nouvelles technologies aux langues constitue un paramètre d'un poids { XE "poids" } considérable dans le contexte de la révolution numérique. Il est ainsi évident qu'une langue qui bénéficie de ces technologies est en avance sur celles qui en sont privées. L'amazighe XE "amazighe" } a une expérience toute relative en matière de technologie numérique. En effet, grâce au travail de codification XE "codification" } réalisé par l'IRCAM{ XE "IRCAM" }, la graphie{ XE "graphie" } tifinaghe{ XE "tifinaghe" } a bénéficié du codage numérique de sorte qu'il existe à présent un système { XE "système" } graphique tifinaghe standard { XE "standard" } validé par l'organisation ISO-Unicode, à savoir l'alphabet tifinaghe-Ircam Unicode. Il existe actuellement plusieurs dizaines de polices de caractères et un clavier amazighe qui permettent de procéder à la saisie de textes. Des études sont en cours pour assurer les opérations de tri et l'intégration { XE "intégration" } de la graphie tifinaghe et de la langue amazighe dans les systèmes d'exploitation et dans le Net. C'est dire que le poids numérique de l'amazighe demeure faible.

# 2.2.9 Médias{ XE ''médias'' }

La présence de la langue dans les médias{ XE "médias" }, presse écrite et productions audiovisuelles, donne du *poids*{ XE "poids" } aux langues en permettant leur diffusion et donc en augmentant la marge d'exposition des locuteurs à cette langue. Bien sûr, l'importance des médias varie selon qu'il s'agit d'une chaîne radiophonique ou d'une chaîne de TV, d'une TV régionale, nationale ou internationale, etc. Le *net* joue aussi un rôle de plus en plus important au point de supplanter les médias traditionnels.

L'amazighe{ XE "amazighe" } a une présence modeste dans les médias{ XE "médias" }. Il existe une presse qui comporte une ou plusieurs pages en

amazighe mais point de presse intégralement en amazighe. De même, il existe une chaîne radiophonique d'expression amazighe et quelques programmes en amazighe dans les chaînes de télévision du pôle public. La création de la chaîne tamazighte TV8 constitue un apport considérable dans le renforcement de la position de l'amazighe dans le paysage audiovisuel marocain. Par son impact, cette décision contribuera à accroître le poids{ XE "poids" } de l'amazighe.

#### 2.2.10 Publicité

L'usage des langues dans le secteur publicitaire, écrit, radiophonique ou audio-visuel, leur confère une importance considérable dans la mesure où cet usage assure aux langues une meilleure diffusion et soumet les lecteurs et les auditeurs à une plus grande exposition. Le recours des annonceurs à certaines langues et pas à d'autres contribue naturellement à asseoir ou à réduire leur pouvoir socio-économique et *ipso facto* leur *poids*{ XE "poids" }.

La présence de l'amazighe { XE "amazighe" } dans la publicité est très faible. Nous remarquons de temps à autre des spots en amazighe, notamment lorsqu'il s'agit de promoteurs régionaux. Il est ainsi clair que la publicité ne contribue pas encore à augmenter le *poids { XE "poids" } de l'amazighe*.

# 2.2.11 Production cinématographique

L'usage d'une langue dans la production cinématographique contribue à élargir l'éventail des usages de cette langue en lui assurant une plus grande diffusion et de surcroît dans un domaine qui confère un grand prestige socioculturel. L'amazighe{ XE "amazighe" } est fortement présent dans la production de films vidéo mais très faiblement représenté au niveau de la production cinématographique.

#### 2.2.12 Edition{ XE "édition" }

Encore aujourd'hui, l'édition{ XE "édition" } constitue un facteur important dans la promotion des langues, aussi bien l'édition papier que l'édition numérique. De ce point de vue, il est entendu que les langues orales sont pénalisées comme le sont aussi les langues dont la masse parlante est en majorité analphabète. Dans ce domaine, l'édition en amazighe { XE "amazighe" }, en dépit d'une légère tendance à la hausse, reste un secteur faiblement investi par l'amazighe.

#### 2.2.13 Epilinguistique

Il n'existe pas d'étude épilinguistique spécifiquement dédiée à l'amazighe XE "amazighe" }, cependant nous disposons de quelques indications tirées de recherches macro-sociolinguistiques portant sur les attitudes des locuteurs des langues parlées au Maroc { XE "Maroc" } (Gravel, 1976; Boukous, 1979, 2000b; Sadiqi, 1991). Ces recherches rendent compte d'une perception et d'une attitude plutôt négatives des Marocains à l'égard de l'amazighe; d'une manière générale, il apparaît que l'image véhiculée de l'amazighe est celle d'une langue « rurale », « populaire », véhiculant du « folklore ». Cette image a vraisemblablement changé depuis l'adoption récente d'une politique { XE "politique" } qui favorise quelque peu la promotion de l'amazighe. Afin de cerner cette nouvelle image, il conviendrait de mener des enquêtes auprès d'un échantillon représentatif de la population marocaine. Ce qui semble observable, à première vue, c'est l'impact positif du changement de statut { XE "statut" } socioculturel de l'amazighe depuis un lustre.

A l'issue de cette opération de pesée, il s'avère que le poids{ XE "poids" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } est faible sur le marché des langues au Maroc{ XE "Maroc" }. Cependant ce diagnostic{ XE "diagnostic" } ne peut être définitif car la situation sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" } connaît une dynamique remarquable dans le cadre de la conjoncture que vit la région avec les changements politiques qui interviennent depuis le début de l'année 2011.

# 3. Un tournant historique

L'analyse proposée dans ce chapitre a conduit à procéder au diagnostic { XE "diagnostic" } de la situation de l'amazighe { XE "amazighe" } par l'application d'une approche qui met à contribution les paramètres intrinsèques et les paramètres écologiques appropriés à l'examen du marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } marocain. La conclusion que nous en tirons est que l'amazighe se trouve à un tournant décisif de son histoire { XE "histoire" }.

#### 3.1 Une langue potentiellement en danger

Le diagnostic { XE "diagnostic" } effectué montre que le poids { XE "poids" } et la valeur{ XE "valeur" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } sur le marché des langues demeurent faibles, en dépit d'un environnement { XE "environnement" } qui présente plus d'opportunités que de menaces. Ce constat, en retour, pourrait impacter positivement les facteurs intrinsèques en termes d'aménagement { XE "aménagement" } du statut { XE "aménagement du statut" }{ XE "statut" } et du corpus{ XE "corpus" } de la langue. Raisonnablement, le nouvel environnement dans lequel évolue la culture et la langue amazighes pourra induire un changement qualitatif dans la représentation et l'attitude des locuteurs natifs et non natifs de l'amazighe, ce qui améliorera, progressivement, la position et l'image de cette langue, au fur et à mesure de l'élargissement de son répertoire dans le champ de la production symbolique au Maroc{ XE "Maroc" }. C'est ce qui pousse à considérer que l'amazighe pourrait échapper, à moyen terme, à la fatalité de la disparition, en dépit d'une forte compétition XE "compétition" } à laquelle il est soumis au contact de langues{ XE "contact de langues" } plus puissantes.

# 3.2 Vers l'effectivité de la revitalisation { XE "revitalisation" }

Il se dessine en effet une tendance favorable à la langue amazighe{ XE "amazighe" } dans le sillage de la nouvelle politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" } et culturelle quelque peu équilibrée impulsée par l'Etat, politique qui s'inscrit dans le cadre des efforts de démocratisation de la vie politique, des institutions et de la société. Cette nouvelle politique s'est traduite par la création d'une institution spécifiquement dédiée à la promotion de la culture amazighe, l'IRCAM{ XE "IRCAM" }. Cette institution a pour missions de donner avis au Roi sur toute question afférente à l'amazighe, de participer aux côtés des départements ministériels à l'exécution des politiques publiques et de réaliser les études nécessaires à l'aménagement { XE "aménagement" } de la structure de la langue, à la confection des supports pédagogiques et à l'insertion de l'amazighe dans le champ audiovisuel. Les réalisations effectuées jusqu'ici, quoiqu'encore à leurs débuts, semblent augurer un avenir meilleur pour l'amazighe en dépit de lenteurs observées dans la mise en œuvre des politiques publiques appropriées, notamment dans l'enseignement et la communication-information.

Depuis l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" dans la nouvelle Constitution adoptée le 1<sup>er</sup> juillet 2011, le processus de revitalisation{ XE "revitalisation" } de l'amazighe est appelé à connaître un rythme plus soutenu. En effet, dans le cadre du Conseil national des langues et de la culture marocaine, une loi organique devrait être promulguée afin de définir « le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l'amazighe, ainsi que les modalités de son intégration { XE "intégration" } dans l'enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle XE "langue officielle" } ». L'effectivité de la revitalisation de l'amazighe est au prix de l'engagement des institutions du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ainsi, le devenir de l'amazighe ne dépendrait plus seulement de l'efficience des facteurs traditionnels de la résilience { XE "résilience" } mais de la mise en œuvre d'une politique { XE "politique" } étatique raisonnée et volontariste qui prend en charge l'habilitation de l'amazighe dans sa fonction de langue officielle.

#### **CHAPITRE TROISIEME**

# Contact de langues et dépendance { XE "dépendance" }

{ XE "dépendance" }

- Allô, ça va?
- ça va lħemdu lillah, bixir?
- bixir!
- is illa unzar y tmazirt?
- *šway*, *šway*.
- yak kulši bixir?
- wa lillahi lħemd, ma xaṣṣana siwa annaḍar fi wažhikum al-ɛaziz...
- *O.K. bye bye!*

(Conversation téléphonique)

Tu m'as dit que mon frère Hamid est sorti de la route, dis-lui que s'il se perd qu'il attrape la terre. Il lui manque de faire une vente et un achat qui reviennent sur lui par le bien. Aujourd'hui chacun frappe sur sa tête, il doit suivre votre parole ou bien qu'il nage dans sa mer.

(Fragment d'une lettre fictive d'un émigré à sa famille)

# 1. Globalisation et contact de langues{ XE "contact de langues" }

Les communautés humaines ont, de tout temps, été en contact *via* les échanges linguistiques et culturels, en période de paix comme en temps de conflit{ XE "conflit" }. Ce phénomène s'est, bien entendu, amplifié avec la mondialisation des échanges matériels et symboliques au cours des siècles derniers et se poursuit, de nos jours, avec davantage encore d'intensité à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce contexte global où le contact induit la compétition { XE "compétition" } et le conflit, les langues et les cultures fortes exercent une influence impérieuse sur celles qui sont faibles, influence qui entraîne la dépendance { XE "dépendance" } et ses corollaires : la déperdition puis l'obsolescence { XE "obsolescence" } et enfin la mort. Une vision plus idyllique du phénomène voudrait, en revanche, que le contact des populations, de leurs langues et de leurs cultures, générât une meilleure intercompréhension à l'échelle planétaire, une culture de la convivialité et l'alliance des civilisations.

# 1.1 Impact du contact de langues { XE ''contact de langues'' }

Nous parlons de contact de langues{ XE "contact de langues" } toutes les fois que deux ou plusieurs langues sont utilisées alternativement par les mêmes personnes. La forme la plus manifeste du contact des langues est le bilinguisme, cependant cela ne signifie pas nécessairement que ces personnes maîtrisent parfaitement aussi bien leur langue première que la seconde langue. En fait, cette situation est plutôt exceptionnelle, en tout cas elle caractérise des individus et non des communautés entières. Le contact des langues a, toutefois, des conséquences importantes à l'échelon de toute la communauté{ XE "communauté" } en ce que la seconde langue agit sur la

première en l'enrichissant par des mots nouveaux, des expressions inédites, des éléments culturels inouïs, etc.

L'intromission d'une seconde langue dans la communauté { XE "communauté" }, même à une échelle réduite, peut provoquer des changements dans la structure de la langue d'accueil et un réarrangement de ses fonctions. Généralement, le vocabulaire de la première langue se diversifie par l'emprunt{ XE "emprunt" } et ses fonctions se réduisent par l'adoption d'une seconde langue plus prestigieuse par des agents introducteurs qui peuvent être soit des individus soit des groupes sociaux déterminés.

La proximité structurale des langues en contact constitue un facteur déterminant dans leur contact et sa durabilité. Ainsi plus les langues en contact convergent dans leurs structures plus l'action d'une langue sur l'autre est intense et plus le changement linguistique { XE "changement linguistique" } est important, et inversement. En outre, un certain nombre de facteurs externes aux langues en contact liés au comportement de l'individu lui-même à l'égard du contact linguistique { XE "linguistique" } interviennent dans la nature et le degré de contact. Il s'agit notamment de la compétence langagière et la capacité de maintenir séparées les langues en contact, la relative maîtrise de chacune des deux langues, la spécialisation dans l'usage de chacune des langues selon le sujet et l'interlocuteur, les modalités d'apprentissage de chacune des langues, les attitudes et les représentations de ces langues, la valeur { XE "valeur" } symbolique accordée à ces langues et aux cultures qu'elles véhiculent, et enfin la tolérance ou l'intolérance à l'égard du mélange des langues.

Le contact de langues { XE "contact de langues" } véhicule nécessairement le contact de cultures. En effet, le contact linguistique { XE "linguistique" } provoque non seulement le changement dans la structure et la fonction des langues et, notamment, celle qui est la plus faible, mais il introduit, en outre, dans le comportement des individus et des groupes sociaux des habitudes culturelles nouvelles et, de ce fait, contribue à modifier, altérer et enrichir leur culture première. Aussi, bien souvent, les individus et les groupes qui

introduisent une seconde langue dans leur pratique langagière sont-ils soumis à un processus de changement culturel qui peut conduire à l'acculturation.

Contact de langue et interdépendance linguistique{ XE "linguistique" } vont de pair pour caractériser l'histoire{ XE "histoire" } de l'humanité. En effet, il a toujours existé des nations fortes avec des langues prestigieuses et des nations faibles avec des langues moins prestigieuses; le degré de dépendance{ XE "dépendance" } des secondes par rapport aux premières varie d'une aire à une autre et d'une période à l'autre. C'est ainsi que les grandes langues à travers l'histoire de l'humanité, du moins celle consacrée par l'histoire occidentale, furent successivement le grec durant l'Antiquité, le latin de la fin de l'Antiquité jusqu'au XIV<sup>e</sup> siècle, l'italien du XV au XVI<sup>e</sup> siècle, le français{ XE "français" } du XVIII<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle et l'anglais{ XE "anglais" } du XIX<sup>e</sup> siècle à nos jours.

L'essentiel du savoir universel s'est ainsi toujours trouvé concentré dans un nombre réduit de nations, notamment le savoir scientifique, technique et les grandes découvertes. Ce savoir est naturellement véhiculé par les langues de ces nations à travers le livre, et de nos jours aussi à travers les périodiques, le film, les medias audiovisuels et cela à l'échelle planétaire grâce à la révolution médiatique et informatique.

Dans ce contexte, il est naturel que le bilinguisme soit un phénomène largement diffusé, notamment au sein des nations matériellement et symboliquement dépendantes des nations fortes sur les plans économique, technique, culturel et stratégique. Le bilinguisme se traduit ainsi essentiellement par l'imposition aux premières nations des langues des secondes qui deviennent alors des produits symboliques prestigieux.

Aujourd'hui, langue de la principale puissance mondiale, langue de grande communication et de la culture moderne, l'anglais { XE "anglais" } est incontestablement la langue universelle. Les autres langues fortes, notamment le français { XE "français" }, l'espagnol { XE "espagnol" }, l'allemand et le russe sont soumises à rude épreuve. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que la force d'une langue n'est pas toujours

proportionnelle à la puissance économique de la nation qui la parle, l'exemple de l'allemand, du japonais et du chinois, d'une part, et celui de l'espagnol, d'autre part, sont à cet égard instructifs. Les premières langues sont des langues de nations économiquement fortes mais au rayonnement international limité alors que l'espagnol représente la langue d'une nation moyenne mais chargée d'histoire{ XE "histoire" }. C'est dire que la longue durée constitue un facteur décisif dans la valeur{ XE "valeur" } d'une langue.

L'ère de l'utopie du développement XE "développement" } endogène et autocentré étant apparemment révolue avec la mondialisation et le libéralisme triomphant, les nations faibles s'ouvrent bon gré mal gré aux échanges internationaux et, de ce fait, aux langues dans lesquelles s'effectuent ces échanges pour assurer l'accès à l'éducation XE "éducation" }, la culture, la formation et l'information à leurs citoyens. Or l'acquisition des grandes langues implique le développement des groupes bilingues au sein des nations faibles pour leur permettre l'insertion dans l'universel et la polysocialité à travers l'intégration XE "intégration" } dans la multiplicité des réseaux susceptibles de répondre à des besoins différenciés. Le corollaire de l'ouverture sur les nations fortes est qu'elle favorise également l'extension et la diffusion des grandes langues au détriment des langues minoritaires

Cet état de fait explique la concomitance de deux mouvements tendanciels, celui de l'universalité du bilinguisme et celui du nationalisme linguistique { XE "linguistique" } . Le premier mouvement procède de la *force d'intercourse* (de Saussure, 1975) qui favorise la communication interlinguistique par une plus grande intégration { XE "intégration" } des nations faibles dans le processus de la mondialisation. Le second mouvement, en revanche, procédant quant à lui de *l'esprit de clocher*, s'inscrit dans la logique irrédentiste des particularismes nationaux ou locaux et de la préservation de l'identité{ XE "identité" } dans sa singularité et sa spécificité{ XE "spécificité" }.

# 1.2 Point de vue macroscopique{ XE "contact de langues"}

Les fragments de conversation téléphonique et de la lettre transcrits en exergue sont une parfaite illustration du contact des langues qui coexistent sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } { marocain. Qui produit ce genre d'énoncé ? Pourquoi les locuteurs pratiquent-ils le mélange des langues ? Comment ces langues s'interpénètrent-elles ? Telles sont les questions qui nous semblent mériter l'attention du sociolinguiste.

Dans le présent chapitre, la question du contact des langues sera étudiée d'un point de vue macroscopique. Nous poserons d'abord le problème général du contact de langues { XE "contact de langues" } et les conditions qui le génèrent puis la façon dont ce problème est traité dans la littérature linguistique { XE "linguistique" }. L'objectif visé est de montrer comment le contact des langues, tout en étant un phénomène universel, concerne en premier lieu les sociétés qui sont dépendantes sur les plans matériel et symbolique et donc sur le plan linguistique.

Si l'on envisage cette fois-ci la question du contact des langues à un niveau microscopique, le problème du locuteur devient un problème pragmatique, celui de pouvoir communiquer avec son environnement { XE "environnement" } de façon efficiente ; pour ce faire, il doit maîtriser une langue qui lui permet de réaliser cet objectif. Si cette langue, en l'occurrence sa langue maternelle { XE "langue maternelle" }, ne lui permet pas d'exprimer tout ce qu'il veut communiquer en raison de ses lacunes, notamment pour dénommer des réalités nouvelles, il recourt à une autre langue qui est en mesure de pallier ces manques, il pratique alors le bilinguisme. Mais si le locuteur ne maîtrise pas une langue étrangère ou s'il tient à ne parler que sa langue première, il se trouve alors dans une situation où il se doit d'emprunter à d'autres langues des mots, des expressions ou même des structures. L'emprunt { XE "emprunt" } linguistique { XE "linguistique" } est ainsi un processus de transfert d'items lexicaux d'une langue à une autre. L'élément transféré peut soit opérer de façon fonctionnelle et large dans le cadre de toute une communauté { XE "communauté" } unilingue, c'est *l'emprunt de langue*, soit être employé dans un idiolecte par un ou des individus bilingues pour des besoins de précision, d'expressivité ou de prestige dans la communication, c'est *l'emprunt de parole*.

Le choix de parler une langue seconde relève certes de la motivation{ XE "motivation" } personnelle ou professionnelle et constitue, par conséquent, un phénomène marginal dans les communautés à langues fortes, il n'en va cependant pas de même pour les communautés dépendantes. Si l'on excepte les nations développées dans lesquelles le bilinguisme ou le multilinguisme est institutionnel comme le Canada, la Belgique, la Suisse ou le Paraguay, on peut affirmer que le contact des langues concerne fondamentalement les formations sociales périphériques. Elles représentent l'illustration parfaite de communautés où l'emprunt{ XE "emprunt" } linguistique{ XE "linguistique" }, le changement et le mélange des langues est une situation normale et banale. Cette situation est la conséquence à la fois de leur dépendance{ XE "dépendance" } économique et culturelle, et de leur hétérogénéité sui generis sur les plans ethnique, social, culturel et linguistique. En effet, outre la complexité intrinsèque qui les caractérise, ces sociétés sont généralement investies par les produits matériels et symboliques imposés par l'échange avec les formations centrales. Or parmi les produits symboliques, la langue occupe une position privilégiée car elle constitue le code obligé à travers lequel sont véhiculés les autres produits.

En définitive, si le contact des langues acquiert une dimension planétaire dans le contexte de la mondialisation, il n'en demeure pas moins qu'il concerne plus les communautés dépendantes que les nations fortes.

# 2. Un paradigme marginal

Le contact des langues constitue une question qui se situe en marge des paradigmes forts de la recherche linguistique{ XE "linguistique" } actuelle, il y est généralement considéré plutôt comme un phénomène conjoncturel. A cela il y a plusieurs raisons dont les principales semblent liées au développement { XE "développement" } même de la linguistique, notamment les *a priori* de la linguistique théorique, la complexité méthodologique de l'analyse des phénomènes générés par le contact de

langues { XE "contact de langues" } et les insuffisances de la recherche linguistique dans les pays concernés au premier chef, à savoir les communautés en développement.

#### 2.1 Approche théorique du contact de langues { XE 'contact de langues' }

Le fondateur de la linguistique { XE "linguistique" } et de l'approche structuraliste du langage, F. de Saussure, a procédé à une distinction majeure entre la *linguistique interne*, celle qui étudie la langue en elle-même et pour elle-même, et la *linguistique externe*, qui examine la langue en fonction des facteurs extralinguistiques. Or les questions relatives au contact de langues { XE "contact de langues" } sont envisagées par Saussure en termes de diversité{ XE "diversité" } et de variation{ XE "variation" } liées au temps et à l'espace, c'est pourquoi il range les faits liés au contact de langues dans la linguistique externe, notamment la linguistique diachronique et la linguistique géographique. On le voit, pour Saussure, l'emprunt{ XE "emprunt" } et la variation introduits par le contact linguistique sont des faits de parole, ils perturbent la langue comme système {XE "système" } stable en y introduisant le changement et, du coup, son étude se situe hors du champ de la vraie linguistique, la linguistique interne. Cette option n'a cependant pas empêché Saussure de fournir quelques éclaircissements intéressants sur la diversité des idiomes, l'effet de la géographie sur la coexistence des langues, l'action du temps sur la dialectalisation et le changement linguistique { XE "changement linguistique" } et surtout sur la force d'intercourse et l'esprit de clocher; ces deux mouvements contradictoires traduisent, respectivement, la convergence en tant que force unifiante et la divergence en tant que force particulariste.

La linguistique { XE "linguistique" } théorique, notamment la Grammaire générative et transformationnelle initiée par Chomsky, est centrée sur l'étude de la compétence du locuteur-auditeur idéalisé appartenant à une communauté { XE "communauté" } supposée totalement homogène. De par ce choix, elle n'accorde pas d'intérêt au comportement verbal des locuteurs réels aux prises avec la complexité des situations de communication au sein de communautés linguistiques concrètes, hétérogènes par définition. C'est

pourquoi, on ne devrait pas s'attendre à une contribution significative des générativistes en matière d'étude des phénomènes liés au contact des langues. Pourtant, la puissance et la pertinence de la technique d'analyse de la structure linguistique mise au point dans le cadre de la Grammaire Générative se sont avérées d'une indéniable adéquation en matière d'analyse diachronique (v. King, 1969) et de comparaison des structures des langues (v. El Moujahid, 1995).

#### 2.2 Actualité de l'étude du contact de langues { XE 'contact de langues' }

Les chercheurs préoccupés par la science du langage ont perçu depuis au moins un siècle l'importance du contact des langues et de la variation{ XE "variation" } langagière. En effet, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, l'étude du contact des langues était l'une des préoccupations majeures de la linguistique { XE "linguistique" } de l'époque. Elle se faisait dans le cadre de la théorie des *strates* qui examine les causes, les modalités et les conséquences du brassage des langues dans la perspective de la dialectologie{ XE "dialectologie" } comparée. Par la suite, un grand pas a été fait dans la compréhension du phénomène du contact des langues grâce aux structuralistes américains à qui on doit les travaux les plus significatifs dans le domaine de l'analyse des interférences phoniques, lexicales, syntaxiques et sémantiques entre les langues en contact Bloomfield, 1933; Weinreich, 1953; Haugen, 1956).

Dans la veine structuraliste, Weinreich (*op. cit.*) a produit un travail remarquable sur le contact des langues. Il a montré que ce phénomène se manifeste par le bilinguisme et l'interférence qu'il induit dans la structure des langues en contact et notamment dans la performance des individus qui pratiquent l'alternance des langues. Selon lui, l'interférence traduit les déviations de la norme de la langue parlée en raison d'une maîtrise approximative de cette langue; elle se manifeste à différents niveaux de la grammaire de la langue, notamment sur les plans phonique, morphologique et lexical. L'intérêt de ce travail réside non seulement dans l'analyse linguistique { XE "linguistique" } des interférences mais encore et surtout pour un sociolinguiste { XE "sociolinguistique" }, dans l'éclairage des

facteurs externes qui permettent le contact des langues et le régissent. En effet, ce phénomène a des dimensions sociale, psychologique et culturelle qui en font un objet passible d'une analyse multidisciplinaire dans laquelle la part du sociolinguiste est importante puisqu'il lui revient d'examiner le contexte social du contact des langues, leurs fonctions, leur statut { XE "statut" }, l'attitude et la motivation{ XE "motivation" } des locuteurs à leur égard. Ces facteurs sont importants pour saisir l'ampleur du contact linguistique et prédire le sens du changement.

Pour des raisons évidentes qui tiennent à la planétarisation de la circulation de la technologie, de la culture et donc des langues, le contact des langues commence de nouveau à attirer l'attention des chercheurs, ces derniers travaillent dans le cadre de disciplines aussi diverses que complémentaires comme la linguistique{ XE "linguistique" }, la sociologie et la psychologie dans la même perspective, celle de la saisie du comportement langagier réel des locuteurs.

# 3. Motivations du contact de langues{ XE "contact de langues" }

Le contact des langues se produit dans des conditions qui mettent en situation d'interaction deux ou plusieurs langues dans la pratique sociale des locuteurs. En général, cette situation conduit ces derniers, quand ils s'expriment en leur langue première, à emprunter des schèmes morphologiques, des mots ou des expressions à une autre langue soit pour pallier les lacunes lexicales de la première langue, soit pour des besoins expressifs, soit encore pour des raisons de prestige social.

Les conditions dans lesquelles opère le contact des langues ont une incidence directe sur le degré et la durabilité de ses effets sur les plans linguistique{ XE "linguistique" } et culturel. Or ces conditions peuvent être multiples, elles sont aussi bien géographiques, historiques, sociales et économiques que démographiques, psychologiques et culturelles.

#### 3.1 Voisinage

La proximité géographique de deux communautés linguistiques peut créer les conditions d'échanges économiques, culturels et matrimoniaux entre des individus ou même des groupes parlant des langues différentes. Ces échanges se produisant évidemment à travers le médium linguistique{ XE "linguistique" }, il est naturel que les deux langues en contact s'interpénètrent, agissent l'une sur l'autre, échangent des mots, des expressions, des structures, etc. Le contact entre certains groupes arabophones et d'autres amazighophones dans les pays nord-africains offre un exemple de ces échanges. On appelle *adstrat* l'apport linguistique résultant des échanges dus au voisinage des langues ou des dialectes.

#### 3.2 Colonisation { XE "colonisation" }

Les conquêtes, les invasions et la colonisation { XE "colonisation" } sont des faits militaires qui ont des effets économiques, culturels et linguistiques. En effet, en imposant sa loi, le dominant impose du coup sa langue au dominé, cette dernière agit de façon durable et profonde sur la langue dominée. C'est ainsi, par exemple, qu'en Afrique l'anglais { XE "anglais" }, le français { XE "français" } et le portugais sont devenus des langues officielles dans beaucoup de pays même après l'indépendance, générant alors des situations de bilinguisme et de diglossie { XE "diglossie" } qui favorisent l'emprunt { XE "emprunt" } linguistique { XE "linguistique" }.

Il peut arriver qu'un groupe soumis soit assimilé par une communauté{ XE "communauté" } plus puissante au point de substituer à sa langue première la langue de cette communauté. En disparaissant, la première langue laisse généralement un *substrat* dans la langue seconde sous la forme d'empreintes résiduelles, notamment des mots, des calques ou des habitudes articulatoires. On explique ainsi l'évolution particulière du gallo-romain par rapport aux autres langues romanes par le *substrat* celtique antérieur à la conquête de la Gaule par les Romains. De la même façon, on peut postuler que les marques phoniques et lexicales du parler des Jbalas, comparativement aux autres parlers de l'arabe{ XE "arabe" } marocain, sont dues au substrat amazighe{ XE "amazighe" } du Rif, les Jbalas étant des Amazighes arabisés (v. Colin, 1920).

Il peut se produire aussi que la langue du groupe conquérant, après une période de contact plus ou moins longue, soit finalement *phagocytée* par la langue de la communauté { XE "communauté" } conquise du fait de sa supériorité culturelle ou de la loi du nombre, la première peut laisser des traces dans la seconde sous la forme de *superstrat*. Les invasions franques, par exemple, ont laissé des éléments germaniques dans la structure des langues romanes. Autre exemple intéressant, celui de la présence du latin en Afrique du Nord durant l'Antiquité. Langue du pouvoir romain, le latin a laissé des vestiges en amazighe { XE "amazighe" } sous la forme d'un *superstrat* lexical. Par exemple, les mots *asinus*, *urti*, *ager*, *pullus*, *pirus*, *acerbus*, *quereus* sont toujours en usage en amazighe sous des formes à peine altérées, respectivement *asnus* « ânon », *urti* « jardin », *iger* « champ » et *afullus* « poulet », *tafirast* « poire », *azebbuj* « oléastre », *akarruc* « chêne », etc. (v. Laoust, 1920).

#### 3.3 Migration

Les langues peuvent également être en contact à la faveur de conditions socio-économiques comme la migration. En effet, l'exode rural et l'émigration externe poussent des groupes humains entiers à quitter leur territoire pour s'implanter dans celui d'autres groupes. Il s'ensuit le contact de la langue de l'envahisseur avec la langue de la communauté { XE "communauté" } d'accueil et, par voie de conséquence, le changement dans les structures et les fonctions des langues en contact. Par exemple, la langue première des Maghrébins émigrés en Europe occidentale peut être l'amazighe{ XE "amazighe" } ou l'arabe{ XE "arabe" }, subit un processus de changement important selon les générations. La langue employée par la première génération est surtout la langue maternelle { XE "langue maternelle" }, elle n'est quasiment pas marquée par le contact avec la langue d'accueil dans sa phonologie XE "phonologie" }, sa morphologie et son lexique{ XE "lexique" } parce que cette génération maîtrise peu la seconde langue. En revanche, la troisième génération, mieux intégrée dans la société européenne par l'école, le travail et la vie publique, utilise fréquemment la langue d'accueil et, de ce fait, a tendance à introduire massivement dans sa langue maternelle des termes, des expressions et des structures empruntés à la langue d'accueil. Quant à la troisième génération, elle n'a généralement qu'une connaissance passive de sa langue maternelle. C'est ainsi que la langue d'accueil se substitue, progressivement, à la langue première quasiment dans toutes ses fonctions.

#### 3.4 Echanges internationaux

On assiste de nos jours à une extension sans précédent de l'aire d'usage de l'anglais{ XE "anglais" } et à son implantation douce à l'échelon planétaire à travers les échanges internationaux, la diffusion de la culture médiatique et des technolectes de l'informatique, du management et, en général, de la haute technologie. Ce dynamisme de la langue anglaise a des effets sur les autres langues puisque ces dernières lui empruntent force mots, syntagmes et structures.

Le libéralisme en matière de langue n'est pas toujours de bonne politique{ XE "politique" }. Il existe en France, par exemple, une tendance à la préservation de la langue et de la culture françaises face à l'anglais{ XE "anglais" } qui se traduit dans le concept de l'*exception culturelle* qui a pris une forme juridique avec la loi Toubon. Cette dernière vise à renforcer la langue de l'Hexagone en assurant son développement{ XE "développement" }, sa purification des emprunts et des calques et sa diffusion par le mouvement de la francophonie{ XE "francophonie" }. On peut tout aussi bien prendre l'exemple de l'épuration du turc par l'élimination des vocables arabes au temps de la réforme de la langue turque, ou encore l'exemple du programme d'arabisation{ XE "arabisation" } au Maghreb tendant à éliminer les termes et les expressions étrangères à l'arabe{ XE "arabe" }, notamment ceux empruntés au français{ XE "français" }, etc.

Ces exemples montrent que le champ linguistique { XE "champ linguistique" } est miné par des enjeux symboliques liés à la question identitaire et, pardelà, à la construction de l'Etat et de la société. Ainsi, si le contact des langues peut provoquer des réactions puristes et prescriptives qui tendent à fermer le marché des langues à l'étranger, à l'exogène, à l'autre supposé

corrompre une pureté originelle, c'est que la question linguistique { XE "linguistique" } n'est pas passible uniquement d'une approche technicienne. Bien sûr, on peut discuter de l'adéquation de ces mesures à juguler une tendance historique et surtout de l'efficience de mesures fondées sur la préservation de l'identité{ XE "identité" }, une notion ambivalente s'il en est.

#### 3.5 Supériorité démographique

La supériorité démographique des bilingues dans une communauté { XE "communauté" } donnée favorise le contact des langues et agit dans le sens de la réduction de la masse des unilingues. Par exemple, l'Irlande est essentiellement un pays unilingue parce que la proportion des unilingues anglophones par rapport aux bilingues y est de l'ordre de 50 à 1, alors qu'en Afrique du Sud 73% de la population sont bilingues ; la proportion des unilingues y est faible, elle est de 15% pour l'anglais { XE "anglais" } et de 11% pour l'afrikaans. Aux Etats-Unis, si l'espagnol { XE "espagnol" } se développe aussi rapidement, c'est sans doute en raison de l'accroissement démographique de la population hispanophone.

# 3.6 Troubles du langage

Les effets du contact des langues peuvent aussi se manifester à l'échelon individuel sous une forme pathologique bénigne ou grave. Ainsi un individu atteint de troubles du langage, suite à une intériorisation dysfonctionnelle des langues en contact dans son cerveau, peut se manifester par un retard d'acquisition ou *dysphasie* caractérisé par la pauvreté du lexique { XE "lexique" } et le caractère rudimentaire de la structure syntaxique des phrases produites. A l'inverse, le discours peut être marqué par une volubilité pathologique ou *logorrhée* qui rend le discours incohérent et insaisissable comme dans les cas de *jargonaphasie*. Dans le cas des bilingues, ces formes de troubles du langage conduisent les patients à produire un langage apparenté au *pidgin* dans lequel les énoncés comportent un mélange de langues.

# 4. Contact de langues au Maghreb

#### 4.1 Historique

La région du Maghreb a, de tout temps, constitué une aire de contacts, d'affrontements et de brassages entre les peuples, leurs langues et leurs. cultures. Le fonds amazighe{ XE "amazighe" } a ainsi reçu le punique, le grec, le latin, l'arabe{ XE "arabe" }, le français{ XE "français" }, l'espagnol{ XE "espagnol" } et recevra, sans doute d'autres langues à l'avenir. Le bilinguisme y a pour ainsi dire toujours été pratiqué. Au temps de Massinissa, les élites parlaient le libyque, le punique, le grec et le latin ; aujourd'hui l'amazighe, l'arabe et le français et l'anglais{ XE "anglais" }.

Si le bilinguisme, le plurilinguisme, la diglossie { XE "diglossie" } et la polyglossie sont donc le lot des Maghrébins depuis l'Antiquité; de nos jours, le contact des langues s'est amplifié entraînant le mélange et l'alternance des codes, l'emprunt { XE "emprunt" } lexical, le calque syntaxique et l'interférence phonique. Ces phénomènes sont observables dans la conduite langagière des locuteurs et traduisent le degré de maîtrise qu'ils ont des langues en contact. Au Maroc{ XE "Maroc" }, le bilinguisme amazighe { XE "amazighe" }-arabe { XE "arabe" } dialectal constitue la situation la plus fréquente puisqu'elle concerne les locuteurs dont l'amazighe est la langue maternelle { XE "langue maternelle" } et qui sont en contact avec l'arabe dans leurs activités socioprofessionnelles, notamment en ville. Le bilinguisme peut être coordonné ou composé, il est coordonné si les locuteurs utilisent alternativement les langues selon la l'interlocuteur, le sujet, etc. ; il est composé si les locuteurs mélangent les langues. Quant au plurilinguisme, il est le fait des locuteurs qui maîtrisent d'autres langues, en sus de leur langue maternelle et de l'arabe dialectal{ XE "anglais" }.

# 4.2 Contact de langues et bilinguisme

Faisons ici une première observation. Si le bilinguisme amazighe { XE "amazighe" }-arabe{ XE "arabe" } dialectal est un phénomène de masse, en revanche on ne peut parler que d'individus plurilingues et non d'une communauté { XE "communauté" } plurilingue et il n'est question de

plurilinguisme que dans le cas des individus maîtrisant correctement les différentes langues tant au niveau de l'intellection qu'à celui de la production. En effet, il est des individualités qui emploient une langue seconde avec plus d'aisance que leur langue maternelle { XE "langue maternelle" }, notamment pour certains besoins de communication dont la langue maternelle est objectivement incapable de s'acquitter, non pas tant parce que le locuteur la maîtrise mal mais surtout en raison des limitations structurelles qu'elle présente, généralement sur le plan lexical.

Il peut arriver de même que les locuteurs ayant appris une langue seconde de façon réductrice, c'est-à-dire limitée à un registre donné, ne soient pas en mesure de l'employer de façon créative et spontanée dans toutes les situations de communication. Par exemple, les étudiants ayant appris le français{ XE "français" } exclusivement dans l'institution scolaire, in vitro en quelque sorte, ont une connaissance restreinte de cette langue. Ces derniers sont certes en mesure de lire et de comprendre des textes littéraires, d'analyser des structures complexes, d'exposer oralement une question relevant de leur spécialité, de rédiger un mémoire de recherche, etc. mais, dans bien des cas, ils sont pris au dépourvu lorsqu'ils se trouvent en situation de communication réelle. Inversement, les jeunes Maghrébins nés en France par exemple, emploient le langage des jeunes comme leurs homologues français, ils ont une compétence de locuteurs natifs tout au moins en ce qui concerne ce type de parler ; mais ils sont rarement capables de s'exprimer en français standard{ XE "standard" } parce qu'ils n'ont pas cette compétence qui s'acquiert par et dans l'institution scolaire, à l'inverse de cette autre idiome qui est français des jeunes qui s'apprend et se performe dans la rue. Ces jeunes maîtrisent-ils pour autant leur langue maternelle { XE "langue maternelle" } ? Les études réalisées sur le terrain au Maroc{ XE "Maroc" }, en Hollande, en France et en Belgique démontrent que loin s'en faut puisque les locuteurs font preuve de pragmatisme en adoptant la langue dominante dans leur communauté{ XE "communauté" } d'accueil et dans beaucoup de cas de déloyauté à l'égard de la langue maternelle (v. Boukous, 1981, 1995 ; de Ruiter, 1989, Bouhjar 2002, Er-ramdani, 2003).

#### 4.3 Contact de langues et diglossie{ XE "diglossie" }

Il appert ainsi que la maîtrise de la compétence linguistique { XE "linguistique" } n'est aucunement suffisante si l'on considère que le locuteur se sert de la langue comme d'un outil fonctionnel pour faire face à la diversité{ XE "diversité" } des situations de communication où il est appelé à interagir avec d'autres locuteurs. Partant du constat selon lequel les apprenants ne maîtrisent qu'un code restreint, des efforts sont portés sur l'apprentissage de la compétence communicative dans le domaine de la didactique des langues étrangères pour pallier les effets négatifs d'un enseignement axé sur la compétence linguistique. Il est cependant bien difficile de créer en situation exolingue les conditions naturelles de l'emploi *in vivo* d'une langue seconde ou étrangère dans le but d'acquérir une compétence de l'ordre de celle du locuteur natif.

Dans l'état actuel de la situation linguistique { XE "linguistique" } prévalant au Maroc { XE "Maroc" }, nous savons que la maîtrise des langues de l'école, langue seconde et langues étrangères confondues, est somme toute approximative au sein de la population scolarisée, en tout cas elle n'égale que très rarement la maîtrise des locuteurs natifs à l'oral et à l'écrit, à la compréhension et à la production. Dans les faits, d'une part les locuteurs ne font pas preuve d'une égale maîtrise des langues qu'ils emploient et, d'autre part, ils utilisent ces langues dans des contextes sociaux distincts et leur attribuent des fonctions différentes selon leur valeur { XE "valeur" } symbolique sur le marché linguistique {XE "marché linguistique" }. C'est pourquoi on parle dans ce type de situation moins de bilinguisme ou de plurilinguisme, selon les cas, que de diglossie { XE "diglossie" } ou de polyglossie (v. Ferguson, 1959). Enfin, dans bien des situations, la maîtrise des langues est tellement approximative, voire déficiente, que la performance des locuteurs est émaillée d'interférences avec les structures des autres langues. On ne saurait évidemment attendre plus de la majorité de la population marocaine quand on sait, rappelons-le, que le taux d'analphabétisme est officiellement de l'ordre de 47%, selon le recensement de 2004. C'est ce qui explique que les sujets parlants, à l'exception des élites urbaines, ne sont pas réellement en mesure de pratiquer le bilinguisme ou la diglossie mais plutôt l'alternance des langues et plus souvent encore leur mélange, ce qui a donné lieu au phénomène appelé *ɛaransiya* ou sabir franco-arabe{ XE "arabe" }.

Le phénomène du contact de langues { XE "contact de langues" } est tellement familier dans le paysage linguistique { XE "linguistique" } maghrébin que beaucoup de recherches ont été consacrées à l'étude de ses diverses manifestations. Citons, à titre d'exemples, les travaux sur l'amazighe { XE "amazighe" } marocain au contact de l'arabe { XE "arabe" } (v. Taïfi, 1979 ; Koucha, 1983 ; El Aouani, 1983), sur l'arabe marocain au contact du français { XE "français" } (v. Zaidane, 1980), sur l'amazighe algérien (kabyle) au contact de l'arabe et du français (v. Kahlouche, 1992) et l'arabe tunisien (littéral et dialectal) au contact du français, de l'italien, de l'anglais { XE "anglais" }, de l'espagnol { XE "espagnol" } et du turc (v. Baccouche, 1979).

Il appert, en définitive, que le contact des langues représente un phénomène ancien dans l'histoire{ XE "histoire" } des hommes et de leurs langues. Le changement linguistique XE "changement linguistique" { XE "linguistique" } qu'il provoque est à la fois universel, naturel et inévitable (v. Aitchison, 1991). Ce dernier découle naturellement des échanges de produits matériels et de produits symboliques entre communautés. Et comme ces échanges sont dans un rapport inégal selon la force de la communauté { XE "communauté" } à laquelle sont identifiés ces produits, alors les langues qui permettent de les effectuer à travers la communication verbale sont ellesmêmes dans une situation d'inégalité. Aussi les langues faibles empruntentelles plus massivement aux fortes qu'elles ne leur donnent ; de ce fait, elles sont travaillées de l'intérieur par les éléments exogènes tout en déployant des stratégies de préservation de leurs structures par le biais de processus d'intégration { XE "intégration" } de ces éléments. L'amazighe { XE "amazighe" } se trouve dans cette situation de contact de langues { XE "contact de langues" } qui l'a conduit à emprunter massivement à l'arabe{ XE "arabe" } dans les agglomérations citadines du fait de l'urbanisation et aux langues des pays d'accueil en situation migratoire. Ce phénomène joue un rôle considérable dans l'étiolement { XE "étiolement" } langagier et constitue un facteur aggravant de la mise en danger des langues.

# **CHAPITRE QUATRIEME**

# Aléas de la transmission (XE "transmission" ) intergénérationnelle

# 1. Conflit et changement linguistique{ XE "changement linguistique" }{ XE "linguistique" }

Le changement linguistique { XE "changement linguistique" } { XE "linguistique" } constitue un phénomène qui se manifeste dans toutes les sociétés et celles qui se caractérisent par la diversité{ XE "diversité" } et la pluralité des langues. Il y prend différentes formes qui résultent du contact de langues { XE "contact de langues" } , notamment l'emprunt { XE "emprunt" }, l'interférence, le mélange des codes, le changement de code, le bilinguisme et la diglossie{ XE "diglossie" }. Or les analyses des situations linguistiques dans lesquelles il y a contact et conflit{ XE "conflit" } de langues ont révélé que le changement affecte surtout les langues faibles qui se trouvent dès lors mises en danger. La cause première de l'obsolescence{ XE "obsolescence" } des langues en danger{ XE "langues en danger" } réside dans la non transmission{ XE "transmission" } intergénérationnelle.

#### 1.1 La mort lente des langues

La compétition { XE "compétition" } des langues en contact peut aussi conduire à l'étiolement { XE "étiolement" } (v. Valdman, 1997), à la déperdition linguistique { XE "linguistique" } ou même à la thanatoglossie ou mort de la langue{ XE "mort de la langue" } (v. Dorian, 1981 ; Crystal, 2000). L'étiolement se produit en contexte de contact de langues { XE "contact de langues" } ayant un pouvoir, une force, un poids{ XE "poids" } et une valeur{ XE "valeur" } d'inégale importance. Il se manifeste par un certain nombre de caractéristiques dont les plus saillantes sont : l'affaiblissement graduel de la langue par l'effet conjugué de facteurs externes et de facteurs internes à la langue, notamment la minoration{ XE "minoration" } du statut { XE "statut" } , la marginalisation { XE "marginalisation" } ou l'exclusion institutionnelle (école, média, culture), la réduction de la masse parlante, la faiblesse du poids économique, la nontransmission{ XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue et de la culture, la réduction des fonctions et des usages sociolinguistiques, l'entame des structures linguistiques par le contact avec des langues plus fortes et la substitution { XE "substitution" } progressive d'une langue seconde à la langue première. Le processus d'étiolement et d'obsolescence { XE "obsolescence" } des langues est largement attesté dans la vie des langues du monde. Des exemples nous sont donnés à travers l'histoire{ XE "histoire" } de l'humanité par la quasi-disparition de langues prestigieuses comme l'égyptien ancien, l'araméen, le grec ancien et le latin.

# 1.2 Paradoxe de l'amazighe{ XE "amazighe"}

Si des langues de grande civilisation ont cessé de vivre, comment alors expliquer que des langues peu fortunées comme l'amazighe{ XE "amazighe" } aient pu se maintenir jusqu'à nos jours? Pour tenter d'expliquer cette énigme, nous pouvons postuler que l'amazighe s'est maintenu grâce à sa marginalité en quelque sorte, en raison de l'éloignement des communautés amazighophones des centres du pouvoir où dominent la langue et la culture institutionnelles, celles légitimées par le pouvoir. Nous pourrions ainsi avancer que l'amazighe doit essentiellement sa préservation à l'isolement dans des régions montagneuses comme les montagnes de l'Atlas, du Rif, de

la Kabylie, des Aurès, de Nefoussa ou dans des régions désertiques comme à Siwa, Ghadamès, Gourara, Mzab, Dadès, Draa et Ahaggar. Cet isolement a contribué à limiter le contact de l'amazighe avec les différentes langues dont la dominance{ XE "dominance" } s'est exercée et ne cesse de s'exercer sur le domaine amazighophone{ XE "espagnol" }. Nous pourrions sans doute ajouter au facteur géographique le peu d'échanges économiques en raison d'un mode de production fondé sur l'autosuffisance, le particularisme des communautés amazighes, la fonction de préservation socioculturelle de la femme, le communautarisme{ XE "communautarisme" } des institutions, la force d'inertie des sociétés rurales et nomades et, enfin, l'affirmation d'un sentiment identitaire de l'ordre de la conscience sensible. Ce sont-là autant de facteurs qui ont favorisé la résilience{ XE "résilience" } linguistique{ XE "linguistique" } et culturelle.

Les communautés amazighophones n'ont cependant pas toutes échappé au contact avec les langues instituées par les divers pouvoirs. C'est le cas notamment des groupes amazighophones installés dans les agglomérations urbaines et des communautés enclavées dans les plaines et les plateaux où il existe une forte présence de communautés arabophones ou arabisées. Dans cette situation de contact linguistique { XE "linguistique" }, l'amazighe { XE "amazighe" } occupe le plus souvent une position faible du fait de son statut { XE "statut" } de langue minorée sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" }, ce qui contribue au changement de ses structures phonologiques, morphologiques et lexicales et de sociolinguistiques. Le facteur déterminant du changement linguistique XE "changement linguistique" } qui conduit à l'étiolement{ XE "étiolement" } est sans conteste le contact des langues favorisé par l'urbanisation. Il s'ensuit que la capacité de résilience XE "résilience" } de l'amazighe est mise à rude épreuve dans un environnement{ XE "environnement" } aussi agressif.

# 2. Détour théorique

L'appréhension du phénomène de la transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue nécessite un détour théorique qui va

permettre de clarifier la démarche adoptée dans l'analyse proposée dans ce chapitre.

Notre démarche est résolument sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }. Elle part du postulat selon lequel la langue est une entité qui fonctionne dans le contexte social, un produit symbolique soumis à la dialectique sociale. De ce fait, elle s'emploie de manière différenciée selon les propriétés individuelles des locuteurs, leur ancrage social et en fonction de la structuration du marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" }. Dans cette optique, le locuteur est un agent social dont le comportement langagier est déterminé par son implication dans des réseaux sociaux d'interaction et de communication.

Sur ce postulat général, il y a désaccord entre deux courants, l'un adopte une approche structuraliste et l'autre une approche sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }.

# 2.1. Approche structuraliste

L'approche structuraliste des phénomènes linguistiques est focalisée sur la structure immanente de la langue. Elle postule que la description des structures, des fonctions et de l'évolution des langues doit se faire indépendamment du contexte social dans lequel les langues sont employées. Cette approche est commune aussi bien aux linguistes structuralistes qu'aux linguistes générativistes. Les premiers, à la suite de Ferdinand de Saussure (1916) considèrent la langue comme un système { XE "système" } stable constitué d'un nombre fini d'unités linguistiques et devant être envisagé en synchronie, en lui-même et pour lui-même, c'est-à-dire sans prise en compte des facteurs extralinguistiques comme les facteurs social, géographique, historique, psychologique, etc. Quant aux générativistes, à la suite de Noam Chomsky (1965, 1986), ils assignent comme objet d'étude à la théorie linguistique { XE "linguistique" } l'étude des mécanismes sous-jacents à la compétence d'un locuteur-auditeur idéal appartenant à une communauté{ XE "communauté" } totalement homogène. Ce locuteur est supposé avoir intériorisé dès sa naissance une grammaire générale, comprenant des universaux et des paramètres, qui le rend apte à parler et à comprendre non seulement les énoncés de sa langue première mais, potentiellement, les énoncés d'autres langues moyennement des réajustements tout au long de l'apprentissage des grammaires particulières. Nous voyons donc que cette approche relève d'une théorie mentaliste dont l'objectif est de saisir la configuration et le fonctionnement de la faculté de langage en tant que patrimoine génétique{ XE "génétique" } de l'espèce humaine. En conclusion, l'approche structurale n'a pas le souci de l'étude de la langue dans le contexte social ; de ce fait, elle n'est pas appropriée au propos qui est le nôtre dans cet ouvrage.

#### 2.2. Approche sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }

L'approche sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } se fonde sur l'étude de la langue dans le contexte social en considérant que les paramètres explicatifs de la variation { XE "variation" } langagière observée dans la performance des locuteurs réels sont les facteurs sociaux comme l'appartenance aux catégories socioprofessionnelles, l'âge, le genre, etc. Il n'est donc pas étonnant de voir que la sociolinguistique, dans ses diverses tendances, prend le contrepied de la linguistique structuraliste (v. Haugen, 1972; Labov, 1972a, 1980, 1994, 2001a,b; Calvet, 1975, 1994, 1999). Les critiques des sociolinguistes à l'égard de la linguistique { XE "linguistique" } structuraliste sont décisives. C'est ainsi que Labov (1972a) a réfuté les axiomes de cette linguistique quant à la nécessité théorique et méthodologique des idéalisations qu'elle opère (locuteur-auditeur idéal, communauté{ XE "communauté" } linguistique homogène). Il constate que cette linguistique est discutable quand elle est envisagée sous l'angle du rapport de la théorie aux données. En effet, le modèle dégagé à partir de l'intuition du locuteur-auditeur natif, en fait la plupart du temps celle de l'analyste lui-même, n'est pas toujours conforme à la performance effective des locuteurs appartenant pourtant à la même communauté linguistique.

Pour fonder un modèle alternatif, il est nécessaire de travailler sur les données de la parole quotidienne. De fait, les études empiriques effectuées par Labov (1972b) ont montré que près de 98% des énoncés recueillis *in* 

vivo sont constitués de phrases bien formées alors que Chomsky considère a priori que le langage quotidien est souvent agrammatical. En outre, ces études ont fait apparaître qu'il n'existe pas de communauté { XE "communauté" } linguistique { XE "linguistique" } totalement homogène, c'est plutôt l'inexistence de la variation { XE "variation" } sociale et stylistique dans la performance des locuteurs qui représente une situation anormale.

Nous voudrions apporter ici des matériaux nouveaux et des arguments supplémentaires en faveur d'une linguistique { XE "linguistique" } sociale. Nous montrerons , d'une part, comment la *performance* du locuteur natif peut présenter un certain nombre de lacunes et de déficiences dans une situation de contact de langues { XE "contact de langues" } et, d'autre part, comment l'étude du langage dans le contexte socioculturel est non seulement une tâche possible mais encore une nécessité pour l'étude du changement linguistique { XE "changement linguistique" } en synchronie dynamique.

# 3. Protocole de saisie du changement{ XE "étiolement" }

# 3.1 Maîtrise de la langue première

Dans le cadre de la problématique de l'étiolement{ XE "étiolement" } et de la résilience { XE "résilience" } des langues, nous voudrions examiner le changement linguistique { XE "changement linguistique" } qui affecte la communauté{ XE "communauté" } amazighophone à travers l'évaluation de la maîtrise de sa langue maternelle{ XE "langue maternelle" } par l'enfant citadin. Il nous a semblé intéressant de saisir ce changement chez l'enfant en raison de la position particulière de cette catégorie de locuteurs dans la communauté. En effet, d'une part, l'enfant est confronté dans sa famille, dans la rue et à l'école à des langues différentes de sa langue maternelle par leurs structures et leur statut{ XE "statut" }; d'autre part, le langage de

l'enfant représente généralement le *chronolecte* le plus marqué par les effets de l'innovation linguistique{ XE "linguistique" } et constitue, de ce fait, le maillon le plus faible dans le processus de changement.

Dans le but d'analyser le changement que subit l'amazighe{ XE "amazighe" }, nous tenterons de répondre aux deux questions suivantes :

- (i) Quel degré de maîtrise l'enfant amazighophone { XE "amazighe" } citadin a-t-il de sa langue maternelle { XE "langue maternelle" } ?
- (ii) Quelles sont les particularités linguistiques de la variété { XE "amazighe" } que parle l'enfant amazighophone citadin ?

#### 3.2 Enquête

La maîtrise d'une langue, quelle qu'elle soit, est une question singulièrement complexe à démêler. Nous admettrons, néanmoins, qu'un enfant qui maîtrise sa langue maternelle { XE "langue maternelle" } est en mesure de communiquer à l'aide de cette langue dans des situations de communication naturelles. Il s'agit par hypothèse de la maîtrise tant de la compétence linguistique { XE "linguistique" } que de la compétence communicative.

Un double objectif est visé par cette étude du langage de l'enfant, l'un est descriptif et l'autre théorique. Le premier consiste à dégager les stratégies compensatoires auxquelles les sujets recourent pour assurer la communication en une langue première passablement maîtrisée; le second consiste à montrer l'importance des conditions socioculturelles dans le changement linguistique{ XE "changement linguistique" }{ XE "linguistique" }.

L'analyse qui est menée ici est une étude de cas s'inscrivant dans une approche microsociolinguistique; elle est faite sur la base d'une enquête{ XE "enquête" } de terrain effectuée dans la ville d'Agadir et dans certaines communes rurales des environs. Une première enquête a pu toucher 13 enfants (v. Boukous, 1981, 2000a) et la seconde réalisée en 2007 (non publiée) a concerné 47 autres enfants, ce qui représente un échantillon de 60 sujets. Ces enfants (35 garçons et 25 filles) sont âgés de 5 à 16 ans ; ils sont tous de langue maternelle{ XE "langue maternelle" } tachelhite (amazighe{

XE "amazighe" } du sud-ouest marocain). Le groupe expérimental, ou groupe cible de l'étude, est composé de 35 enfants de résidence urbaine et le groupe de contrôle, ou groupe de référence, comprend 25 enfants de résidence rurale.

Les instruments utilisés pour la collecte des données sont le test et l'entretien. Ils sont destinés respectivement à évaluer le degré de maîtrise de la compétence linguistique { XE "linguistique" } et celui de la compétence de communication chez l'enfant amazighe { XE "amazighe" } citadin. La procédure de sollicitation des données employée pour obtenir les formes désirées auprès des enfants consiste à:

- (iii) présenter des images quand il s'agit des couleurs et des animaux domestiques, du corps humain et des couleurs ;
- (iv) soumettre une représentation graphique pour obtenir les numéraux cardinaux ;
- (v) proposer des exercices de conjugaison pour solliciter des paradigmes verbaux et pronominaux ;
- (vi) enregistrer des conversations naturelles ; et
- (vii) enregistrer un récit.

# 4. Aspects structuraux{ XE "étiolement" }

Le processus d'étiolement { XE "étiolement" } de l'amazighe { XE "amazighe" } concerne aussi bien les aspects extralinguistiques que les aspects liés à la structure de la langue. Ce sont ces derniers qui vont retenir ici notre attention.

# 4.1 Compétence grammaticale

L'évaluation de la compétence grammaticale chez l'enfant citadin est faite à partir de l'analyse des *écarts* qui caractérisent la phonologie { XE "phonologie" }, le lexique { XE "lexique" } et la morphologie dans les réalisations du groupe enquêté. Les écarts par rapport à la norme en usage et les écarts entre la norme et la performance effective sont interprétés comme *déficiences* dans la mesure où celles-ci dénotent des lacunes dans la

compétence linguistique { XE "linguistique" } des locuteurs ; elles sont généralement absentes dans les réalisations des sujets du groupe de contrôle. En effet, le score moyen réalisé par les enfants ruraux est de 96.3% alors que celui obtenu par les enfants citadins est de 28.4%, ce qui signifie que moins du tiers des enfants citadins maîtrise la compétence grammaticale de la langue première.

#### 4.1.1 Phonologie

La phonologie { XE "phonologie" } du géolecte tachelhite comporte un paramètre notable, à savoir que, dans la structure de la syllabe, la position nucléaire peut être occupée par une consonne indépendamment de son mode d'articulation (v. Boukous, 2009). Cette particularité se retrouve dans la performance des sujets du groupe de contrôle mais *transgressée* dans celle des sujets du groupe expérimental. Observons les données suivantes :

| Groupe de contrôle | Groupe expérimental | glose              |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| kšm                | kššəm               | «entrer»           |
| ls                 | ləs                 | «s'habiller»       |
| bdd                | bədd                | «se mettre debout» |
| asrdun             | asərdun             | «mulet»            |

Nous remarquons que dans les formes réalisées par les sujets appartenant au groupe des enfants ruraux, les syllabes n'ont pas de noyau vocalique alors que dans celles performées par les enfants citadins il y a insertion d'une voyelle de type schwa (ə) pour constituer le noyau de la syllabe. Cette habitude articulatoire est probablement acquise avec l'arabe{ XE "arabe" } dialectal car l'insertion du schwa correspond à une nécessité de la phonotaxe de l'arabe marocain (v. Benhallam, 1982).

# 4.1.2 Lexique{ XE ''lexique'' }

Les questions portant sur le lexique { XE "lexique" } couvrent les quatre champs notionnels suivants: les animaux domestiques, le corps humain, la numération et les couleurs.

#### 4.1.2.1 Animaux domestiques

Les animaux domestiques sur lesquels a porté le test sont les suivants : la vache, le bœuf, le veau, la chèvre, le bouc, le chevreau ; la brebis, le bélier, l'agneau, la poule, le coq, les poussins; la chatte, le chat, le chaton, la chienne, le chien, le chiot, l'ânesse, l'âne, l'ânon; la mule, le mulet, le bardot ; la jument, le cheval, le poulain; la chamelle, le chameau, le chamelon.

Les scores réalisés par les sujets sont de 35% pour les citadins et de 96% pour les ruraux. Généralement, les réponses des enfants citadins sont marquées par des déficiences se manifestant par les lacunes lexicales et par l'emprunt à l'arabe{ XE "emprunt" }{ XE "arabe" }.

#### (a) Lacunes lexicales

Les lacunes lexicales prennent plusieurs formes

# (i) Ignorance de certaines formes :

Les dénominations des femelles entrent dans cette rubrique. Le cas échéant, l'enfant a tendance à combler la lacune lexicale par l'adoption de la dénomination du mâle correspondant, laquelle fonctionne alors comme terme générique ou hyponymique. Exemples: la forme masculine *aydi* « chien » est employée pour *taydit* « chienne » ou encore *asrdun* « mulet » pour *tasrdunt* « mule ».

# (ii) Méconnaissance du nom des petits

La lacune est ici suppléée par le procédé de la composition qui consiste à postposer au générique le déterminant *mzzin* "petit" selon le *pattern* suivant : générique + *mzzin*. Nous avons par exemple : *aydi mzzin* « chien

petit » pour « chiot », au lieu de *ablbbuz*, var. *aħlbuz*, et *aγyul mzzin* « âne petit » pour « ânon », au lieu de *asnus*.

#### (iii) Approximation lexicale

L'approximation lexicale se manifeste par le maintien d'une dénomination appartenant à un stade d'acquisition lexicale antérieur. Exemples : *abaqaɛ* pour *tili* (var. *tahruyt*, *tala*) « brebis », *pour izimr* (var. *aħuli*, *ayla*) et pour *alqaɛ* (var. *alqay* « agneau »).

#### (b) Emprunt lexical

Pour pallier l'ignorance du lexique { XE "lexique" } de sa langue première, l'enfant recourt à l'emprunt { XE "emprunt" } aux langues avec lesquelles il est en contact.

Certains emprunts fonctionnent comme des xénismes, c'est-à-dire que les termes importés ne subissent aucune déformation au niveau de la langue d'accueil. Exemples : *žžmel*, *lħuli*, *lbyel* respectivement « chameau », « mouton », « mulet » sont des emprunts à l'arabe{ XE "arabe" } marocain. Quelques animaux sont dénommés à l'aide de xénismes empruntés à l'arabe standard { XE "standard" } tels qu'ils ont été appris par l'enfant dans l'institution scolaire. Exemples : *kutkut* « poussin » et *faras* « cheval » sont empruntés à l'arabe standard et *lakur*, *la yôd* et *kalkül* au français{ XE "français" }, respectivement « la cour », « la ronde » et « calcul ».

D'autres emprunts sont intégrés aux structures de la langue d'accueil. L'enfant performe parfois des formes lexicales empruntées en leur appliquant les règles de formation propres aux structures de sa langue première. L'emprunt { XE "emprunt" } intégré devient ainsi productif en permettant la création lexicale dans la langue d'accueil. Cette création opère notamment sur la base de l'adaptation de l'emprunt à la morphologie nominale de cette langue. Exemples : tažžmlt « chamelle » à partir de l'emprunt žmal au lieu de taramt (var. taremt,  $tal\gamma mt$ ). L'emprunt tažmalt est dit hybride { XE "hybride" } dans la mesure où il est dérivé d'un processus de préfixation du morphème ta et de suffixation du morphème ta au nom

masc. sg.  $\not$  zməl emprunté à l'arabe{ XE "arabe" } marocain, conformément à la règle générale de formation du féminin singulier en amazighe{ XE "amazighe" } :  $ta + radical \ masc. \ sg. + t$ 

# 4.1.2.2 Corps humain

La liste des items lexicaux relatifs au corps humain comprend 19 termes. Ciaprès le classement des réalisations de ce vocabulaire selon le degré de maîtrise, du plus élevé au moins élevé :

| Glose                                                                                                                                                                | Forme      | Groupe     | Groupe         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|                                                                                                                                                                      | sollicitée | contrôle % | Expérimental % |
| « tête » « main » « bouche » « œil » « visage » « ventre » « oreille » « langue » « dent » « doigt » « genou » « poitrine » « cheveux » « dos » « épaule » « talon » |            | -          | *              |
| « cheville »                                                                                                                                                         | tawlzit    | 82         | 08.7           |
| « menton »                                                                                                                                                           | taqsmart   | 78         | 01.8           |
| « sourcils »                                                                                                                                                         | timiwa     | 72         | 00.0           |
|                                                                                                                                                                      |            |            |                |

Les scores réalisés par le groupe expérimental montrent que le lexique{ XE "lexique" } du corps humain n'est que moyennement maîtrisé ; en revanche,

les individus appartenant au groupe de contrôle en ont une meilleure connaissance.

#### 4.1.2.3 *Numéraux*

Le test sur les numéraux cardinaux (1-10) a permis de constater que le score des enfants citadins est de 57% de réponses correctes, les enfants ruraux en revanche ont réalisé un score de 93%. Les données suivantes montrent l'étendue des lacunes:

| Numéraux | Modèle |        | Réalisa | ation  | % erreur |
|----------|--------|--------|---------|--------|----------|
|          | masc.  | fém.   | masc.   | fém.   |          |
| 1        | yan    | Yat    | waħəd   | wəħda  | 15.2     |
| 2        | sin    | Snat   | itnani  | itnani | 16.4     |
| 3        | kraḍ   | kraţţ  | tlata   | Tlata  | 27.3     |
| 4        | kkuz   | kkuzt  | ŗbεа    | ŗbεа   | 45.1     |
| 5        | smmus  | Smmust | xəmsa   | xəmsa  | 45.1     |
| 6        | sģis   | sḍist  | stta    | Stta   | 46.2     |
| 7        | sa     | Sat    | səbɛa   | Səbea  | 52.7     |
| 8        | ttam   | Ttamt  | tmənya  | tmənya | 54.3     |
| 9        | ttẓa   | ttẓat  | tseud   | Tseud  | 62.1     |
| 10       | mraw   | mrawt  | εəšṛa   | εəšṛa  | 63.6     |

Nous constatons à la lecture de cette table que les numéraux 1 à 3 sont maîtrisés par la majorité des enfants citadins, mais au-delà ils recourent massivement aux numéraux empruntés à l'arabe{ XE "arabe" }. Rappelons que, ce faisant, ils s'alignent sur les locuteurs des autres parlers amazighes fortement marqués par l'emprunt { XE "emprunt" } massif à l'arabe, notamment les parlers orientaux et même certains parlers occidentaux, algériens et marocains.

#### **4.1.2.4 Couleurs**

Les scores obtenus par les enfants citadins est de 4% de réponses correctes alors que les petits ruraux ont réalisé un score de 95%. Dans les performances des enfants citadins, sur les cinq noms de couleur qui font l'objet du test (rouge, jaune, vert, noir, bleu) cinq sont la plupart du temps dénommés à l'aide d'emprunts faits à l'arabe{ XE "arabe" } marocain (AM). Le tableau suivant livre à la fois les formes empruntées et les fréquences

| Emprunt | Modèle AM    | Amazighe | Glose     |
|---------|--------------|----------|-----------|
| aħmri   | Ħmər         | aẓgʷgʷaγ | « rouge»  |
| așfri   | șfər         | awṛaγ    | « jaune » |
| axḍri   | xḍər         | azgzaw   | « vert »  |
| akħli   | Kħəl         | asggan   | « noir »  |
| azrqi   | <b>p</b> erz | azrwal   | « bleu »  |

#### d'usage:

Les emprunts sont morphologiquement intégrés au dialecte { XE "dialecte" } tachelhite selon le schème suivant :  $a + radical de l'emprunt { XE "emprunt" } } + i$ . Notons que le morphème initial a fonctionne en amazighe { XE "amazighe" } comme préfixe de substantivation pour la formation du masc. sg. , alors que le morphème final  $\underline{i}$  est un suffixe de détermination (relation, appartenance, qualité) en arabe { XE "arabe" } marocain. Le mot créé est ainsi le résultat d'une dérivation hybride { XE "hybride" } par affixation de morphèmes mixtes (la chute de schwa est un fait phonétique sans incidence morphologique). Signalons que la moitié environ des sujets emploie l'emprunt byad au lieu de umlil « blanc ».

En conclusion, les taux moyens de réponses correctes concernant les résultats des tests portant sur le lexique { XE "lexique" } sont de 23.3 % et de 94.6%, respectivement pour les citadins et les ruraux, il apparaît que le degré de maîtrise du lexique fondamental de l'amazighe { XE "amazighe" }

par les jeunes citadins est largement inférieur à celui de leurs homologues ruraux.

#### 4.1.3 Morphologie

La morphologie constitue également un domaine de la grammaire intéressant à étudier. Les questions examinées ici se rapportent aux paradigmes suivants: les pronoms personnels autonomes (PPA) et la conjugaison des verbes ls « s'habiller » à l'accompli, sawl à l'inaccompli et  $k\breve{s}m$  « entrer » à l'impératif. Le dépouillement du test relatif à la morphologie révèle que les enfants citadins maîtrisent moins bien leur langue première que leurs homologues ruraux. Examinons successivement l'emploi des pronoms personnels et les déclinaisons des paradigmes de conjugaison.

#### 4.1.3.1 Pronoms personnels autonomes

Le test portant sur le paradigme des pronoms personnels autonomes (PPA) a permis de constater que les enfants ruraux maîtrisent mieux ce paradigme que les enfants citadins, leurs scores respectifs sont de 100% et 35%.

Dans les réalisations de certains sujets, les PPA ont subi deux types d'altération : le premier concerne la réduction du nombre des formes pronominales, le second est relatif à leur confusion avec les modalités d'autres classes.

#### (i) Réduction des formes des PPA

Pour visualiser les écarts entre la forme sollicitée représentant la norme et la forme utilisée (empruntée à l'arabe { XE "arabe" } marocain), nous les présentons en regard dans le tableau suivant selon le degré de fréquence (%) pour les deux groupes de sujets:

| Pers. | Genre | Nombre | Forme sollicitée      | G. contrôle | G. cible |
|-------|-------|--------|-----------------------|-------------|----------|
| 1     |       | sg.    | nkki                  | 100         | 75.3     |
| 2     | masc. | sg.    | kiyi                  | 100         | 64.2     |
| 2     | fém.  | sg.    | kmmi                  | 100         | 54.6     |
| 3     | masc. | sg.    | ntta                  | 100         | 55.4     |
| 3     | fém.  | sg.    | nttat                 | 100         | 51.4     |
| 1     | masc. | pl.    | nkni                  | 100         | 42.8     |
| 1     | fém.  | pl.    | nknti                 | 100         | 31.1     |
| 2     | masc. | pl.    | k <sup>w</sup> nni    | 100         | 36.8     |
| 2     | fém.  | pl.    | k <sup>w</sup> nninti | 100         | 22.6     |
| 3     | masc. | pl.    | ntni                  | 100         | 34.8     |
| 3     | fém.  | pl.    | ntnti                 | 100         | 20.6     |

Selon les données de ce tableau, les performances réalisées par les enfants citadins (groupe cible) sont marquées par des lacunes et des déficiences importantes qui se manifestent notamment par :

l'emprunt{ XE "emprunt" } à l'arabe{ XE "arabe" } ; exemples : huwa pour ntta « nous », ħna pour nkni « nous », huma pour ntni « eux », et

par la neutralisation de l'opposition de genre au profit du masculin ; exemples : *kiyi* pour *kmmi*, *ntta* pour *nttat*, *ntni* pour *ntnti*.

# (ii) Confusion des classes pronominales

Dans la performance du paradigme des PPA, nous remarquons aussi l'usage de pronoms appartenant à d'autres classes paradigmatiques. C'est ainsi que dans certains cas, c'est la classe des indéfinis (P. ind.) qui se substitue à celle des PPA, particulièrement à la première et à la seconde personnes du pluriel. Nous avons ainsi les formes suivantes : *kullu yay* « nous tous/toutes », *kullu* 

 $k^w n$  « vous tous »,  $kullu\ k^w nt$  « vous toutes ». Signalons à ce propos que les morphèmes postposés à l'indéfini kullu sont des pronoms affixes en fonction de régime direct et qu'il y a neutralisation de genre à la seconde personne du pluriel. Le tableau suivant montre l'usage de ces formes composées par le groupe expérimental :

| Pers. | Genre | Nombre | Forme                 | Forme                   | %      |
|-------|-------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|
|       |       |        | sollicitée            | réalisée                | erreur |
| 1     | masc. | pl.    | nkni                  | kullu yaγ               | 21.4   |
| 1     | fém.  | pl.    | nknti                 | kullu yaγ               | 23.2   |
| 2     | Masc. | pl.    | k <sup>w</sup> nni    | kullu k <sup>w</sup> n  | 16.5   |
| 2     | fém.  | pl.    | k <sup>w</sup> nninti | kullu k <sup>w</sup> nt | 09.3   |

| Pers. | Genre | Nombre | Forme      | Forme    | %      |
|-------|-------|--------|------------|----------|--------|
|       |       |        | sollicitée | réalisée | erreur |
| 3     | masc. | sg     | ntta       | Γwann    | 26.4   |
| 3     | fém.  | sg.    | nttat      | Γtann    | 28.2   |
| 3     | masc. | pl.    | ntni       | γwinn    | 37.6   |
| 3     | fém.  | pl.    | ntnti      | Γtinn    | 39.8   |

Les résultats de l'analyse des écarts entre la norme et les formes réalisées par le groupe des jeunes citadins montrent que ces derniers ont élaboré un système { XE "système" } substitut comprenant un amalgame de pronoms personnels autonomes, de pronoms démonstratifs et de pronoms indéfinis. Le tableau suivant illustre ce système :

| Pers. | Genre      | Nombre | Pronom                 | Classe |
|-------|------------|--------|------------------------|--------|
| 1     | masc.      | sg.    | nki                    | PPA    |
| 2     | masc.      | sg.    | kiyi                   | PPA    |
| 2     | fém        | sg.    | kmmi                   | PPA    |
| 3     | masc.      | sg.    | γwann                  | P Dém  |
| 3     | fém.       | sg.    | γtann                  | P Dém  |
| 1     | masc./fém. | pl.    | kullu yaγ              | P lnd. |
| 2     | masc./fém. | pl.    | kullu k <sup>w</sup> n | P lnd  |
| 3     | masc.      | pl.    | γwinn                  | P Dém  |
| 3     | fém.       | pl.    | γtinn                  | P Dém  |

# 4.1.3.2 Paradigmes de conjugaison

Au niveau du test de conjugaison, de nouveau nous remarquons que les scores obtenus par les enfants ruraux sont de loin supérieurs à ceux des enfants citadins. Il convient de noter ici deux types d'erreurs, à savoir la confusion des thèmes verbaux et le syncrétisme des indices personnels.

# (a) Confusion des thèmes verbaux

Considérons d'abord les formes erronées produites par le groupe cible dans les paradigmes du verbe *ls* (« *s'habiller* ») à l'accompli et ceux du verbe *sawl* (« *parler* ») à l'inaccompli :

# (i) ls à l'accompli:

| Pers. | Genre       | Nombre | Forme sollicitée | Forme réalisée | %    |
|-------|-------------|--------|------------------|----------------|------|
| 1     | masc. /fém. | sg.    | lsiγ             | lsiγ           | 100  |
| 2     | masc.       | sg.    | tlsit            | tlsit          | 100  |
| 2     | fém.        | sg.    | tlsit            | tlsit          | 100  |
| 3     | masc.       | sg.    | Ilsa             | itlsa          | 65.7 |

| 3 | fém.      | sg. | tlsa   | atlsa  | 67.4 |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| 1 | masc/fém. | pl. | nlsa   | antsa  | 58.8 |
| 1 | masc/fém. | pl. | nlsa   | antlsa | 59.2 |
| 2 | masc.     | pl. | tlsam  | atlsam | 65.3 |
| 2 | fém.      | pl. | tlsamt | atlsam | 66.2 |
| 3 | masc.     | pl. | lsan   | Atlsan | 66.6 |
| 3 | fém.      | pl. | lsant  | Atlsan | 66.8 |

#### (ii) sawl à l'inaccompli

| Pers. | Genre      | Nombre | Forme<br>sollicitée | Forme<br>réalisée | %    |
|-------|------------|--------|---------------------|-------------------|------|
| 1     | masc /fém. | sg.    | ar sawaly           | Atsawalγ          | 42.5 |
| 2     | masc.      | sg.    | ar tsawalt          | Atsawalt          | 45.7 |
| 2     | fém.       | sg.    | ar tsawalt          | Atsawalt          | 46.4 |
| 3     | masc.      | sg.    | ar isawal           | itsawal           | 53.4 |
| 3     | fém.       | sg.    | ar tsawal           | Atsawal           | 55.7 |
| 1     | masc-fém.  | pl.    | ar nsawal           | Antsawal          | 54.4 |
| 2     | masc.      | pl.    | ar tsawalm          | Atsawalm          | 56.3 |
| 2     | fém.       | pl.    | ar tsawalmt         | Atsawalm          | 66.3 |
| 3     | masc.      | pl.    | ar sawaln           | Atsawaln          | 68.4 |
| 3     | fém.       | pl.    | ar sawalnt          | Atsawaln          | 69.2 |

Il apparaît dans (i) et dans (ii) qu'une bonne proportion de formes sont agrammaticales. On reconnaît, en effet, dans ces formes les thèmes de l'aoriste, d'autant plus que la particule modale a/at semble n'être qu'une variation { XE "variation" } de ad, particule accompagnant généralement l'aoriste.

Pour ce qui concerne l'accompli, il est manifeste que ni la particule préverbale *ar* ni les thèmes ne sont parfaitement maîtrisés.

# (b) Syncrétisme des indices personnels à l'accompli et à l'inaccompli

Le phénomène du syncrétisme des indices de personne se rencontre aussi bien dans les réalisations des formes de l'accompli que dans celles de l'inaccompli, notamment aux formes du pluriel :

# Accompli

| Pers. | Genre | Forme sollicitée | Forme réalisée | % erreur |
|-------|-------|------------------|----------------|----------|
| 2     | masc. | tlsam            | atlsam         | 35.4     |
| 2     | fém.  | tlsamt           | atlsam         | 35.4     |
| 3     | masc. | lsan             | atlsan         | 36.3     |
| 3     | fém.  | lsant            | atlsan         | 36.4     |

#### Inaccompli

| Pers. | Genre | Forme sollicitée | Forme réalisée | %erreur |
|-------|-------|------------------|----------------|---------|
| 2     | masc. | ar tsawalm       | atsawalm       | 38.2    |
| 2     | fém.  | ar tsawalmt      | atsawalm       | 38.4    |
| 3     | masc. | ar sawaln        | atsawaln       | 39.3    |
| 3     | fém.  | ar sawalnt       | atsawaln       | 39.3    |

Nous retrouvons ici la neutralisation de l'opposition de genre aux formes du pluriel avec une forme unique (masc.) pour la 2ème personne et une autre pour la 3ème personne.

# (c) Syncrétisme des indices personnels à l'impératif

A partir de la conjugaison du verbe  $k\check{s}m$  « entrer », nous remarquons que deux situations se présentent au niveau du paradigme de l'impératif, à savoir la neutralisation de l'opposition de genre et la neutralisation de genre et de nombre.

# (i) neutralisation de l'opposition de genre

La neutralisation de genre intervient notamment dans les formes du pluriel :

| Pers. | Genre | Nombre | Forme      | Forme    | %    |
|-------|-------|--------|------------|----------|------|
|       |       |        | sollicitée | réalisée |      |
| 2.    | masc. | sg.    | kšm        | kšm      |      |
| 2.    | fém.  | sg.    | kšm        | kšm      |      |
| 2.    | masc. | pl.    | kšmat      | kšmat    |      |
| 2.    | fém.  | pl.    | kšmamt     | kšmat    | 45.3 |

#### (ii) neutralisation de genre et de nombre

Dans le second cas, il y a neutralisation de l'opposition de genre et de nombre ; nous avons ainsi une forme invariante  $k \check{s} m$  :

| Pers. | Genre | Nombre | Forme      | Forme    | %    |
|-------|-------|--------|------------|----------|------|
|       |       |        | sollicitée | réalisée |      |
| 2.    | masc. | sg.    | kšm        | kšm      |      |
| 2.    | fém.  | sg.    | kšm        | kšm      |      |
| 2.    | masc. | pl.    | kšmat      | kšm      | 32.1 |
| 2.    | fém.  | pl.    | kšmamt     | kšm      | 32.1 |

Il apparaît à travers l'analyse des performances et des scores que les sujets du groupe expérimental ont une maîtrise rudimentaire de la compétence grammaticale de sa langue première à l'inverse des sujets du groupe de contrôle. Les déficiences que l'on observe dans les réalisations des enfants citadins concernent principalement les aspects du lexique{ XE "lexique" } et de la morphologie. Il appert, en outre, que les stratégies de compensation utilisées par les enfants citadins s'inscrivent dans un processus de création d'une interlangue dont la base structurelle est empruntée, façon prédominante, à l'arabe{ XE "arabe" } dialectal.

# 4.2 Compétence discursive

Dans une approche globale de l'évaluation de la maîtrise de leur langue maternelle XE "langue maternelle" } par les enfants citadins, il convient de compléter l'analyse de la compétence grammaticale par celle de la compétence discursive en examinant le niveau transphrastique. Dans ce sens, nous avons sélectionné un texte enregistré auprès d'une fillette de 10 ans résidant à Agadir. Il lui a été demandé de parler librement de ses occupations à l'école et durant les vacances; son interlocutrice était sa

propre tante, donc *a priori* l'effet du *paradoxe de l'observateur* est neutralisé.

Pour éviter de trop longs développements, nous nous limiterons ici à quelques observations sur le lexique{ XE "lexique" }, les modalités verbales et nominales, les constructions syntaxiques et les enchaînements (*v*. Boukous, 1981 pour les détails).

#### **4.2.1** *Corpus*

A nttlεab γ listiraħa, anskr ħaba ulla nskr la γõd ulla nttlεab γmmiḍa, anqqn all ukan yan iqqn alls ukan kullu γwinn a ttftun a ttħbun. iẓra yan a ittini ism ns. γwann a ifttu iskr ula nttan. a iqqn alls ukan a ittsduqqur nnaqus ukan a nkšm i lqism, a naqra, a nttara lkalül, lħsab, a nttara lãgaž. ukan a nffuγ, a nftu tigmmi, a nšš imkli, a nsmun ladawat wi n taεṛabt, a nftu lqism n taεrabt, a nqql tama n lbab, a ukan isduqqur nnaqus, a nkšm lqqism ukan a naqqra ttilawa d nnaħu ukan a nffuγ a naqqra lʿašyaʿ, lmaħfuḍat, lquṛʿan. ħit nffuγ listiraħa, a nkšm lqism a naqqra lmaħfuḍat d γayann. γ lɛuṭla a nttɛdal tigmmi, ħit nɛdl tigmmi kullu, kra išṭṭb bṛṛa , kra ižffif tigmmi, kra issird lmmwaɛn . ħit nqqaḍa, a ngawr a nqql s ibw bwa . ħit yuška d a nsrs imkli. nšša imkli , nsmun lmmwaɛn, nsrs t γ lkuzina. yan iftu s ṣṣala, yan iziyyf ṭṭabla, yan issird lmmwaɛn, yan ra iziyyf t, ħyan ra yawi t s lmaryu. ħit nqaḍa, ngun. γ lbħṛ, a nttlεab lħbl , a nttlεab s amlal, γwann ur ira t, a ittlεab kullu lli ira.

#### 4.2.2 Modalités verbales

En considérant les modalités verbales employées dans ce corpus { XE "corpus" }, nous constatons la prédominance du thème aoriste à marque modale a/ad, l'emploi erroné de l'aoriste intensif à valeur{ XE "valeur" } d'habitude, l'emploi erroné de l'accompli et la neutralisation de l'opposition la forme négative et de la forme positive de l'accompli.

#### (a) Forme de l'aoriste :

- (i) à voir de près les verbes à l'aoriste, il s'avère qu'ils ont une valeur{
  XE "valeur" } d'inaccompli qui exprime soit l'habitude : \*a ntleab
  pour ar nttleab « (d'habitude) nous jouons », soit l'obligation : \*ad
  ftun pour ar fttun « ils (doivent) aller » ou encore \*ad ħbun pour ar
  ħbbun « ils (doivent) se cacher » ;
- (ii) l'accompli est généralement introduit dans les subordonnées. Exemples : *ħit nffuy* « quand nous serons sortis »; *ħit nqaḍa* « quand nous aurons fini »; *iy isduqur* « quand il aura sonné » ; *iy izra* « quand il aura vu » ;
- (iii) l'accompli est employé dans l'enchaînement narratif à la place de l'aoriste à valeur{ XE "valeur" } d'inaccompli. Exemples : *a ukan \*isduqqurau lieu de a ukan isduqqr,\* ukan a naqqra*au lieu de *a naqqra ukan*, etc.
- (*iv*) le seul verbe à valeur{ XE "valeur" } de futur à être employé est construit avec la particule *ra* (variante de *rad*). Exemples : *ra yawi* \**tn* « il va les emporter ».

#### (b) Accompli négatif

Dans la grammaire de l'amazighe  $\{XE \text{ "amazighe" }\}$ , la forme de l'accompli négatif se distingue de celle de l'accompli positif par l'épenthèse de la voyelle i dans le thème.

# Exemples:

```
idda « il est parti » ur iddi « il n'est pas parti » nffaγ « nous sommes sortis » ur nffiγ « nous ne sommes pas sortis » ira « il veut » ur iri « il ne veut pas »
```

Or, dans les énoncés performés par les sujets citadins, il y a neutralisation des deux formes. C'est ainsi que les énoncés du thème de l'accompli négatif sont modelés sur ceux de l'accompli positif :

```
idda *ur idda
nffay *ur nffay
ira *ur ira
```

#### 4.2.3 Modalités nominales

Les erreurs portant sur les modalités nominales concernent l'état d'annexion (ou forme construite) et les indices personnels ; on observe à la fois une méconnaissance de la forme de l'état d'annexion et celle de l'accord personnel.

#### (a) Méconnaissance de la forme de l'état d'annexion

Nous savons qu'en amazighe{ XE "amazighe" }, le nom à l'état construit précédé d'une préposition, en fonction de complément déterminatif, de complément de nombre ou en fonction de sujet postposé au verbe, subit une transformation de la voyelle de la syllabe initiale. Nous avons dans ce corpus{ XE "corpus" }, deux exemples de noms à la forme de l'état simple, alors qu'ils figurent dans une construction qui nécessite l'emploi de la forme de l'état d'annexion:

#### (i) complément déterminatif :

Exemple :  $lqism\ n*taerabt$  au lieu de  $lqism\ n\ terabt$  « la classe d'arabe{ XE "arabe" } ».

# (ii) complément prépositionnel :

Exemple : *a ntlɛab s\*amlal* au lieu de *ar nttlɛab s umlal* « nous jouons avec du sable ».

# (b) Non accord de l'indice personnel et du référent

Dans la grammaire de l'amazighe{ XE "amazighe" }, l'accord se fait en genre et en nombre entre le sujet et le verbe, le verbe et ses affixes et entre le nom et ses affixes. Or, la règle de l'accord n'est pas respectée par le sujet enquêté. Exemple: nsmun lmwaɛn nsrs \*t lkuzina au lieu de nsmun irukutn nsrs tn y unwal « nous avons ramassé le couvert et nous l'avons mis à la cuisine ». Ici, l'affixe -t est mal formé car son référent lmwaɛn nécessite l'emploi de l'affixe -tn correspondant à la forme du masculin pluriel.

# 4.2.4 Ordre des affixes

L'enfant citadin ne maîtrise pas l'ordre canonique des affixes dans la phrase, notamment la place de l'affixe objet.

#### Exemples:

- (i) Forme positive : l'énoncé rad tn yawi est réalisé \*rad yawi tn « il va les emporter »
- (ii) Forme négative : l'énoncé ur t iri est rféalisé \*ur ira t « il ne le veut pas »
- (iii) Forme interrogative : l'énoncé is rad tn yawi ? est réalisé \*is rad yawi tn « est-ce qu'il va les emporter ? »
- (iv) Forme interro-négative : l'énoncé i sur rad tn yawi ? est réalisé : \*is ur rad yawi tn ? « est-ce qu'il ne va pas les emporter ? »

#### 4.2.5 Constructions syntaxiques

L'inventaire des constructions syntaxiques attestées dans le corpus { XE "corpus" } montre que le sujet performe essentiellement des phrases ayant une structure simple :

(a) Syntagme prédicatif à régime direct

# Exemples:

- ar nskar ħaba « nous jouons à colin-maillard ».
- ar nttara lkalkül « nous faisons du calcul ».
- (b) Actualisateur + Prédicat à régime direct

# Exemples:

- kra ištitob bṛṛa « quelqu'un balaie le perron ».
- yan iziyf ṭṭabla « l'un essuie la table ».
- (c) Syntagme autonome + Prédicat à régime direct

# Exemples:

-  $\gamma$  leuțla, la ntedal tigmmi « pendant les vacances, nous rangeons la maison ».

-  $\gamma$  lb<u>h</u>r a ntlɛab l<u>h</u>bel « à la plage, nous jouons à la corde ».

Ces constructions révèlent la difficulté des enfants citadins à produire un discours élaboré en comparaison avec leurs homologues ruraux.

#### 4.2.6 Enchaînements

Dans le corpus { XE "corpus" }, trois procédés de relation des propositions sont attestés: la juxtaposition, la coordination et la subordination.

#### (a) Juxtaposition

C'est le procédé dominant dans le corpus { XE "corpus" }; il confère au discours une structure paratactique.

#### Exemples:

- a ntleab  $\gamma$  listiraha, a nskr haba « pendant la récréation, nous jouons à colin-maillard ».
- γ lbhr a ntlεab lhbel, a ntlεab s amlal « nous jouons avec du sable ».
- a ntleab takurt « nous jouons au ballon ».

# (b) Coordination

La coordination des propositions se fait principalement à l'aide de la conjonction *ulla* « ou ».

# Exemples:

- ulla a nskr la  $\gamma$ ôd « ou bien nous faisons la ronde ».
- ulla a ntleab  $\gamma^w$ mmiḍa« ou bien nous jouons à cache-cache ».

# (c) Subordination

Le subordonnant majeur est représenté par l'emprunt { XE "emprunt" } arabe{ XE "arabe" } *hit* qui introduit ici une subordonnée temporelle.

# Exemples:

```
- hit nedl tigmmi « lorsque nous aurons rangé la maison ».
```

- hit nqaḍa « quand nous avons fini ».

La conjonction de subordination employée,  $\hbar it$  « quand, si », est empruntée à l'arabe { XE "arabe" } dialectal ; elle introduit soit une subordonnée conditionnelle soit une subordonnée temporelle. Elle est ici utilisée en lieu et place de  $i\gamma$  propre au dialecte { XE "dialecte" } d'Agadir.

## Exemples:

```
- iγ isduqr nnaqus « lorsque la cloche sonne ».
```

- iγ iẓra yan « s'il en voit un ».

Il faut noter également la forte récurrence de la ligature *ukan* « alors » (10 occurrences dans le corpus{ XE "corpus" }) employée essentiellement avec une valeur { XE "valeur" } d'adverbe-coordonnant dans les énoncés suivants :

- ukan a ntleab « alors nous jouons ».

- ukan yan iqn al-s « alors quelqu'un ferme les yeux ».

- ukan a itsduqur nnaqus « alors la cloche sonne ».

- ukan a nkšm lqism « alors nous entrons en classe ».

- ukan a nftu « alors nous partons ».

# 5. Transmission et préservation

L'analyse des performances grammaticales et discursives des jeunes citadins montre que la transmission{ XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue amazighe{ XE "amazighe" } en milieu urbain souffre, de toute évidence, d'aléas qui entravent la maîtrise de la langue amazighe par les jeunes générations. Cet état de fait est le résultat d'une situation de minoration { XE "minoration" } dont l'issue est l'obsolescence { XE "obsolescence" } de l'amazighe, à moins d'un renversement de tendance qui ne peut être qu'un changement de statut{ XE "statut" }.

#### 5.1 Constats

L'analyse des tests de compétence, soumis à un groupe expérimental et à un groupe de contrôle composés de jeunes locuteurs de langue première amazighe{ XE "amazighe" }, révèle que les enfants citadins ont un degré de maîtrise de leur langue maternelle { XE "langue maternelle" } inférieur à celui de leurs homologues ruraux, tant au niveau de la compétence linguistique { XE "linguistique" } qu'à celui de la compétence discursive. Quant à l'analyse qualitative XE "analyse qualitative" } des performances, elle a montré que les déficiences relevées dans le langage des citadins sont attestées aux niveaux de la morphologie, du lexique XE "lexique" }, de la syntaxe et des enchaînements dans le discours. En effet, il apparaît clairement à travers l'analyse du corpus { XE "corpus" } que les jeunes locuteurs citadins n'ont qu'une maîtrise approximative des structures grammaticales et discursives de l'amazighe; en outre, la plupart ne maîtrise l'étendue répertoire sociolinguistique potentiel { pas du "sociolinguistique" }. Nous pouvons ainsi caractériser le code employé par ces jeunes comme un code qui est peu élaboré et qui n'exploite pas les ressources de la langue pour une meilleure qualité de la communication faute d'une bonne maîtrise (cf. Bernstein, 1971).

Le constat de l'impact négatif de l'urbanisation sur la maîtrise de l'amazighe{ XE "amazighe" } par les jeunes générations conduit à affirmer que l'urbanisation constitue un facteur déterminant du changement linguistique{ XE "changement linguistique" } { XE "linguistique" }. Effectivement, en plaçant en situation de contact et de compétition{ XE "compétition" } des langues différentes par leurs structures, leur statut{ XE "statut" } et leurs fonctions, l'urbanisation produit le phénomène du bilinguisme transitionnel dont le processus opère sur plusieurs générations et dont le terme est l'obsolescence{ XE "obsolescence" } de l'amazighe.

# 5.2 Valeur de la langue et transmission{ XE "transmission" }

L'urbanisation n'est cependant qu'une cause indirecte de l'étiolement{ XE "étiolement" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } ; la cause décisive est que la

transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue amazighe en milieu citadin s'effectue, peu ou prou, dans des conditions défavorables à une bonne maîtrise de cette langue par les jeunes générations.

Savoir pourquoi les parents ne transmettent pas ou mal l'amazighe XE "amazighe" } à leur descendance nécessite de s'interroger sur les motivations, les attitudes et les représentations des parents quant à la valeur XE "valeur" } qu'ils accordent à l'amazighe, non seulement à travers leurs déclarations en situation d'entretien mais surtout en contexte réel, notamment dans la vie familiale. Il est vrai que les familles sont soumises aux effets de la culture dominante qui a pendant longtemps fait que la langue et la culture amazighes soient des sous-produits dévalorisés sur le marché des biens symboliques. C'est ce préjudice qui est à l'œuvre dans le d'assimilation { XE "assimilation" processus des populations } amazighophones tout au long de l'histoire {XE "histoire" } du Maghreb et qui explique comment l'amazighe est passé progressivement du statut{ XE "statut" } de facto de langue majeure à celui de langue mineure depuis l'intromission des tribus hilaliennes et maâgiliennes (v. Marçais, 1961).

En tentant de faire de la prospective linguistique{ XE "linguistique" }, nous pouvons avancer l'hypothèse suivante : le contexte politique { XE "politique" } et culturel actuel, plus favorable que la situation antérieure, offre des opportunités évidentes pour la revitalisation{ XE "revitalisation" } de la langue et de la culture amazighes. En effet, ce contexte est marqué par la reconnaissance de la légitimité de l'amazighité{ XE "amazighité" }{ XE "Maroc" }, légitimité qui se traduit par l'officialisation{ XE "officialisation" } de la langue et par l'intégration{ XE "intégration" } dans l'enseignement et dans les médias { XE "médias" }. En outre et surtout, ce contexte est favorable à l'élargissement et à l'approfondissement de la conscience identitaire amazighe{ XE "amazighe" }, ce qui pourrait conduire les familles à assurer une meilleure transmission{ XE "transmission" } de la langue à leur descendance. Il est incontestable que l'aboutissement du processus de revitalisation{ XE "revitalisation" } de l'amazighe est conditionné, avant tout, par la volonté consciente de la communauté{ XE "communauté" }

amazighe de prendre en charge la transmission intergénérationnelle de sa langue et de sa culture, condition *sine qua non* de leur préservation.

# **CHAPITRE CINQUIEME**

# **Urbanisation**{ XE "**Urbanisation**" } et violence symbolique

# 1. De la violence symbolique

En dépit de l'existence de quelques agglomérations urbaines historiques comme Fès, Marrakech, Rabat, Salé, Tanger et Tétouan, l'urbanisation constitue un phénomène relativement récent au Maroc{ XE "Maroc" }.{ XE "développement" } Il a été amorcé sous la colonisation{ XE "colonisation" } avec l'essor de l'économie{ XE "économie" } monétaire et s'est amplifié avec l'exode rural et s'est accompagné, naturellement, de transformations sociales et culturelles importantes dont la moindre n'est certainement pas de favoriser le processus de dominance { XE "dominance" } symbolique. L'évolution des rapports sociaux et le conflit{ XE "conflit" } de valeurs à l'œuvre dans le processus d'urbanisation génèrent la violence sociale sous différentes formes, y compris la violence symbolique dont les victimes sont les groupes minorés et, à travers eux, leurs langues et leurs cultures.

#### 1.1 Violence symbolique et thanatoglossie

Le changement revêt une ampleur considérable dans les sociétés marquées par un processus d'urbanisation intense comme c'est le cas au Maghreb. Le Maroc{ XE "Maroc" }, depuis les années 1960, connaît un développement{ XE "développement" } sans précédent de sa population urbaine; les différents recensements, montrent qu'elle est passée de 29.15% en 1960 à 44.8% en 2004; des projections statistiques récentes indiquent qu'elle atteindrait près de 55.2% en 2010. Cette augmentation géométrique s'explique par différents facteurs, dont : l'accroissement naturel de la population urbaine, l'exode rural, l'extension des périmètres urbains, l'urbanisation des localités rurales et la création de nouveaux centres urbains. Les causes du flux migratoire vers les agglomérations urbaines sont essentiellement d'ordre socio-économique. On peut les résumer dans les facteurs suivants: la paupérisation des paysans, la crise de l'économie{ XE "économie" } rurale traditionnelle, l'accroissement démographique, le chômage endémique, le sous-équipement des régions rurales dans les domaines de la santé, de l'éducation (XE "éducation") et des loisirs. Ces facteurs sont les indices de dépendance { XE "dépendance" } économique de la société rurale. L'urbanisation de la population rurale s'accompagne sur le plan culturel et linguistique { XE "linguistique" } d'un processus d'adaptation au modèle culturel et linguistique dominant en ville, véhiculé par l'arabe{ XE "arabe" } dialectal au Maghreb et par les langues d'accueil au niveau de la diaspora amazighe { XE "amazighe" }. Cela a pour effet une certaine forme d'assimilation { XE "assimilation" } /aliénation culturelle et linguistique par la perte progressive des variétés linguistiques amazighes suite à l'acquisition par les amazighophones des variétés citadines dominantes, y compris et surtout l'arabe dialectal.

La violence symbolique existe dans toutes les sociétés et, notamment, celles qui se caractérisent par la diversité { XE "diversité" } des ethnies, des langues, des cultures, des religions, des catégories sociales, etc., et leur hiérarchisation sur l'échelle de valeur { XE "valeur" } des biens symboliques. Ce type de violence insidieux mais réel se manifeste par le rejet de l'autre, rejet qui manifeste dans sa différence linguistique { XE "linguistique" } et culturelle dans les comportements des individus supposés

être détenteurs de la norme culturelle et sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } prestigieuse par la pratique de l'avanie, de la moquerie, de l'insulte et parfois de l'exclusion du groupe de pairs.

La compétition{ XE "compétition" } des langues en contact peut mettre les locuteurs des langues minorées en situation d'inconfort et d'insécurité psychologique et, consécutivement, les conduit de manière progressive à abandonner leur langue première mise en péril par les langues fortes qui la condamnent inéluctablement à l'étiolement{ XE "étiolement" } et, *in fine*, à la *thanatoglossie*, ou mort de la langue{ XE "mort de la langue" }. Cette situation extrême résulte à la fois de la minoration{ XE "minoration" } des langues précarisées, suite aux décisions symboliques de l'Etat et de ses effets induits au niveau psycho-sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" } tels l'*auto-odi*, ou haine de soi, et de l'autodénigrement des individus appartenant aux communautés minorées.

# 1.2 Violence symbolique et changement linguistique { XE ''changement linguistique'' } { XE ''linguistique'' }

Le changement revêt une ampleur considérable dans les sociétés marquées par un processus d'urbanisation intense comme c'est le cas au Maghreb. Le Maroc{ XE "Maroc" }, depuis les années 1960, connaît un développement{ XE "développement" } sans précédent de sa population urbaine ; les différents recensements, montrent qu'elle est passée de 29.15% en 1960 à 44.8% en 2004; des projections statistiques récentes indiquent qu'elle atteind près de 55.2% en 2010. Cette augmentation géométrique s'explique par différents facteurs, dont : l'accroissement naturel de la population urbaine, l'exode rural, l'extension des périmètres urbains, l'urbanisation des localités rurales et la création de nouveaux centres urbains. Les causes du flux migratoire vers les agglomérations urbaines sont essentiellement d'ordre socio-économique. On peut les résumer dans les facteurs suivants: la paupérisation des paysans, la crise de l'économie XE "économie" } rurale traditionnelle, l'accroissement démographique, le chômage endémique, le sous-équipement des régions rurales dans les domaines de la santé, de l'éducation{ XE "éducation" } et des loisirs. Ces facteurs sont les indices de dépendance { XE "dépendance" } économique de la société rurale. L'urbanisation de la population rurale s'accompagne sur le plan culturel et linguistique { XE "linguistique" } d'un processus d'adaptation au modèle culturel et linguistique dominant en ville, modèle véhiculé par l'arabe{ XE "arabe" } dialectal au Maghreb et par les langues d'accueil au niveau de la diaspora amazighe{ XE "amazighe" }. Cela a pour effet une certaine forme d'assimilation{ XE "assimilation" } culturelle et linguistique par la perte progressive des variétés linguistiques amazighes suite à l'acquisition par les amazighophones des variétés dominantes, surtout l'arabe dialectal.

Les communautés amazighophones font partie de celles qui subissent le contact avec des langues fortes, notamment les groupes amazighes installés dans les agglomérations urbaines ou enclavés dans les plaines et les plateaux où il existe une forte présence de communautés non-amazighophones. L'amazighe{ XE "amazighe" } occupe ainsi, le plus souvent, une position faible du fait de son statut{ XE "statut" } de langue minorée sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } , ce qui contribue à l'altération de ses structures phonologiques, morphologiques et lexicales, et à la réduction de ses fonctions sociolinguistiques. La violence symbolique générée par cette situation a un impact direct sur le comportement des amazighophones qui tendent à marginaliser l'usage de leur langue première dans leur répertoire langagier, voire à l'éliminer de leur comportement linguistique.

C'est ce phénomène que nous nous proposons d'analyser dans le présent chapitre.

# 2. Eléments de méthodologie

La culture urbaine, avec sa norme linguistique{ XE "linguistique" }, soumet les jeunes amazighophones aux effets de la violence symbolique qui aboutissent à la minoration{ XE "minoration" } de la langue amazighe{ XE "amazighe" } sur le marché linguistique{ XE "marché linguistique" } et donc à son étiolement{ XE "étiolement" }. Cette hypothèse est ici examinée sur la base de la même enquête{ XE "enquête" } que celle exposée dans le chapitre

précédent. Rappelons qu'elle a été réalisée dans le sud-ouest marocain auprès d'un échantillon de jeunes locuteurs natifs de l'amazighe, composé de 60 sujets âgés de 5 à 16 ans, dont 35 de résidence urbaine (Agadir, Inezgane, Tiznit) et 25 de résidence rurale (Achtoukn).

Avant d'exposer les résultats de l'analyse, faisons quelques observations qui ont valeur { XE "valeur" } de précautions méthodologiques au sujet de l'échantillon sur lequel nous avons travaillé, les variables considérées et les instruments utilisés.

#### 2.1 Représentativité de l'échantillon

L'échantillon enquêté est-il suffisamment représentatif pour que les résultats de l'enquête { XE "enquête" } puissent être généralisés à l'ensemble de la population enfantine? En d'autres termes, peut-on à partir d'une étude de cas dégager des généralisations sur le changement linguistique { XE "changement linguistique" } { XE "linguistique" } dans les conditions socioculturelles inhérentes à l'urbanisation ?

Les critères de sélection de l'échantillon soumis à l'enquête{ XE "enquête" } sont : l'âge, le sexe, le milieu social et la pratique du monolinguisme ou bilinguisme dans l'environnement{ XE "environnement" }. L'avantage d'une étude de cas comme celle-ci est qu'elle permet d'analyser en profondeur un groupe limité de sujets en procédant à leur observation directe, en utilisant différents instruments et, enfin, en adoptant une double approche, quantitative et qualitative. L'approche quantitative, rudimentaire mais significative, permet de mesurer l'impact des variables socioculturelles sur le changement linguistique { XE "changement linguistique" } { XE "linguistique" } ; quant à l'analyse qualitative{ XE "analyse qualitative" }, elle a consisté en la description des propriétés linguistiques des déficiences attestées dans la performance des enfants citadins. Une analyse aussi

fouillée paraît difficilement réalisable dans le cadre d'une étude à large spectre. C'est ce qui nous conduit à considérer que l'examen du processus d'attrition de la langue auprès d'un échantillon même réduit permet de dégager des tendances à même de cerner la configuration générale du changement que subit l'amazighe{ XE "amazighe" } dans le contexte urbain.

#### 2.2 Degré de pertinence des variables

Les variables indépendantes initialement retenues dans l'analyse sont : le genre (masculin vs féminin), l'âge, la résidence (rurale vs urbaine), le milieu social et l'environnement { XE "environnement" } linguistique { XE "linguistique" } (monolinguisme vs bi-plurilinguisme). Après analyse, il s'est avéré que les variables qui introduisent une discrimination significative entre les sujets qui maîtrisent leur langue maternelle { XE "langue maternelle" } et ceux qui la maîtrisent moins bien sont la résidence et le milieu socioculturel. Quant aux variables dépendantes qui ont fait l'objet de l'analyse, ce sont le degré de maîtrise de la compétence linguistique et celui de la compétence discursive de la langue maternelle C'est ainsi que, idéalement, le sujet qui est de résidence rurale et qui appartient à un milieu populaire monolingue a plus de chance de maîtriser la compétence linguistique et communicative de sa langue maternelle qu'un sujet citadin aisé.

Ce résultat n'a pas de quoi surprendre en soi mais il incite à la réflexion. En effet, si le maintien de l'amazighe{ XE "amazighe" } ne peut se réaliser qu'en milieu rural monolingue et connaissant l'ampleur du phénomène de l'urbanisation au Maroc{ XE "Maroc" }, alors nous pouvons affirmer que les amazighophones sont soumis irrémédiablement au processus de perte de leur langue maternelle{ XE "langue maternelle" } et que cette langue est *ipso facto* menacée par le processus de déperdition, d'étiolement { XE "étiolement" } et, à moyen ou long terme, par la *thanatoglossie* ou mort de la langue{ XE "mort de la langue" }. Cette issue fatale peut-elle être déjouée par la mise en pratique d'un programme volontariste visant le maintien de l'amazighe dans une situation de contact avec des langues fortes sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } ?

Certainement, à condition aussi que l'amazighe soit intégré dans une stratégie{ XE "stratégie" } de revitalisation{ XE "revitalisation" } conçue et mise en œuvre au niveau institutionnel et dans laquelle est fortement impliquée la communauté{ XE "communauté" } amazighophone.

#### 2.3 Degré d'adéquation des instruments d'analyse

Les instruments d'analyse employés pour mesurer le degré de maîtrise de leur langue maternelle { XE "langue maternelle" } par les sujets sont le questionnaire, l'entretien et le test. L'administration du questionnaire doit permettre de saisir le profil des sujets, en fait il s'est assez vite transformé en entretien dans la mesure où les sujets, vu leur âge, n'ont pas pu remplir euxmêmes le questionnaire. L'entretien doit ainsi tout naturellement garder la structure du questionnaire ; il incombe alors à l'enquêteur de diriger l'entretien et de consigner les informations sollicitées par écrit dans certains cas et par enregistrement dans d'autres cas.

C'est le test qui a constitué, en fin de compte, le principal instrument de mesure. Son administration n'a pas manqué de poser des problèmes, notamment le test concernant la morphologie. En effet, la méthode{ XE "méthode" } de production des formes des paradigmes des pronoms et celles de la conjugaison verbale s'est inspirée de l'exercice de conjugaison; le recours à l'arabe{ XE "arabe" } a été nécessaire d'autant plus que cette tâche prenait souvent l'allure d'un exercice scolaire. Cette façon de procéder est évidemment éloignée de la méthode d'élicitation des énoncés naturels que le sociolinguiste se propose de collecter in vivo, dans des actes de communication réels. Une telle procédure aurait permis aux sujets de produire des formes désirées dans le discours réel à partir de situations où le locuteur ne se sentirait pas systématiquement observé et testé, et surtout cela aurait eu l'avantage de soustraire les enfants à une opération aussi fastidieuse que l'exercice de conjugaison. Le caractère artificiel de cette procédure est d'autant plus flagrant qu'il s'agit de la langue maternelle XE "langue maternelle" } dont l'enfant ne maîtrise pas la grammaire explicite.

Le test de maîtrise de la compétence linguistique{ XE "linguistique" } a comporté aussi un aspect lexical; le choix des champs s'est porté sur les couleurs, le corps humain, les animaux domestiques et la numération. Ces champs se sont révélés pertinents dans la mesure où ils ont permis d'opérer une distinction dans le degré de maîtrise de la langue maternelle{ XE "langue maternelle" } par les sujets. En effet, la connaissance du lexique{ XE "lexique" } est inégale, de sorte que les enfants ruraux maîtrisent mieux le lexique de leur langue maternelle que leurs homologues citadins. Les champs notionnels choisis ont aussi un degré de signifiance inégal, le champ des couleurs représente le champ qui distingue le plus les sujets et celui des animaux celui qui les distingue le moins; *l'échelle de signifiance* des champs se présente ainsi : couleurs > numéraux > corps humain > animaux.

# 3. Impact des paramètres extralinguistiques

L'attention est ici focalisée sur l'impact des paramètres sociolinguistiques sur la maîtrise de l'amazighe { XE "amazighe" } en tant que langue maternelle { XE "langue maternelle" }, notamment la résidence (rurale *vs* urbaine), l'environnement { XE "environnement" } linguistique { XE "linguistique" }, le milieu socioculturel, la scolarité parentale et l'attitude à l'égard de la langue première.

# 3.1 Type de résidence

La question posée est de savoir dans quelle mesure le fait d'habiter en milieu urbain favorise ou défavorise la maîtrise de l'amazighe { XE "amazighe" } en tant que langue maternelle { XE "langue maternelle" }. Les scores obtenus par les sujets lors de la passation du test de compétence selon leur résidence sont les suivants :

Tableau 3. Urbanisation { XE "Urbanisation" } et maîtrise de la langue amazighe{ XE "amazighe" }

Résidence

Score moyen relatif en %

Urbaine industrielle 37.3 Urbaine commerçante 76.6 Rurale 84.8

Il apparaît que les scores les plus faibles sont le fait des sujets résidant dans la ville industrielle (Agadir) alors que les scores les plus élevés sont enregistrés par les enfants ruraux (Achtoukn, Aksimn); entre les deux catégories s'intercale celle des enfants résidant dans la ville commerçante (Inezgane, Tiznit).

Une première approximation du croisement de la variable XE "variable" } résidence avec le degré de maîtrise de leur langue maternelle{ XE "langue maternelle" } par les jeunes amazighophones amène à réviser la classification en termes de résidence. C'est ainsi que, plutôt que de dégager deux types de résidence (rurale vs urbaine), il s'avère plus pertinent de considérer deux cas de résidence urbaine selon la fonction économique de la ville et son environnement{ XE "environnement" } culturel. En effet, la ville d'Agadir doit être distinguée de celles d'Inezgane et de Tiznit dans la mesure où la première est essentiellement une ville industrielle (agro-industrie, industries du poisson et du tourisme) et administrative; sa population accuse depuis le tremblement de terre de 1960 une progression exponentionnelle, si bien que le fond linguistique { XE "linguistique" } et culturel représenté par l'amazighe{ XE "amazighe" } fonctionne de plus en plus comme un substrat concurrencé par des modèles linguistiques et culturels plus puissants, véhiculés notamment par l'arabe{ XE "arabe" } dialectal. En revanche, Inezgane et Tiznit sont des villes commerçantes, leur population utilise en majorité l'amazighe comme langage véhiculaire alors que la population amazighophone d'Agadir l'emploie de plus en plus comme un langage vernaculaire. En outre, les habitants de Tiznit et ceux d'Inezgane semblent garder de fortes attaches économiques et culturelles avec l'arrièrepays, ce qui leur confère une certaine homogénéité des points de vue linguistique et culturel. Ces conclusions montrent l'impact négatif de l'urbanisation sur la situation sociolinguistique XE "sociolinguistique" } de l'amazighe ; elles confirment par ailleurs les observations faites sur la ville comme lieu d'aliénation économique et culturelle (*cf.* Castells, 1981).

#### 3.2 Milieu social

Pour rendre compte de la corrélation existant entre le degré de maîtrise de l'amazighe{ XE "amazighe" } langue maternelle{ XE "langue maternelle" } et le niveau socioculturel des parents, nous postulons l'hypothèse selon laquelle les enfants appartenant aux milieux dotés d'un capital économique et culturel prestigieux ont tendance à maîtriser l'amazighe langue maternelle moins bien que les enfants issus du milieu populaire.

De fait, les scores réalisés par les sujets diffèrent en fonction du statut{ XE "statut" } socioculturel des parents, notamment le père :

Tableau 4. Niveau socioculturel et maîtrise de l'amazighe XE "amazighe" }

| Catégorie socioprofessionnelle | Score moyen relatif en % |
|--------------------------------|--------------------------|
| Fonctionnaire, employé         | 50,1                     |
| Ouvrier                        | 80,9                     |
| Agriculteur                    | 95,3                     |

Ainsi les enfants dont le père est fonctionnaire ou employé sont-ils ceux dont la performance amazighe { XE "amazighe" } langue maternelle { XE "langue maternelle" } accuse le plus de déficiences. Risquons une hypothèse pour expliquer ce phénomène : conditionné par des années de *dressage* scolaire, émoussé par la nature répétitive du travail administratif et subjugué par le culte de la hiérarchie et par le pouvoir du document écrit, le fonctionnaire et l'employé se trouvent animés d'un pragmatisme qui les pousse à dédaigner toutes les formes de langue et de culture dominées. Cet état d'esprit se traduit par l'imposition à la famille des codes linguistiques et culturels dominants et, partant, ils sont conduits à réaliser à leur échelon les conditions de la reproduction de la dominance { XE "dominance" } symbolique (v. Boukous, 1999).

La conclusion évidente qui ressort de ce qui précède est que l'amazighe{ XE "amazighe" } demeure une langue populaire; corrélativement, les amazighophones qui bénéficient de la mobilité sociale ont tendance à abandonner leur langue et leur culture de base pour s'approprier les langues et les cultures occupant une position de dominance{ XE "dominance" } sur le marché des biens symboliques. Ces langues sont : l'arabe{ XE "arabe" } dialectal dans les situations de communication non formelles et l'arabe standard{ XE "standard" } (ou médian) et le français{ XE "français" } dans celles marquées par la formalité.

# 3.3 Environnement linguistique{ XE "linguistique"}

Rappelons que les langues en présence sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" }{ XE "linguistique" } marocain sont l'amazighe{ XE "amazighe" } , l'arabe { XE "arabe" } marocain, l'arabe standard { XE "standard" }, le français et, accessoirement l'espagnol{ XE "français" }{ XE "espagnol" }. C'est ainsi que les communautés amazighophones vivent généralement dans un environnement{ XE "environnement" } bilingue sinon plurilingue, notamment en milieu urbain. Le fait que l'enfant soit exposé à ces variétés linguistiques est-il un facteur positif ou négatif pour la maîtrise de sa langue maternelle XE "langue maternelle" } ? Les spécialistes à ce sujet sont partagés. Les uns considèrent que le bilinguisme favorise le développement { XE "développement" } de la personnalité de l'enfant et permet l'ouverture sur des langues et des univers culturels divers. D'autres, en revanche, affirment que le bilinguisme entrave l'épanouissement de l'enfant en générant des dysfonctionnements au niveau psycho-affectif et au niveau cognitif. Nous pouvons affirmer, quant à nous, que le bilinguisme précoce peut être néfaste au développement affectif et intellectuel de l'enfant s'il est mal géré d'abord au sein de la famille et ensuite au sein de l'institution scolaire. Il peut notamment s'exercer au détriment de la langue et de la culture premières de l'enfant. Mais le bilinguisme précoce peut aussi être bénéfique à l'épanouissement intellectuel et culturel de l'enfant amazighophone s'il est équilibré et maîtrisé.

L'enquête{ XE "enquête" } réalisée auprès de notre échantillon permet de soumettre ces hypothèses à une validation empirique. L'examen des scores réalisés par les sujets révèle que les enfants dont les parents sont monolingues maîtrisent mieux leur langue maternelle { XE "langue maternelle" } que ceux dont les parents sont bilingues. En effet, le score moyen réalisé par les premiers est de 83.4% alors que celui des seconds est de 51.2%. Cette constatation, réinterprétée dans la perspective de ce qui est communément avancé par les théoriciens de l'apprentissage/acquisition du langage, signifierait que plus les parents utilisent dans leur foyer des langues autres que la langue maternelle de l'enfant moins ce dernier a l'opportunité d'être exposé à cette langue. Or, en l'absence d'un modèle à imiter, l'enfant ne peut apprendre par imitation et renforcement les structures de sa langue première (v. Skinner, 1957). Du point de vue de la théorie innéiste, cet enfant n'aura pas la possibilité d'opérer le réajustement des règles de la grammaire universelle intériorisée avec les données de la grammaire spécifique de sa langue première (v. Chomsky, 1986). Ce constat se trouve corroboré par les scores réalisés par les enfants en fonction de leur propre pratique des langues (bilinguisme vs monolinguisme), sachant que le score moyen des bilingues est de 55.7% alors que celui des monolingues est de 94.3%.

Nous avons vu que les enfants enquêtés sont tous scolarisés, aussi devraientils être au moins trilingues (amazighe { XE "amazighe" } + arabe { XE "arabe" } dialectal + arabe standard { XE "standard" }). En fait, l'arabe standard et *a fortiori* le français { XE "français" }, introduit plus tard à l'école, sont loin d'être maîtrisés. En outre, à ce niveau, l'usage de ces dernières langues reste strictement réservé à l'institution scolaire, elles sont donc en règle générale étrangères à la pratique langagière effective de l'enfant. En conséquence, il est plus probant de parler d'un bilinguisme généralisé (amazighe + arabe marocain) que de plurilinguisme. Or, à un stade où l'enfant consolide l'acquisition des structures de sa langue maternelle{ XE "langue maternelle" }, il se trouve exposé dans les milieux bilingues à l'usage de structures phonologiques, lexicales et syntaxiques différentes de celles de sa langue première. Les contacts linguistiques

auxquels il est soumis ne manquant pas d'engendrer des interférences entre les structures des langues en présence, Cc bilinguisme non maîtrisé est créateur de dysharmonies dans la mesure où il perturbe le processus normal d'acquisition de la langue maternelle.

La remarque précédente, quoique fondamentalement correcte, doit être nuancée. En effet, dans le cas d'un usage alterné de l'amazighe { XE "amazighe" } et de l'arabe { XE "arabe" } dialectal par les enfants, il convient de distinguer le bilinguisme sans diglossie { XE "diglossie" } du bilinguisme avec diglossie (v. Fishman, 1972). Cette bipartition des bilingues est pertinente car, si l'on en juge d'après les performances des sujets, il s'avère que le bilinguisme sans diglossie est plus préjudiciable à la maîtrise de la langue maternelle { XE "langue maternelle" } que ne semble l'être le bilinguisme avec diglossie.

Les résultats suivants indiquent clairement l'impact du bilinguisme vs bilinguisme sur les performances des enfants enquêtés :

Tableau 5. Bilinguisme { XE "Bilinguisme" } et maîtrise de la langue amazighe { XE "amazighe" }

```
Monolinguisme/Bilinguisme{ XE "Bilinguisme" }
Score moyen en %
Monolinguisme 94,3
Bilinguisme { XE "Bilinguisme" } avec diglossie { XE "diglossie" } 73,8
Bilinguisme { XE "Bilinguisme" } sans diglossie { XE "diglossie" } 33,2
```

Il apparaît ainsi qu'il est empiriquement pertinent de distinguer deux types de bilinguisme, le bilinguisme avec et sans diglossie{ XE "diglossie" } :

(i) Le bilinguisme avec diglossie { XE "diglossie" } est une forme de bilinguisme cordonné dans laquelle l'enfant utilise de manière fonctionnelle les deux langues, la langue maternelle { XE "langue maternelle" } étant utilisée exclusivement dans le contexte des relations familiales et l'arabe { XE "arabe" } dialectal de manière prépondérante dans la rue. C'est la

situation que connaissent les sujets de résidence urbaine où, d'une part, les fonctions des langues sont clairement définies et où, d'autre part, l'amazighe{ XE "amazighe" } est présent surtout dans l'environnement{ XE "environnement" } familial. Cette option semble indiquer que la famille adopte une politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" } qui régule l'emploi des langues concurrentes.

(ii) Quant au bilinguisme sans diglossie{ XE "diglossie" } est une forme de bilinguisme composé dans laquelle l'enfant parle indistinctement les deux langues quels que soient le contexte, le sujet de la conversation, l'interlocuteur, etc. Cette situation est ainsi caractérisée par la confusion des fonctions sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } s des idiomes concurrents, à savoir l'amazighe{ XE "amazighe" } et l'arabe{ XE "arabe" } marocain et par le code-mixing où le locuteur mélange les langues. La particularité de ce bilinguisme est que les sujets de résidence urbaine vivent dans un régime de confusion des fonctions des langues.

La pratique du plurilinguisme est directement liée au degré de scolarisation des parents. En effet, nous pouvons raisonnablement postuler que les parents monolingues, ceux qui pratiquent exclusivement l'amazighe { XE "amazighe" }, autant que les bilingues, ceux qui ajoutent à l'amazighe l'arabe { XE "arabe" } dialectal, sont *a priori* analphabètes ou ayant bénéficié d'une scolarité inachevée. Il s'ensuit que les sujets plurilingues (amazighe + arabe dialectal + arabe standard{ XE "standard" } (+français{ XE "français" })) sont ceux dont la scolarité est certaine, atteignant au moins le cycle du secondaire.

La variable{ XE "variable" } scolarité est significative quant à l'inégalité du degré de maîtrise de leur langue maternelle{ XE "langue maternelle" } par les enfants. En effet, ceux dont les parents n'ont pas été scolarisés enregistrent un score moyen de 80.4% et ceux dont la scolarité parentale est égale ou supérieure au primaire réalisent un score moyen de 50.4%. Il est ainsi évident que les parents scolarisés bénéficient d'une ouverture plus ou moins large sur d'autres langues et d'autres cultures qu'ils peuvent mettre en

pratique dans leur famille. Ce faisant, ils soumettent la langue première à une rude compétition { XE "compétition" }. De plus, la scolarisation et l'éducation { XE "éducation" } dans la société marocaine sont conçues dans l'optique d'une logique pragmatique, logique qui fait que la scolarité doit déboucher sur le diplôme et celui-ci sur l'emploi. Si la réussite scolaire constitue, en principe, le sésame de la mobilité sociale, il n'en demeure pas moins que cette dernière a des lois et des contraintes. Celle qui nous intéresse ici est la soumission à l'idéologie{ XE "idéologie" } qui minore les langues vernaculaires. C'est dans ce cadre qu'il conviendrait d'inscrire la désaffection pour l'amazighe des enfants de parents scolarisés { XE "amazighe" }.

Après analyse, il s'avère que les variables qui introduisent une discrimination significative entre les sujets qui maîtrisent leur langue maternelle{ XE "langue maternelle" } et ceux qui la maîtrisent moins bien sont fondamentalement la résidence et le milieu socioculturel. Ceci nous conduit à formuler la généralisation empirique suivante : le sujet qui est de résidence rurale et qui appartient à un milieu populaire monolingue a plus de chance de maîtriser la compétence linguistique { XE "linguistique" } et communicative de sa langue maternelle que son homologue citadin issu d'un milieu aisé plurilingue.

#### 3.4 Motivations et attitudes

Que l'enfant rural maîtrise mieux l'amazighe{ XE "amazighe" } que l'enfant citadin n'a pas de quoi surprendre en soi. Cela incite néanmoins à la réflexion. En effet, si le maintien de l'amazighe ne peut se réaliser qu'en milieu rural monolingue et sachant l'ampleur du phénomène de l'urbanisation, alors nouis pouvons affirmer que les amazighophones sont soumis irrémédiablement au processus de perte de leur langue maternelle{ XE "langue maternelle" } par substitution{ XE "substitution" } linguistique{ XE "linguistique" }. C'est précisément ce processus qui a opéré tout au long de l'histoire{ XE "histoire" } du Maghreb depuis l'intromission de l'arabe{ XE "arabe" } et qui a contribué à l'arabisation{ XE "arabisation" } de larges pans de la population amazighe (v. Marçais, 1961). Cette issue fatale peut-

elle être déjouée par la mise en œuvre d'un programme volontariste de maintien de l'amazighe dans une situation de contact avec des langues fortes sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } ? Certainement, mais à condition aussi que l'amazighe soit, d'une part, soutenu par une politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } institutionnelle résolue et soit, d'autre part, considéré par ses propres locuteurs comme une valeur { XE "valeur" } centrale forte dans leur système { XE "système" } de représentations.

De fait, les amazighophones sont tiraillés entre une motivation { XE "motivation" } passablement émoussée et une attitude parfois fougueuse. Ils sont pris dans l'engrenage d'un marché linguistique { XE "marché linguistique" } aux lois drastiques, des lois dont l'exercice les condamne objectivement à l'apprentissage des langues fortes, langues de l'interaction transactionnelle, langues du pouvoir matériel et du pouvoir symbolique. Soumis aux effets de ces lois, les locuteurs ont tendance à marginaliser leur langue maternelle { XE "langue maternelle" } jusqu'à l'amnésie. Il est néanmoins intéressant d'observer que c'est parmi la jeunesse citadine que se développe un sentiment identitaire fort qui exprime une volonté tenace de résister à la violence symbolique ambiante. Est-ce un paradoxe que de voir un groupe tenir à son identité{ XE "identité" } culturelle et linguistique{ XE "linguistique" } au moment où, objectivement, il est en train de la perdre ? En d'autres termes, cela semble indiquer qu'une attitude positive peut faire bon ménage avec une motivation négative ou faible. Il s'agit là, en fait, d'un paradoxe que vivent beaucoup de communautés minoritaires (v. Dorian, 1981; Fishman, 1985).

Le processus de substitution { XE "substitution" } linguistique { XE "linguistique" } auquel est soumis l'amazighe { XE "amazighe" } conduit objectivement à la *thanatoglossie* au bout de la quatrième génération. Parler de la mort de l'amazighe peut paraître de mauvais augure mais à vrai dire, c'est une éventualité à l'aboutissement de laquelle *conspirent* de nombreux facteurs qui sont à la fois externes et internes. Parmi les facteurs externes qui contribuent à l'affaiblissement de l'amazighe, il y a au premier degré son statut { XE "statut" } de langue minorée dans le cadre de la politique { XE

"politique" } linguistique{ XE "politique linguistique" } et culturelle de l'Etat central unitaire qui a prévalu depuis à l'indépendance jusqu'à une date récente et qui a contribué à maintenir l'amazighe dans un état sous-développé sous prétexte de sauvegarder l'unité nationale contre de prétendues visées séparatistes. Les effets induits de cette politique conduisent à son exclusion de l'école et de l'administration, et à sa marginalisation{ XE "marginalisation" } dans les medias. Quant aux facteurs internes qui affaiblissent objectivement l'amazighe, ils ont trait à sa forte dialectalisation qui limite l'intercompréhension entre les communautés amazighophones, à sa non-standardisation { XE "standardisation" } qui l'empêche d'être une langue véhiculaire, à l'oralité qui réduit l'éventail de ses fonctions sociolinguistiques, à la pauvreté de son lexique{ XE "lexique" } qui le condamne à l'emprunt { XE "emprunt" } massif, etc. *De facto*, l'exercice naturel de ces facteurs, condamne l'amazighe à dépérir, à subir les effets périlleux de la violence symbolique.

Face à la tendance à l'étiolement { XE "étiolement" } qui guette la communauté { XE "communauté" } amazighophone, un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur revendique la revalorisation de l'amazighe{ XE "amazighe" }. Certes, ce phénomène n'a pas encore pris la consistance d'un mouvement social puissant mais la dynamique enclenchée semble irréversible. Ce mouvement revendique la reconnaissance officielle de l'amazighe, son intégration { XE "intégration" } dans les différents cycles de l'éducation { XE "éducation" } formelle, son usage dans les services administratifs locaux, notamment dans le département de la justice, et son emploi dans les médias{ XE "médias" } publics comme langue de culture. Les travaux effectués par les spécialistes sur la langue, la littérature, l'histoire{ XE "histoire" }, les arts et la culture en général ont contribué à donner une légitimité scientifique à ce mouvement de revendication. De leur côté, les créateurs dans les domaines de la littérature et des arts démontrent que la culture amazighe est encore vivante et qu'en intégrant les formes et les motifs de la culture universelle du temps présent, elle est capable de se renouveler et de répondre aux besoins d'ordre symbolique des jeunes générations. Enfin, le mouvement associatif, de plus en plus étoffé, fonctionne comme un relais assurant la large diffusion de la connaissance sur la langue et la culture amazighes dans le but de générer ou de renforcer la conscience identitaire, notamment au sein de la jeunesse. Par ailleurs, en intervenant en tant que composante de la société civile, le mouvement associatif joue le rôle de catalyseur face à l'instance politique { XE "politique" } qu'il interpelle sur les droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } et culturels amazighes.

#### 4. Effets sur la compétence linguistique { XE "linguistique" }

Au terme de l'analyse du langage de l'enfant dans ses dimensions grammaticale et discursive, peut-on dire que l'enfant citadin maîtrise la compétence communicative de sa langue maternelle { XE "langue maternelle" }? Pour répondre à cette question, définissons d'abord la notion de *compétence communicative* (cf. Hymes, 1972).

#### 4.1 Compétence communicative

La compétence communicative se définit généralement comme étant la capacité qu'a un locuteur d'appliquer les règles grammaticales d'une langue dans le but de former des phrases grammaticalement correctes, d'une part, et de les utiliser de façon appropriée dans le discours en vue de la communication, d'autre part. La compétence de communication implique donc au moins quatre niveaux de maîtrise :

- (i) la maîtrise de la prononciation, du vocabulaire et de la grammaire :
- (ii) la maîtrise des règles de l'usage de la parole: comment s'adresser à l'interlocuteur, quel registre employer, quel sujet aborder, comment commencer la conversation, comment l'achever, etc.;
- (iii) la maîtrise des différents types d'actes de parole comme les remerciements, les invitations, les félicitations, les demandes, les condoléances, les injures, etc.;

(iv) la maîtrise de l'usage approprié du langage selon la situation de communication, la nature des relations existant entre les interlocuteurs. Les relations peuvent être des relations de rôles sociaux ou des relations personnelles, des relations entre supérieur et subordonné, entre pairs, entre parents et enfants, etc.

La maîtrise de la compétence communicative est donc essentielle à l'accomplissement de la fonction fondamentale de la langue, à savoir la communication. S'agissant ici de la langue maternelle { XE "langue maternelle" } dans le contexte marocain, cette maîtrise s'acquiert dans l'environnement { XE "environnement" } familial selon un processus où l'acquisition de la compétence linguistique { XE "linguistique" } (de la grammaire) va de pair avec celle de la compétence communicative. Ce processus se distingue ainsi de celui de l'apprentissage de la langue seconde, qui est apprise dans le contexte institutionnel, de manière scolaire et largement artificielle. Dans le premier cas, l'enfant acquiert implicitement la grammaire de sa langue maternelle en en actualisant les structures à travers des actes de langage réels et naturels. En revanche, dans l'apprentissage institutionnel d'une langue seconde, l'enfant apprend d'abord la grammaire explicite de cette langue puis laborieusement la compétence communicative à travers un processus lent et coûteux.

#### 4.2 Habitus linguistique{ XE ''linguistique'' }

Les conditions socioculturelles dans lesquelles vit l'enfant citadin font qu'il est confronté à des langues plus puissantes que sa langue maternelle{ XE "langue maternelle" } du point de vue de l'efficacité sociale et plus prestigieuses qu'elle du point de vue de la norme sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" } dominante. L'habitus{ XE "habitus" } linguistique{ XE "linguistique" } de cet enfant incorpore ainsi des dispositions symboliques qui font qu'il intériorise, plus ou moins consciemment, le sentiment que sa langue maternelle a un statut { XE "statut" } de langue minorée. Ce sentiment se renforce chez les sujets appartenant à un environnement{ XE "environnement" } familial qui cultive la culpabilité linguistique par le

refoulement de la langue maternelle ; il se traduit chez ces sujets par le rejet de cette langue.

Dans le cas des enfants citadins dont on a ici examiné la compétence linguistique { XE "linguistique" } , le sentiment de minoration { XE "minoration" } de la langue maternelle{ XE "langue maternelle" } n'est pas fort au point d'aboutir à une méconnaissance totale de cette langue. Cependant, la connaissance approximative qu'en ont ces enfants ne les habilite pas à en maîtriser la compétence communicative. Du reste, l'investigation approfondie de cette compétence aurait nécessité un élargissement de l'objet de la recherche de manière à englober d'autres axes, notamment les modalités de l'exercice de la compétence discursive et de la compétence culturelle des sujets. Ce qui aurait permis de tester également la connaissance des ressources rhétoriques de la langue, le discours parémiologique, les expressions idiomatiques, les usages culturels de la langue, etc.

#### 5. Modélisation du processus d'attrition{ XE "étiolement" }

Le problème étudié ici concerne le changement auquel est soumis l'amazighe{ XE "amazighe" } en situation de contact avec d'autres langues dans le contexte d'une urbanisation effrénée, contexte marqué par la violence symbolique qui conduit à l'étiolement { XE "étiolement" } de l'amazighe. Le processus de substitution{ XE "substitution" } linguistique{ XE "linguistique" } à l'œuvre dans le comportement langagier des amazighophones s'inscrit dans une stratégie{ XE "stratégie" } de distinction sociale dans laquelle entrent en ligne de compte des variables extralinguistiques à travers lesquelles chemine l'intériorisation de l'ordre social par le truchement des codes sociolinguistiques (v. Bernstein, 1971). Notre propos ici est d'induire un modèle de ce processus.

## 5.1 Bilinguisme { XE ''Bilinguisme'' } transitionnel { XE ''Bilinguisme transitionnel'' }

L'examen des effets de l'urbanisation sur le changement linguistique { XE "changement linguistique" } { XE "linguistique" } auquel il a été procédé dans ce chapitre est fondé sur une étude de cas qui a concerné un groupe d'enfants de langue maternelle { XE "langue maternelle" } amazighe { XE "amazighe" } et composé d'un groupe expérimental représenté par les citadins et d'un groupe de contrôle constitué de ruraux.

Partant de la correction des résultats d'un test de compétence, l'analyse quantitative des performances des sujets a révélé que les enfants citadins ont un degré de maîtrise de leur langue maternelle{ XE "langue maternelle" } inférieur à celui des ruraux tant au niveau de la compétence linguistique{ XE "linguistique" } qu'à celui de la compétence discursive. Quant à l'analyse qualitative{ XE "analyse qualitative" } des performances, elle a montré que les déficiences relevées dans le langage des citadins sont attestées aux niveaux de la morphologie, du lexique{ XE "lexique" }, de la syntaxe et des enchaînements dans le discours.

Cette analyse, qui est une contribution à la sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } urbaine de l'amazighe { XE "amazighe" }, démontre que les jeunes générations issues des communautés amazighophones citadines ont une connaissance approximative de leur langue maternelle XE "langue maternelle" } ; elle corrobore une tendance lourde de l'histoire{ XE "histoire" } de l'amazighe, à savoir le dépérissement progressif de cette langue en situation de contact avec l'arabe{ XE "arabe" }. Les parlers de l'ouest du domaine amazighe emboîtent ainsi résolument le pas à ceux de l'est (Siwa, Libye et Tunisie XE "Tunisie" }) largement entamés par la déperdition, à moins d'un changement radical dans la politique { XE "politique" } linguistique{ XE "politique linguistique" } et culturel des Etats suite aux révolutions nées du « printemps arabe » et d'une recomposition qualitative de l'habitus { XE "habitus" } linguistique { XE "linguistique" } des locuteurs, ce qui contribuerait assurément à la revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe et à son reclassement sur l'échelle des valeurs symboliques.

La perte progressive de la langue maternelle{ XE "langue maternelle" } et son acquisition approximative constituent deux traits du bilinguisme transitionnel qui caractérise la pratique langagière des sujets qui emploient à côté de leur langue première une langue seconde pour leurs besoins communicatifs. Il s'agit notamment des sujets issus de communautés linguistiques minoritaires, immigrées ou enclavées dans un environnement{ XE "environnement" } linguistique{ XE "linguistique" } où leur langue est minorée.

#### 5.2 Processus de substitution{ XE "étiolement" }{ XE "substitution" }

Le bilinguisme transitionnel prépare, *de facto*, le lit du bilinguisme de substitution{ XE "bilinguisme de substitution" }{ XE "substitution" }. En effet, en observant la pratique langagière des locuteurs sur un plan longitudinal, on s'aperçoit que la première génération pratique le bilinguisme supplémentaire { XE "bilinguisme supplémentaire" } , la seconde le bilinguisme complémentaire { XE "bilinguisme complémentaire" } et la troisième le bilinguisme résiduel{ XE "bilinguisme résiduel" }.

En considérant les étapes du processus de substitution { XE "substitution" } linguistique { XE "linguistique" }, nous observons que la première génération utilise massivement sa langue première, la langue seconde sert d'appoint dans les situations qui exigent son emploi, d'ailleurs la connaissance que cette génération a de cette langue est souvent rudimentaire. Une telle situation se rencontre parmi les premiers migrants amazighophones de la période coloniale. La seconde génération, mieux enracinée dans le tissu socio-économique et culturel ambiant, acquiert sa langue maternelle { XE "langue maternelle" } dans son environnement { XE "environnement" } familial et apprend la langue seconde soit de façon informelle à travers la pratique sociale, soit de façon institutionnelle et ritualisée.

La seconde génération, quant à elle, emploie le bilinguisme avec diglossie{ XE "diglossie" }, c'est-à-dire que les locuteurs ont une maîtrise suffisante des deux langues pour les employer dans les situations de communication appropriées. Cette situation est illustrée par les enfants de la première

génération qui sont nés à la campagne et ont grandi en ville, ce qui leur assure les conditions d'une bonne maîtrise de leur langue maternelle{ XE "langue maternelle" }. La troisième génération, généralement née en ville et intégrée à des réseaux socioculturels où prédomine l'emploi de l'arabe{ XE "arabe" } dialectal, acquiert mal sa langue maternelle et emploie massivement la langue seconde. Même dans l'environnement { XE "environnement" } familial, la langue maternelle marginalisée n'est employée qu'entre les parents, la communication verbale entre parents et enfants se fait surtout en arabe; quant aux enfants, ils communiquent entre eux exclusivement en arabe. Dans le meilleur des cas, cette génération a une connaissance passive de sa langue maternelle, c'est-à-dire qu'elle pratique un bilinguisme dit d'intellection seulement qui fait que les locuteurs comprennent les énoncés sans être sans être en mesure de parler la langue.

Le constat de l'impact négatif de l'urbanisation sur la maîtrise de l'amazighe XE "amazighe" } par les enfants conduit à affirmer que l'urbanisation constitue un facteur déterminant du changement linguistique { XE "changement linguistique" }{ XE "linguistique" }. En effet, en plaçant en situation de contact et de compétition { XE "compétition" } des langues différentes par leurs structures, leur statut{ XE "statut" }, leurs fonctions, leur poids{ XE "poids" } et leur valeur{ XE "valeur" }, l'urbanisation produit le phénomène du bilinguisme transitionnel dont le processus opère sur générations. Au cours de ce processus, les locuteurs plusieurs amazighophones sont passés et passent encore, progressivement, du monolinguisme amazighe au bilinguisme supplémentaire{ XE "bilinguisme supplémentaire" } amazighe-arabe { XE "arabe" }, puis du bilinguisme complémentaire { XE "bilinguisme complémentaire" } amazighe-arabe au bilinguisme résiduel { XE "bilinguisme résiduel" } arabe-amazighe pour aboutir enfin au monolinguisme arabe. Ce processus, qui a structuré l'histoire { XE "histoire" } de l'amazighe en Afrique du Nord, illustre typiquement le processus générationnel du bilinguisme de substitution{ XE "bilinguisme de substitution" } { XE "substitution" } qui conduit au remplacement de l'amazighe par l'arabe dialectal. Il est ainsi établi que l'urbanisation crée les conditions de l'obsolescence XE "obsolescence" } de l'amazighe suite à la corrosion subie par les facultés internes de résilience { XE "résilience" } de l'amazighe. Les dialectes amazighes orientaux, ceux de Siwa en Egypte, du sud libyen, du sud tunisien, ainsi que le dialecte { XE "dialecte" } de Chenoua en Algérie { XE "Algérie" } et des Béni Iznassen au Maroc { XE "Maroc" }, à titre d'exemples, ont tous subi la loi d'airain de l'obsolescence face aux dialectes arabes. A cela, il faut ajouter la perte de leur langue première par les communautés amazighes installées en milieu urbain ou périurbain.

Sur la base de cette analyse, nous pouvons modéliser le processus historique d'obsolescence { XE "obsolescence" } de l'amazighe { XE "amazighe" } dans le schéma suivant :

```
M1 (L1) \rightarrow BS (L1 > L2) \rightarrow BC (L1= L2) BR \rightarrow (L1 < + L2) \rightarrow MS (L2) où:
```

L1: l'amazighe{ XE "amazighe" }, langue première

L2: l'arabe{ XE "arabe" } dialectal, langue seconde

M1 : situation initiale de monolinguisme en langue première

BS: situation de bilinguisme supplémentaire { XE "bilinguisme supplémentaire" }

BC: situation de bilinguisme complémentaire { XE "bilinguisme complémentaire" }

BR : situation de bilinguisme résiduel{ XE "bilinguisme résiduel" }

MS : situation terminale du bilinguisme de substitution{ XE "bilinguisme de substitution" } { XE "substitution" } débouchant sur le monolinguisme en langue seconde

#### **DEUXIEME PARTIE**

# PREMICES DE LA REVITALISATION DE L'AMAZIGHE

#### **CHAPITRE SIXIEME**

### Planification stratégique et revitalisation{ XE

"revitalisation" }

#### 1. Pour une approche systémique { XE "systémique" }

Tout observateur averti conviendra de la nécessité d'adopter une approche systémique { XE "systémique" } pour appréhender le processus de revitalisation{ XE "revitalisation" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } dans la perspective d'une planification { XE "planification" } stratégique de la politique{ XE "politique" } de promotion de l'amazighité{ XE "amazighité" }. L'objectif général visé dans ce chapitre est la contribution à l'élaboration d'une vision et d'une mise en œuvre de moyens permettant la redynamisation de l'amazighe sur les plans individuel, communautaire et national, en vue d'assurer à cette langue les conditions d'une implémentation effective dans le cadre de l'aménagement { XE "aménagement" } du statut{ XE "aménagement du statut" }{ XE "statut" } et du corpus{ XE "corpus" } de la langue (v. Boukous, 2009c).

### 1.1 Modèle de revitalisation { XE ''revitalisation'' } langagière

L'analyse proposée dans le présent chapitre s'inscrit dans le modèle macroscopique préconisé dans Landry et al. (2005), modèle qui suggère, à

partir du cas du français{ XE "français" } au Canada, sept principes de la revitalisation { XE "revitalisation" } ethnolangagière, à savoir : (i) la socialisation par la famille et la communauté{ XE "communauté" } dans la langue et la culture, et leur transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle ; (ii) l'affirmation consciente, volontaire et autonome des membres du groupe ; (iii) la prise en charge collective et institutionnelle, et l'investissement d'espaces sociaux ; (iv) la reconnaissance officielle par l'Etat, un choix idéologique fort et des politiques publiques effectives ; (v) la collaboration synergique entre la communauté et l'Etat dans le cadre d'un partenariat global de collaboration ; (vi) la délégation des responsabilités, des pouvoirs et des actions selon le principe de la subsidiarité ; et enfin (vii) la glocalisation { XE "glocalisation" }, c'est-à-dire l'exécution d'actions locales dans le cadre d'une approche globale.

De manière spécifique, il est proposé une planification XE "planification" } de l'intervention sur l'amazighe { XE "amazighe" } dans le cadre d'une vision qui explicite les tenants et les aboutissants de l'aménagement{ XE "aménagement" }, et les voies et les moyens à mettre en œuvre pour l'opérationnalisation de l'aménagement de l'amazighe dans la durée. L'aménagement est ici conçu comme une opération de normalisation{ XE "normalisation" } de la langue aux niveaux de son statut{ XE "statut" } et de son corpus { XE "corpus" } dans la perspective de sa standardisation { XE "standardisation" }. L'aménagement du statut { XE "aménagement du statut" } engage des facteurs extrinsèques qui agissent sur les propriétés externes attribuées à la langue par l'environnement{ XE "environnement" } ; quant à l'aménagement du corpus { XE "aménagement du corpus" }, il concerne les facteurs intrinsèques caractérisant les différentes composantes de la grammaire, à savoir les structures phoniques, morphologiques, lexicales, syntaxiques et rhétoriques. L'aménagement du statut et l'aménagement du corpus sont interdépendants dans la mesure où le premier fournit le fondement stratégique sur lequel repose la mise en œuvre d'actions concrètes sur la structure de la langue.

Sur le plan théorique, la question de l'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe { XE "amazighe" } est envisagée dans le cadre de la

planification { XE "planification" } stratégique en mettant à contribution l'approche systémique { XE "systémique" }. La systémique est une méthode { XE "méthode" } d'analyse macroscopique visant à rendre intelligible une réalité complexe, en l'occurrence la situation linguistique { XE "linguistique" }, sa configuration et ses enjeux. Le modèle issu de l'analyse systémique conçoit les phénomènes en présence comme des unités appartenant à un système { XE "système" } et entretenant des relations d'interdépendance et non comme une série d'éléments juxtaposés sans liens entre eux. Ce modèle permet de comprendre l'action projetée, de l'inscrire dans une logique et de l'intégrer dans une finalité. Appliquée à l'analyse sociolinguistique XE "sociolinguistique" }, la systémique présente l'intérêt de contribuer à assurer la compréhension des stratégies, des intentions et des enjeux qui se déploient au niveau du marché linguistique { XE "marché linguistique" } global aussi bien que dans les sous-marchés qui le composent. Les acteurs peuvent être l'Etat, la société, les institutions et les individus, sachant que le marché linguistique est le théâtre de la concurrence des idiomes en présence, concurrence qui reflète au plan symbolique la compétition { XE "compétition" } et les conflits entre les agents sociaux détenteurs de ces idiomes. C'est cette mise en perspective qui autorise le transfert des outils conceptuels et analytiques de la théorie de la planification stratégique au champ de la sociolinguistique, et plus spécifiquement à l'analyse de la problématique des enjeux de l'aménagement linguistique. Concrètement, l'aménagement linguistique est appréhendé dans cette approche comme un processus dont il faut analyser la configuration complexe et la structure dynamique en termes d'interrelation des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques à la langue.

#### 1.2 De la{ XE ''planification'' } stratégie{ XE ''stratégie'' }

Dans le cadre de cette problématique générale, nous proposerons des indications de mise en œuvre d'une planification { XE "planification" } stratégique qui intègre l'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe { XE "amazighe" } en tant que processus de revitalisation { XE "revitalisation" } de cette langue en vue de sa promotion dans la société et

dans les institutions. Dans cette optique, il nous semble que les questions de recherche pertinentes sont les suivantes :

- Quelle valeur{ XE "valeur" } et quel poids{ XE "poids" } représente l'amazighe{ XE "amazighe" } dans le paysage langagier au Maroc{ XE "Maroc" } ?
- 2. Quelle stratégie{ XE "stratégie" } concevoir pour la promotion de la langue amazighe{ XE "amazighe" } à travers son aménagement{ XE "aménagement" } ?
- 3. Quelle feuille de route mettre en œuvre, en termes d'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe { XE "amazighe" } en vue de sa revitalisation { XE "revitalisation" }, pour réduire le *gap* entre la situation présente et la situation cible ?

Dans le but de répondre à ces questions, nous fonderons l'analyse proposée suivante: l'aménagement { XE "aménagement" } l'assertion linguistique { XE "linguistique" } s'inscrit dans le processus général de revitalisation { XE "revitalisation" } des langues et, de ce fait, l'aménagement de l'amazighe { XE "amazighe" } est un procédé qui consolide sa valorisation dans le paysage linguistique national. Dans cette optique générale, j'envisagerai le cas de l'amazighe dans le cadre de la sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } en mettant à contribution, notamment, le modèle de reversing language shift proposé par Fishman (1991, 2001) pour décrire et expliquer le phénomène de la résistance XE "résistance" } des langues à la dévitalisation, à l'étiolement { XE "étiolement" } et à la mort, modèle amélioré par Landry et al. (idem) et appelé revitalisation ethnolangagière. De ce point de vue et en guise de base empirique, nous exploiterons, ci-après, les recherches réalisées sur l'amazighe en situation de concurrence et de compétition XE "compétition" }, notamment de Boukous (1981, 1995, 2004), de Ruiter (1989, 2006), Bouhjar (2002), El Kirat (2004), Er-ramadani (2004), et Bennis (2012).

L'évaluation diagnostique constitue la première étape dans le dispositif de la planification { XE "planification" } stratégique en matière d'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe { XE "amazighe" }. Dans cette étape, il

sera procédé au diagnostic { XE "diagnostic" } de la situation sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } de cette langue dans son environnement{ XE "environnement" } dans le but d'en apprécier la valeur{ XE "valeur" }. Les résultats de cette analyse permettront de mesurer l'écart qu'il y a entre la situation présente et la situation escomptée. Afin de combler cet écart, il sera proposé une stratégie{ XE "stratégie" } qui énonce la vision politique{ XE "politique" }, les principes de revitalisation{ XE "revitalisation" } langagière, les fondements de l'aménagement de l'amazighe et les éléments d'un plan d'action visant à opérationnaliser les choix retenus et implémenter les décisions prises en termes d'aménagement du statut{ XE "aménagement du statut{ XE "statut" } et du corpus{ XE "corpus" } de l'amazighe.

# 2. Valeur de l'amazighe{ XE "amazighe" } sur le marché linguistique{ XE "marché linguistique" }{ XE "linguistique" }

Dans le but d'évaluer la situation de l'amazighe{ XE "amazighe" }, nous emprunterons au modèle de la planification { XE "planification" } stratégique, en cours dans le domaine du management stratégique, un mix qui fait la synthèse de l'approche PESTEL et de l'analyse SWOT (v. Porter, 1982; Martinet, 1990; Johnson, Scholes, Whittington, Fréry, 2008). Ce mix a l'avantage de répondre aux besoins spécifiques de l'analyse du champ de la production symbolique, en l'occurrence le champ langagier, en permettant d'effectuer le diagnostic { XE "diagnostic" } de la situation de l'amazighe en forces, faiblesses, opportunités et menaces. Le diagnostic externe, inspiré de l'approche PESTEL, contribue à identifier les opportunités et les menaces présentes dans l'environnement { XE "environnement" } en termes de facteurs structurants, notamment dans les domaines politique { XE "politique" }, économique, socioculturel, technologique, éducatif et législatif. Quant au diagnostic interne, effectué selon l'analyse SWOT, il permet d'identifier les forces et les faiblesses de la langue en termes de facteurs structuraux dans les domaines du corpus XE "corpus" }, des fonctions sociolinguistiques, de la démolinguistique { XE "démolinguistique" }, de la production culturelle, de la graphie { XE "graphie" }, de la traduction, de l'édition{ XE "édition" }, des attitudes et des représentations sociales, de la présence dans le paysage médiatique, etc.

#### 2.1 Diagnostic externe : opportunités et menaces

Le diagnostic { XE "diagnostic" } externe évalue les opportunités qui s'offrent à l'amazighe{ XE "amazighe" } et les menaces qui le guettent dans l'environnement{ XE "environnement" } avec ses différentes composantes.

#### 2.1.1 Environnement politique{ XE ''politique'' }

L'amazighe XE "amazighe" } n'a commencé à constituer un sujet d'intérêt dans le discours politique { XE "politique" } au Maroc { XE "Maroc" } qu'avec l'émergence du mouvement associatif à partir de la fin des années 1960, mouvement qui n'a cessé de revendiquer la constitutionnalisation {XE "constitutionnalisation" } de l'amazighité{ XE "amazighité" } du Maroc et la garantie de l'exercice des droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } et culturels amazighes (v. Charte d'Agadir, 1991; Manifeste pour la reconnaissance de l'amazighité du Maroc, 2000 ; etc.). Dans le discours étatique, la question amazighe a été totalement occultée jusqu'au discours du Trône du roi Hassan II en 1994 dans lequel il a envisagé l'enseignement des « dialectes berbères ». Mais c'est avec l'événement historique du discours du Trône puis du discours d'Ajdir en 2001 que le Roi Mohammed VI a énoncé les fondements d'une nouvelle politique culturelle et linguistique { XE "linguistique" } dans laquelle la culture amazighe est reconnue en tant que composante essentielle de la culture marocaine et dont la revalorisation relève de la responsabilité nationale. Dans cette perspective est créé l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM{ XE "IRCAM" }) avec pour mission de contribuer à la promotion de la culture amazighe en participant avec les départements ministériels et dans le cadre des politiques publiques à créer les conditions favorables à son intégration { XE "intégration" } dans l'éducation { XE "éducation" }, les médias { XE "médias" } et dans la vie publique en général, aussi bien au niveau national qu'aux échelons régional et local. Le discours partisan lui-même s'est trouvé empreint de cette nouvelle politique puisque certaines organisations se sont prononcées pour la constitutionnalisation de l'amazighe, les unes en tant que langue officielle{ XE "langue officielle" } et les autres en tant que langue nationale.

En dépit des réticences et des réserves de certains milieux tant conservateurs que modernistes, l'évolution de l'environnement { XE "environnement" } politique { XE "politique" } offre ainsi une opportunité historique à la langue et à la culture amazighes, opportunité qui devrait être mise à profit dans le sens de la revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighité { XE "amazighité" } . La constitutionnalisation { XE "constitutionnalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe { XE "amazighe" } en tant que langue officielle { XE "langue officielle" } en 2011 est un événement historique qui est à même de garantir à la langue et à la culture amazighes les conditions de leur promotion effective et de leur assigner un poids { XE "poids" } et une valeur { XE "valeur" } inédits.

#### 2.1.2 Environnement socio-économique

Les régions amazighophones connaissent un taux de pauvreté moyen de l'ordre de 20% et un indice de précarité de l'ordre de 44% (*cf.* carte de la pauvreté, HCP, 2004). Certaines aires sont prospères, par exemple la plaine du Souss avec l'agro-industrie, le tourisme et la pêche, l'agro-industrie dans la région de Berkane, des communes dans le Moyen-Atlas avec la coupe du cèdre, les communes du cannabis dans le Rif, les mines et le tourisme dans le Sud-est, etc. Cependant les richesses y sont monopolisées par des promoteurs souvent étrangers à la région, de sorte que les profits n'y sont pas équitablement distribués.

La précarité socio-économique des régions amazighophones pousse leur population à l'exode rural et à l'émigration vers les agglomérations urbaines. Or, l'urbanisation galopante dans les régions d'émigration interne et celle des centres ruraux traditionnellement amazighophones se sont accompagnées du recul de la langue et de la culture amazighes. D'une façon générale, le Maroc { XE "Maroc" } connaît un développement { XE "développement" } sans précédent de sa population urbaine : elle est passée de 29.15% en 1960 à près de 55% en 2010. Il s'est ensuivi un processus

d'assimilation { XE "assimilation" } linguistique { XE "linguistique" } et culturelle de la population amazighophone en milieu urbain, dont le principal bénéficiaire est l'arabe{ XE "arabe" } marocain. Ajoutons à cela la faiblesse des élites économiques et sociales issues des régions amazighophones, si l'on excepte quelques réussites familiales ou individuelles. Il appert ainsi que l'environnement{ XE "environnement" } économique présente de réelles menaces pour les régions amazighophones dont les populations se trouvent victimes de la pauvreté et de la précarité, et de ce fait, émigrent vers les centres urbains où la langue et la culture amazighes sont elles-mêmes précarisées et ne bénéficient qu'exceptionnellement de la transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle.

#### 2.1.3 Environnement culturel et idéologique

Les intellectuels marocains ont, d'une façon générale, longtemps considéré que le discours porteur de l'amazighité { XE "amazighité" } est potentiellement « dangereux » pour l'unité du pays et pour la cohésion nationale. Il semble, cependant, qu'une nette évolution en faveur de la reconnaissance de la légitimité de la culture amazighe{ XE "amazighe" } se dessine dans le champ culturel marocain depuis le sortir du pays des « années de plomb » et la déconfiture de l'hégémonie du discours nationaliste arabe suite à la défaite historique du baâthisme à la faveur du « printemps arabe »{ XE "arabe" }. Il reste à savoir dans quelle mesure la mouvance islamiste peut assimiler positivement les thèses de la diversité{ XE "diversité" } culturelle et linguistique { XE "linguistique" } des intellectuels et les revendications des milieux associatifs amazighes (cf. Yassine, 1999). Cette évolution nous permet d'affirmer l'environnement { XE "environnement" } culturel et idéologique évolue favorablement et qu'il présente plus d'opportunités que de menaces pour l'amazighe.

#### 2.1.4 Environnement éducatif

Jusqu'à la rentrée scolaire 2003-2004, le système{ XE "système" } éducatif n'a accordé aucune place à l'amazighe{ XE "amazighe" }. En 2009, près du huitième de la population scolarisée dans le primaire suit le cours de langue amazighe, des enseignants sont formés, des supports pédagogiques existent, des filières d'études amazighes sont créées dans quelques universités et des centres de formation des cadres de certaines institutions intègrent l'amazighe dans leur cursus. C'est dire que la langue et la culture amazighes sont présentes dans l'éducation{ XE "éducation" } et la formation, et que cette présence est appelée à prendre de la consistance, en dépit de lenteurs qui grèvent la généralisation de l'enseignement, notamment l'absence de cadre législatif, l'insuffisance des enseignants et la faiblesse de leur formation

#### 2.1.5 Environnement médiatique

L'intégration { XE "intégration" } de l'amazighe { XE "amazighe" } dans le paysage médiatique se fait résolument. La situation de l'amazighe dans la presse écrite demeure précaire en dépit de quelques expériences limitées. Dans les domaines de l'audio et de l'audiovisuel, la situation évolue positivement. La chaîne radiophonique d'expression amazighe existe depuis la période coloniale ; quant à la télévision, elle n'a commencé à accueillir l'amazighe qu'à partir de 1994 pour le journal télévisé et à partir de 2006 pour les programmes à caractère culturel. Il est certain qu'avec la création de la chaîne *TV tamazighte*, la situation de l'amazighe va évoluer favorablement. D'une manière générale, nous pouvons affirmer que le poids{ XE "poids" } de l'amazighe dans le champ médiatique va croissant en dépit de la faiblesse quantitative et qualitative de la production.

#### 2.1.6 Environnement technologique

L'amazighe { XE "amazighe" } demeure très faiblement servi par la technologie. En effet, hormis la confection du clavier amazighe, quelques polices de caractères et des supports multimédias pour l'enseignement, nous pouvons dire que l'amazighe n'exploite pas suffisamment les ressources offertes par les nouvelles technologies numériques. Cet état de fait reflète la

situation objective de cette langue et celle de la culture qu'elle véhicule, une situation marquée par l'arriération générale et le déficit technologique.

#### 2.1.7 Environnement législatif

Si l'on considère que les discours royaux {XE "discours royaux" } et les dahirs chérifiens ont force de loi en vertu de l'article 19 de la Constitution alors l'on admettra que la politique { XE "politique" } de promotion de l'amazighe{ XE "amazighe" } énoncée dans les discours du Chef de l'Etat et le Dahir de création de l'IRCAM{ XE "IRCAM" } (2001) constituent les éléments fondateurs qui légitiment l'amazighe. Cependant, l'absence de mécanismes normatifs permettant l'institutionnalisation XE "institutionnalisation" } de l'amazighe, notamment les textes d'application, empêche l'exécution de la volonté politique étatique dans le cadre d'actions et d'opérations effectives dans les politiques publiques, en dépit des conventions cadres liant l'IRCAM aux départements ministériels concernés. D'aucuns estiment que le talon d'Achille de la politique de promotion de l'amazighe réside dans ce dysfonctionnement. C'est ce a qui justifié la revendication de la l'officialisation {XE "officialisation" } de l'amazighe afin d'assurer la protection juridique et légale des droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } et culturels. Théoriquement, avec les lois organiques prévues dans la nouvelle constitution { XE "constitution" }, les mécanismes législatifs devraient rendre effectif le principe de l'officialisation de l'amazighe.

En conclusion, nous dirons que le diagnostic{ XE "diagnostic" } externe de la situation de l'amazighe{ XE "amazighe" } révèle une évolution positive de l'environnement{ XE "environnement" } politique{ XE "politique" }, idéologique, médiatique et législatif. En revanche, la position de l'amazighe demeure précaire dans l'environnement socio-économique et technologique. Cette précarité est l'indice du poids{ XE "poids" } et de la valeur{ XE "valeur" } objectifs de l'amazighe.

#### 2.2 Diagnostic interne: forces et faiblesses

Les éléments du diagnostic { XE "diagnostic" } interne de la situation de l'amazighe { XE "amazighe" } concernent les spécifications propres à la langue, celles relatives, d'une part, à son statut { XE "statut" } au sens large, et, d'autre part, à son corpus { XE "corpus" }, c'est-à-dire sa structure interne.

#### 2.2.1 Statut

La notion de *statut*{ *XE* "statut" } réfère à la position de la langue sur les plans institutionnel, social et individuel. L'assignation du statut à une langue peut être *de jure* ou *de facto*. Elle se fait *de jure* par la voie de la législation, idéalement dans la Constitution ; elle se fait aussi *de facto* par l'exercice naturel des échanges langagiers dans la société par les locuteurs qui emploient les langues dans des usages graphiques ou oraux avec des fonctions formelles ou non formelles.

Les attributs sociolinguistiques de l'amazighe XE "amazighe" } constituent un réseau de propriétés qui contribuent à définir son statut { XE "statut" }. Il s'agit ainsi d'un idiome dont le caractère autochtone lui confère une légitimité historique ; l'amazighe est également un idiome doué de vitalité car soutenu par une masse parlante importante qui l'emploie à des fins de communication et de création culturelle orale et de plus en plus écrite qui se transmet, tant bien que mal, de génération en génération tout en se renouvelant. Sur le plan de la parenté { XE "parenté" } génétique { XE "génétique" }, c'est une langue chamito-sémitique classée dans la famille des langues afro-asiatiques (v. M. Cohen, 1947; D. Cohen, 1968; Greenberg, 1971). Quant à son apparentement immédiat, l'amazighe est une langue autonome par rapport aux autres langues en présence dans le paysage linguistique { XE "linguistique" } marocain. Enfin, c'est une langue essentiellement orale utilisée sous la forme de parlers régionaux et locaux. Aujourd'hui, l'amazighe s'inscrit dans un processus de standardisation{ XE "standardisation" } qui répond aux nécessités de sa promotion et de sa valorisation dans le cadre de son insertion dans l'enseignement, de son intégration { XE "intégration" } dans les médias { XE "médias" }, de son usage dans la littérature écrite émergente et, timidement, dans la recherche scientifique. Mais, c'est surtout l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe dans la constitution { XE "constitution" } qui représente une nouvelle donne qui offrira à cette langue de nouvelles opportunités

D'autres facteurs concourent à définir le statut{ XE "statut" } de l'amazighe{ XE "amazighe" }. Notamment la démographie, la scripturalité, la traduction et l'édition{ XE "édition" }.

Le facteur démolinguistique { XE "démolinguistique" } constitue un élément important dans la détermination du poids { XE "poids" }, de la valeur { XE "valeur" } de l'amazighe { XE "amazighe" } et donc de son statut { XE "statut" }. A ce titre, il faut rappeler que selon les chiffres minima du dernier recensement, la population qui parle et comprend l'amazighe est estimée au tiers de la population totale. Les locuteurs amazighophones forment une population supérieure à celle de l'ensemble des personnes parlant et écrivant l'arabe { XE "arabe" } et le français { XE "français" }.

Le récent passage de l'amazighe { XE "amazighe" } à l'écrit a été rendu possible grâce à l'adoption de l'alphabet tifinaghe { XE "tifinaghe" } standard { XE "standard" } en tant que graphie { XE "graphie" } officielle. Cet événement marque le début du renouveau de la langue et de la culture amazighes en les faisant accéder, encore modestement certes, au club des langues et des cultures écrites.

L'activité de traduction est également un facteur qui permet de jauger le poids{ XE "poids" } d'une langue et de lui assigner un statut{ XE "statut" } donné. Pour ce qui concerne l'amazighe{ XE "amazighe" }, la traduction qui prend l'amazighe comme source se limite encore à quelques pièces de littérature ethnographique, quant à la traduction cible elle enregistre quelques titres significatifs de la littérature internationale, notamment française.

L'édition { XE "édition" } en amazighe { XE "amazighe" } reste faible quoiqu'elle connaisse un élan prometteur dans le cadre de la politique { XE "politique" } de promotion de la culture amazighe, ce qui a permis

d'enregistrer, en l'espace d'un lustre, un nombre de publications en amazighe largement supérieur à celui des livres publiés dans cette langue depuis l'indépendance du pays.

En définitive, l'amazighe { XE "amazighe" } acquiert un statut { XE "statut" } de jure. Il s'agit d'une langue historiquement et culturellement nationale remplissant les fonctions de langue maternelle { XE "langue maternelle" }, de vernaculaire régional et local et de langue enseignée. L'amazighe et la culture qu'il véhicule sont, de surcroît, le médium de l'expression identitaire amazighe portée par un mouvement social émergent et par une masse parlante importante qui élargit progressivement l'éventail de ses usages et de ses fonctions. L'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe contribuera indéniablement à rehausser son statut.

#### 2.2.2 Corpus{ XE "corpus" }

Le diagnostic { XE "diagnostic" } du corpus { XE "corpus" } de la langue concerne l'état des structures de la grammaire au sens général. Le principal constat à ce sujet est que l'amazighe { XE "amazighe" } se présente dans la réalité sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } comme un ensemble de dialectes régionaux et de parlers locaux dont les locuteurs appartenant à des aires éloignées communiquent plus ou moins aisément. En effet, les phénomènes de convergence et divergence structurelles constituent un double phénomène qui anime la grammaire de l'amazighe ; c'est pourquoi l'on parle de l'unité profonde et de la diversité { XE "diversité" } de surface de l'amazighe. C'est du reste le dénominateur commun à toutes les langues du monde, certes à des degrés divers.

Les dialectologues ont surtout étudié les particularités de certains parlers, parfois dans le menu détail mais rares sont les grandes synthèses qui font ressortir les convergences phoniques, morphosyntaxiques et lexicales montrant l'unité de la charpente de la langue (Basset, 1952). En revanche, les linguistes, notamment ceux qui adoptent une approche théorique soucieuse de dégager les régularités structurales de la grammaire de la langue, considèrent que l'unité de la structure profonde de la grammaire des

variétés autorise à parler d'une langue amazighe{ XE "amazighe" }. Mais, à vrai dire, le souci de mettre en exergue l'unité de la langue amazighe s'exprime surtout dans les travaux qui s'inscrivent dans le cadre du processus de l'aménagement { XE "aménagement" } de son corpus { XE "corpus" } dans la perspective de sa standardisation{ XE "standardisation" } (v. Boukhris et *al.* 2008, Boukous, 2009a).

Evaluer les forces et les faiblesses de l'amazighe, { XE "amazighe" } du point de vue de son corpus,{ XE "corpus" } revient à jauger la capacité des structures de cette langue de permettre à ses usagers d'exprimer leurs émotions, leurs idées, leurs savoirs, leurs savoir-faire dans diverses situations de communication, au moyen d'un code élaboré. Or, du point de vue de la logique de la standardisation {XE "standardisation" }, force est de constater que la dialectalisation de l'amazighe, qui se reflète à travers les phoniques, morphologiques, divergences des structures syntaxiques et rhétoriques, constitue l'une des faiblesses structurelles de l'amazighe. Sauf à considérer que la variation {XE "variation" } est aussi l'expression de la richesse et de la vitalité de la langue. Du point de vue de la fonction communicative de la langue, l'on admettra aisément que ce qui fait la force d'une langue, c'est le fait qu'elle serve de médium d'interaction dans un rayon le plus étendu possible, en offrant aux usagers des structures convergentes permettant de répondre au mieux à leurs besoins d'expression orale et écrite dans des situations d'interaction sociale variées. A cet égard, il faut ajouter que les lacunes importantes que présente le lexique { XE "lexique" } de l'amazighe en matière de terminologie et de vocabulaire spécialisé grèvent sa capacité d'être une langue moderne appropriée à son nouveau statut{ XE "statut" } et à ses nouvelles fonctions. Cette nécessité se ressent surtout dans les domaines de l'éducation{ XE "éducation" }, de la formation, des médias { XE "médias" }, de la production culturelle moderne.

#### 2.3 Matrice SWOT

La figure 3 représente la Matrice SWOT de l'amazighe{ XE "amazighe" }. Cette matrice fournit les résultats du diagnostic{ XE "diagnostic" } de la situation de l'amazighe. Elle se lit sur les plans horizontal et vertical. La

lecture horizontale permet, d'une part, d'évaluer les forces et les faiblesses de la langue selon les facteurs structuraux et, d'autre part, d'évaluer les opportunités et les menaces de l'environnement{ XE "environnement" } à partir de la prise en compte des facteurs structurants. Quant à la lecture verticale, elle permet de déterminer la valeur{ XE "valeur" } positive [+] ou négative [-] de la langue selon que le réseautage des paramètres structurants et des paramètres structuraux favorise les forces endogènes et les opportunités qui s'offrent à la langue dans l'environnement ou, à l'inverse, génère des faiblesses et des menaces qui handicapent la langue.



Figure 3 : Matrice SWOT du diagnostic{ XE "diagnostic" } de l'amazighe{ XE "amazighe" }

En conclusion, nous dirons que l'évaluation diagnostique de l'amazighe XE "amazighe" } en synchronie révèle une situation marquée par une réalité et une tendance. La réalité a trait au morcellement dialectal de l'amazighe qui en fait un passif et une pesanteur. La tendance, quant à elle, elle est relative, d'une part, à l'évolution que connaît le statut XE "statut" } de l'amazighe dans le cadre des perspectives de la nouvelle politique { XE "politique" } culturelle et linguistique { XE "linguistique" } visant sa promotion. En outre, les efforts d'aménagement { XE "aménagement" } de son corpus { XE "corpus" }, notamment par la création lexicale et la normalisation { XE "normalisation" } de ses structures grammaticales, agissent dans le sens de la standardisation { XE "standardisation" } de la langue.

Sur le plan de la démarche heuristique, nous avons jusqu'ici procédé à la déconstruction du système { XE "système" } au sein duquel évolue l'amazighe en examinant en soi chacun de ses éléments constitutifs. Dans la suite de ce travail, nous privilégierons la reconstruction de ce système afin d'avoir une appréhension globale du processus de revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } dans le but de proposer un modèle d'analyse stratégique de l'aménagement{ XE "aménagement" } de cette langue{ XE "linguistique" }.

#### 3. Planification stratégique, conception et mise en œuvre

Partant de la définition générale de la stratégie{ XE "stratégie" } en tant que vision et plan d'action à long terme destinés à atteindre une finalité et réaliser des objectifs, nous dirons que la planification stratégique allie

l'élaboration d'un plan stratégique et la mise en œuvre d'un plan d'action afférent (v. Porter, 1982; Mintzberg, 1994). Dans cette optique, le succès du programme de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière dépend indubitablement de la maîtrise du processus de planification stratégique à mettre en œuvre tant au niveau de la conception de la vision qu'à celui de la détermination de la mission et de l'exécution des actions et des processus nécessaires à l'atteinte des objectifs escomptés. Dans cette optique, il s'avère nécessaire et urgent de concevoir et d'opérationnaliser une planification { XE "planification" } stratégique visant la revitalisation de l'amazighe dans le cadre de la politique { XE "politique" } nationale de promotion de cette langue { XE "amazighe" } et dans le sillage des objectifs du millénaire de l'UNESCO { XE "UNESCO" } visant la promotion de la diversité { XE "diversité" } culturelle et linguistique { XE "linguistique" }.

Suivant cette problématique et considérant que l'aménagement { XE "aménagement" } de la langue est un des leviers de la revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, il est pertinent de se demander dans quelle mesure le Maroc { XE "Maroc" } dispose d'un plan stratégique permettant de concevoir et d'implémenter le processus qui définit la vision, la politique { XE "politique" } et les objectifs de la revitalisation de l'amazighe.

### 3.1. Vision politique et objectifs de la revitalisation{ XE ''revitalisation'' } { XE ''politique'' }

En nous basant sur le diagnostic{ XE "diagnostic" } établi précédemment, nous constatons que l'amazighe{ XE "amazighe" } s'est trouvé dans une situation de précarisation avancée en raison, principalement, de son statut{ XE "statut" } de langue minorée qui en fait, une langue candidate à faire partie de la catégorie des langues condamnées à s'éteindre au crépuscule du IIIe millénaire, par l'implacable loi du déterminisme social. Cependant, à contre-courant, la prise de conscience communautaire de ce danger émerge au sein des élites urbaines amazighophones générant ainsi un processus de résistance{ XE "résistance" } de la langue et de la culture amazighes, dans un cadre extra-institutionnel par le fait de recherches et d'études

individuelles, et dans le cadre d'activités associatives. A long terme, l'objectif des promoteurs de ce mouvement est de faire de l'amazighe une langue à même de servir de médium de communication, de langue de travail et de création culturelle dans une société moderne. Ce dessein peut relever de la gageure quand on sait que la tendance générale est à l'étiolement{ XE "étiolement" } des langues précarisées et que très peu de langues ont pu bénéficier des effets d'un processus de revitalisation{ XE "revitalisation" } à contre-courant, phénomène que certains sociolinguistes appellent *reversing language shift* (v. Fishman, 1991, 2001 ; cf. Fisher, 2001).

Les termes du problème peuvent donc être ainsi posés : étant donné la précarité qui caractérise la situation générale de l'amazighe{ XE "amazighe" }, quelles sont ses chances de revitalisation{ XE "revitalisation" } pour qu'il puisse relever les défis auxquels il est confronté ? Et, corollairement, dans quelle mesure l'amazighe peut-il échapper au sort funeste des langues en danger{ XE "langues en danger" } ?

Dans le but de répondre à ces questions, il convient de replacer la problématique de la sauvegarde et de la revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" } dans la perspective de la nouvelle politique { XE "politique" } général dans lequel s'inscrit de promotion de cette langue. Ce cadrage général permet d'apprécier le contexte politique dans lequel s'inscrit la planification { XE "planification" } stratégique qui définit la vision à long terme permettant de traduire dans la réalité des politiques publiques le projet de société censé offrir à l'amazighe des conditions optimales de revitalisation.

Après des siècles de marginalisation { XE "marginalisation" } institutionnelle qui ont poussé la langue et la culture amazighes dans leurs derniers retranchements, un concours de circonstances favorables, résultante de conditions les unes locales et les autres globales, offre des opportunités de revitalisation { XE "revitalisation" } qu'il convient de saisir, d'évaluer et d'approfondir.

Rappelons qu'en 2001, à l'occasion de la Fête du Trône, le Chef de l'Etat a prononcé un discours dans lequel il a énoncé les prémisses d'une politique{

XE "politique" } culturelle reconnaissant la diversité { XE "diversité" } culturelle du pays et, dans ce cadre, il a annoncé la prise en charge étatique de la promotion de la culture amazighe{ XE "amazighe" } par la création d'une institution spécifiquement dédiée à cette mission. Le 17 octobre de la même année, le Souverain a organisé la cérémonie de création de l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM{ XE "IRCAM" }) en présence des représentants des composantes de la nation marocaine: organisations politiques, syndicales, religieuses, culturelles, économiques et associatives. Dans ce discours, le roi a affirmé que l'amazighité { XE "amazighité" } occupe une position centrale dans l'identité { XE "identité" } nationale, qu'elle constitue une culture en partage entre les différentes sensibilités du peuple marocain, qu'elle n'est ainsi l'apanage d'aucun groupe exclusif, que sa promotion relève de la responsabilité nationale mais qu'elle ne peut être utilisée à des fins politiques. Ces déclarations constituent les considérants de base de la politique de promotion de l'amazighe ; elles tirent leur légitimité de l'article 19 de la Constitution accordant au Souverain le pouvoir de légiférer en tant que « Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat (...), Protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités (...) ».

La nouvelle politique { XE "politique" } tranche, à vrai dire, avec l'idéologie { XE "idéologie" } prédominant au sein du mouvement de libération nationale durant la période du protectorat et s'écarte aussi du discours de la classe politique et de l'élite culturelle durant la période postindépendance. Cette idéologie a pour fondement l'arabo-islamisme { XE "islamisme" } qui fait de la langue arabe { XE "arabe" } et de la culture qu'elle véhicule les seules légitimes. Ainsi, dans une large mesure, la langue et la culture amazighes étaient-elles considérées comme des produits illégitimes et sans valeur { XE "valeur" }, pire des vestiges de l'ère antéislamique et des ferments de la division nationale. C'est dire que la politique étatique en matière de gestion des ressources langagières et culturelles du pays a connu un changement historique dans le sens de la reconnaissance de l'amazighité { XE "amazighité" }. Ce choix politique et idéologique, certes important, est une condition nécessaire mais non suffisante pour amorcer un renversement

de tendance dans le processus de revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" } dans le cadre des politiques publiques. D'autres leviers, en effet, doivent être actionnés dans cette perspective, notamment les mécanismes de la Constitution permettant de placer l'amazighe au-dessus des contingences pour le situer dans le champ du droit.

#### 3.2 Processus de revitalisation { XE ''revitalisation'' } langagière

La question de l'obsolescence { XE "obsolescence" } es langues minoritaires se pose de manière plus ou moins consciente et réfléchie au sein des communautés confrontées à ce problème. Reprenant les travaux de Fishman (op. cit.) sur le phénomène de reversing language shift et les entraves auxquelles il est soumis, Landry et al. (idem) proposent une grille d'analyse du processus de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière à partir du cas du français { XE "français" } au Québec. Pour les besoins de l'analyse, nous reprendrons à notre compte un modèle compactifié à partir de ces recherches. La chaîne vertueuse de ce processus est basée sur sept principes en paliers graduels représentés dans la figure 4, ils vont du niveau individuel et du groupe endogène au niveau sociétal et étatique en passant par celui du groupe exogène :

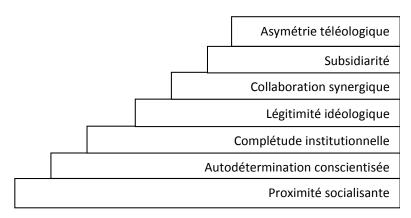

Figure 4 : Principes de revitalisation langagière

Cette représentation étagée du processus de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière rend compte de son caractère systémique{ XE "systémique" }. Elle n'implique pas que ce processus soit linéaire dans la mesure où des actions et des acquis peuvent être réalisés dans un palier intermédiaire ou supérieur selon un rythme plus soutenu que dans un palier inférieur; de même, des progrès peuvent être concomitants ou simultanée dans des paliers différents. C'est dire que les lois de l'interaction entre les attributs du déterminisme social et ceux de l'autodétermination de la collectivité, d'une part, et les lois de l'interaction entre les comportements de l'exogroupe majoritaire et ceux de l'endogroupe minoritaire, d'autre part, ne fonctionnent pas selon une logique mécaniste.

Explicitons, ci-après, chacun des sept principes du processus de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière.

### 3.2.1 Proximité socialisante et transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle

Le processus de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière opère d'abord au niveau micro, celui de l'individu, de la famille et de la communauté{ XE "communauté" }. Le principe premier est donc celui de la proximité socialisante. Il suppose la socialisation langagière et culturelle par la famille et la communauté, la transmission{ XE "transmission" } parentale de la langue et de la culture, la concentration territoriale des membres de l'endogroupe, des réseaux sociaux intragroupes denses et multiplexes et des liens de solidarité entre les membres du groupe.

Si l'on en juge d'après les résultats du diagnostic { XE "diagnostic" } établi dans le chapitre précédent { XE "amazighe" } , la transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue et de la culture est assurée en milieu rural mais peu ou prou en milieu urbain et en milieu migrant. Ce fait a assurément une importance considérable sur la réalité démolinguistique { XE "démolinguistique" } de l'amazighe et augure d'un avenir incertain pour la communauté { XE "communauté" } amazighophone. Cette dernière, en effet, est de moins en moins concentrée dans son espace

naturel, le milieu rural, et les liens de solidarité au sein du groupe ont tendance à se relâcher avec la prédominance de la culture urbaine basée sur des valeurs comme l'intérêt personnel, l'individualisme, le pragmatisme et la compétition { XE "compétition" }. La question ici est de savoir dans quelle mesure la communauté amazighe est à même de se réapproprier les valeurs de solidarité et de soutien mutuel, d'adopter des comportements langagiers et culturels permettant de préserver la langue et la culture dans un environnement{ XE "environnement" } déterritorialisé. A contrario, si la territorialisation { XE "territorialisation" } de l'amazighe est une condition sine qua non de sa pérennité alors la politique { XE "politique" } de régionalisation { XE "régionalisation" } effective peut constituer un cadre possible pour la gestion de la diversité { XE "diversité" } langagière et culturelle dans le sens de la préservation de l'amazighe. Nous soulevons ici l'épineuse question des droits territoriaux { XE "droits territoriaux" } et des droits personnels XE "droits personnels" }, question légitime qui nécessite un réel intérêt politique, économique, linguistique { XE "linguistique" } et culturel et qui mérite d'être approfondie dans la perspective de la sauvegarde et de la promotion de l'amazighe. La solution alternative serait option qui prônerait le bilinguisme et le biculturalisme au niveau national.

#### 3.2.2 Autodétermination conscientisée

Le principe d'autodétermination conscientisée implique la conscientisation, le volontarisme et l'autonomie{ XE "autonomie" } du groupe. Il agit comme un levier décisif dans la résistance{ XE "résistance" } consciente et délibérée des communautés concernées par le processus de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière. Il est remarquable de noter, à travers l'histoire{ XE "histoire" } de l'humanité, que la pérennité des langues et des cultures est en corrélation positive avec le degré d'engagement et d'implication volontaires et conscients des communautés. Par exemple, et à l'inverse des autres communautés, la minorité hispanophone (castillanophone, en fait) aux USA représente, quasiment, la seule à résister au rouleau compresseur de l'anglophonie{ XE "anglophonie" } et même à gagner du terrain en dépit des résistances suscitées par le mouvement *English only* (v. Pedalino Porter,

1990). Le cas du français { XE "français" } au Canada est également instructif au vu des efforts importants consentis par les francophones pour sauvegarder leur langue face à l'anglais { XE "anglais" } (v. Maurais, 1987; Landry et al., idem.). Mais, c'est la situation de l'hébreu qui est indéniablement la plus chargée d'enseignements dans la mesure où elle représente le cas extrême d'une langue quasiment morte. Elle n'a survécu qu'en tant que langue liturgique et, dans une certaine mesure, en tant que pidgin (sous la forme du yiddish) avant la création de l'entité israélienne. Aujourd'hui, l'hébreu moderne est une langue à part entière, langue identitaire, langue nationale et officielle, langue de travail, d'enseignement et de recherche scientifique et technologique, une langue miraculée par la volonté consciente et autonome d'un Etat et d'une communauté (v. Harshav, 1993; Nahir, 1987) { XE "communauté" }.

Le diagnostic { XE "diagnostic" } de la situation de l'amazighe, effectué dans le chapitre précédent,{ XE "amazighe" } a fait ressortir une tendance générale à l'étiolement{ XE "étiolement" } et à l'attrition de la langue dans les conditions sociales et économiques imposées par l'urbanisation et l'assimilation { XE "assimilation" } subséquente de la communauté { XE "communauté" } amazighophone. L'évolution démolinguistique { XE "démolinguistique" } en faveur de l'arabe { XE "arabe" } dialectal, qui devient ainsi la norme socioculturelle, en est la conséquence directe. Il est donc naturel que la proximité socialisante soit affaiblie. Les effets de cet affaiblissement ne peuvent être neutralisés, ou tout au moins réduits, que par le choix volontariste du groupe. Ce choix se manifeste par l'opposition au déterminisme social, par une prise de conscience résolue de la nécessité d'adopter des comportements langagiers et culturels à travers lesquels s'affirme l'engagement identitaire pour une résistance { XE "résistance" } conscientisée, délibérée et autodéterminée de la communauté qui prend en charge son devenir linguistique { XE "linguistique" } et culturel.

Les conditions de réalisation du principe de l'autodétermination conscientisée en milieu amazighophone sont-elles réunies ? Les études qui traitent de certains aspects de cette problématique indiquent que la prise de conscience autonome se limite à une frange de l'élite urbaine (v. Boukous,

2004), au moment où la majorité des membres du groupe semblent plier sous le joug du déterminisme social (*cf. v.* Boukous, 1979b; El Aissati, 1993; Bouhjar, 2002; El Kirat, 2004; Bennis, 2012).

L'émergence d'un leadership communautaire au sein des organisations politiques et du mouvement associatif peine à s'affirmer en raison de l'arriération de la conscience politique { XE "politique" } et de la pesanteur des allégeances traditionnelles. En témoignent les dissensions internes exacerbées par des problème d'égo plus qu'elles ne sont motivées par des divergences politiques ou idéologiques réelles. Cet état de fait révèle l'incapacité de la mouvance amazighiste de se transformer en mouvement social mobilisant le sentiment identitaire à des fins de développement{ XE "développement" } politique, social et économique des régions amazighophones dans le cadre d'un projet sociétal global.

#### 3.2.3 Complétude institutionnelle et investissement des institutions

Le processus de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière peut se nourrir d'un environnement { XE "environnement" } micro qui assure la transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue et de la culture, et de la prise de conscience volontariste de l'irréductibilité de l'identité { XE "identité" } communautaire. Pour être efficient, ce processus doit également s'accompagner de la complétude institutionnelle par l'investissement des espaces institutionnels, sociaux, culturels et éducatifs. En effet, la revitalisation de l'amazighe { XE "amazighe" } passe par l'appropriation de l'école, de la radio, de la télévision, de la presse écrite, de l'espace public, du champ culturel, des festivals, du théâtre, du cinéma, des enseignes, de la signalétique, etc. Ainsi, plus l'amazighité { XE "amazighité" } est présente dans ces espaces plus la construction identitaire du groupe se consolide.

L'intégration { XE "intégration" } de l'amazighe { XE "amazighe" } à l'école et à l'université et dans le champ médiatique, en dépit des multiples entraves, commence à avoir un impact considérable sur les consciences. En peu de temps, cela a fait passer l'amazighe du statut { XE "statut" } de

langue vernaculaire, dévalorisée à celui prestigieux de langue enseignée. De même, le passage à l'écrit joue un rôle important dans cette évolution, notamment le renouvellement de la culture amazighe à travers la néo-littérature, la production audiovisuelle, les représentations théâtrales, les spots publicitaires, les enseignes, etc. C'est ainsi que l'amazighe est appelé à devenir un produit socioculturel qui acquiert de la valeur{ XE "valeur" } en sortant de son ghetto, de son enclavement, de l'arriération de son environnement { XE "environnement" } économique. Dans cette perspectives, il y au moins quatre défis à relever par l'amazighe: moderniser son corpus{ XE "corpus" }, conquérir de nouveaux espaces institutionnels, élargir le répertoire de ses fonctions sociolinguistiques et étendre ses domaines d'usages aux secteurs caractérisés par la modernité.

#### 3.2.4 Constitutionnalisation et légitimité idéologique

Dans les situations plurilingues caractérisées par la dominance { XE "dominance" } de la langue du pouvoir, la langue majoritaire, officielle et prestigieuse, prédomine un discours idéologique qui légitime cette langue et dévalorise les autres. Des prétextes variés sont avancés pour fonder l'illégitimité des langues précarisées, notamment la pauvreté du lexique { XE "lexique" }, la variation { XE "variation" } dialectale, l'incapacité de servir de langue de travail efficiente et de médium de communication à une large échelle, etc. C'est la situation à laquelle sont confrontées les langues minorées à travers le monde en raison d'un fort déficit de légitimité idéologique (v. Fishman, 1968).

La légitimité idéologique est une condition nécessaire à la revitalisation { XE "revitalisation" } langagière { XE "amazighe" }. Le processus de légitimation de l'amazighe a commencé avec la recherche académique sur la langue et la culture amazighes, les activités de rayonnement menées par les associations culturelles et les revendications qu'elles ont formulées depuis la fin des années 1960. Ce processus est renforcé sur le plan politique { XE "politique" } au niveau étatique par les discours royaux (Hassan II, 1994; Mohammed VI, 2001, 2011) { XE "discours royaux" }, par le dahir de création de l'IRCAM (2001) { XE "IRCAM" }, la promulgation de documents officiels

accordant une place à l'amazighe dans les institutions ayant en charge l'éducation { XE "éducation" }, la formation, la culture, les médias { XE "médias" }, les droits humains { XE "droits humains" }. Il reste cependant que la légitimation suprême réside dans la reconnaissance constitutionnelle de l'officialité de la langue amazighe.

#### 3.2.5 Collaboration synergique

La revitalisation { XE "revitalisation" } langagière nécessite également une collaboration étroite entre la communauté { XE "communauté" } et l'Etat dans le cadre d'un plan d'action global et intégré, et dans la synergie entre les différents niveaux du système { XE "système" }, de bas en haut et de haut en bas. La recherche de la synergie suppose une volonté politique { XE "politique" } étatique en termes de planification { XE "planification" } de la revitalisation langagière et un engagement communautaire dans la prise en charge du plan d'action afférent.

Dans cette vision synergique, la promotion de l'amazighe{ XE "amazighe" } ne peut être envisagée effectivement qu'à travers un engagement collaboratif entre l'Etat et ses institutions, d'une part, et les citoyens et les cadres organisationnels communautaires, d'autre part. Par exemple, l'intégration { XE "intégration" } de l'amazighe dans le système { XE "système" } éducatif a besoin d'être conforté par l'action conjuguée du département ministériel concerné et de la communauté{ XE "communauté" }. Ainsi, les académies régionales d'éducation { XE "éducation" } et de formation devraient s'engager effectivement dans la mise en œuvre du plan d'intégration de l'amazighe dans le cadre de la politique{ XE "politique" } éducative centrale. Ceci suppose l'ouverture des classes de l'amazighe, la mise à disposition les enseignants, l'encadrement de leur formation, l'acquisition et la distribution des manuels scolaires, etc. De son côté, la communauté doit naturellement s'impliquer dans cette action en prenant un certain nombre de mesures dont les plus importantes sont :

- (i) la création d'associations de parents d'élèves fonctionnant comme un cadre d'imputabilité qui responsabilise les autorités éducatives au niveau régional et local ;
- (ii) la sensibilisation des parents pour inscrire leurs enfants dans les écoles où sont ouvertes des classes de l'amazighe{ XE "amazighe" };
- (iii) la motivation { XE "motivation" } des élèves par des mesures incitatives ;
- (iv) l'encouragement des activités parascolaires qui renforcent la proximité socialisante à même d'aider à la transmission { XE "transmission" } de la langue et de la culture, et (v) le renforcement de la conscientisation de la communauté { XE "communauté" } dans son ensemble.

Cette vision globale implique une double critique, d'une part la critique de l'attitude bureaucratique des institutionnels pouvant conduire à l'inertie, au blocage ou à une attitude négative à l'encontre de l'amazighe{ XE "amazighe" } par prise de position idéologique et, d'autre part la critique de l'attitude de désintérêt, de désengagement ou de rejet systématique de l'action institutionnelle de la part de certaines franges de la communauté{ XE "communauté" }. C'est dire que la revitalisation{ XE "revitalisation" } de l'amazighe a tout à gagner en mettant à profit une collaboration synergique citoyenne, responsable et efficiente entre les instances institutionnelles et les cadres communautaires.

#### 3.2.6 Subsidiarité

La conception et la mise en œuvre du plan stratégique de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière sont prises en charge à des niveaux différents du système { XE "système" } et de la hiérarchie. Chacun des niveaux a son pouvoir, son autorité, ses moyens et ses responsabilités dans la complémentarité et conformément au principe de la subsidiarité. La centralisation du pouvoir de décision et la concentration des responsabilités au niveau de l'exécution des actions conduisent irrémédiablement à la marginalisation { XE "marginalisation" } des étages intermédiaires et

inférieurs du système et donc au désengagement de ceux-ci dans le processus de revitalisation langagière... ce qui mène à l'échec assuré.

Dans le domaine amazighe { XE "amazighe" }, la conception d'un plan stratégique visant la revitalisation XE "revitalisation" } et la promotion de la langue devrait se faire dans la concertation entre les instituions concernées et les cadres communautaires, chacune des parties ayant son autonomie{ XE "autonomie" } et ses prérogatives. La mise en œuvre de ce plan nécessite, quant à elle, l'implication des instances régionales et locales non seulement en tant que courroie de transmission { XE "transmission" } des décisions centrales mais aussi et surtout en tant que cadres les mieux placés dans le système { XE "système" } pour procéder à la réalisation optimale des objectifs visés. Prenons l'exemple de l'insertion de l'amazighe dans le paysage médiatique en tant qu'axe central dans le processus de revitalisation de la langue et de la culture amazighes. Une fois définis les fondements de la politique (XE "politique" ) médiatique et la place de l'amazighe dans le pôle public, la déclinaison du plan d'action en opérations concrètes et leur mise en œuvre aux niveaux national, régional et local devraient se faire sur la base de la délégation et de la responsabilisation. Ainsi la programmation, la production, le recrutement et la formation des ressources humaines, la politique de communication et de rayonnement, la langue à utiliser et les contenus des programmes, etc. sont des questions à gérer au niveau des échelons directement concernés et impliqués. D'où le sens et la pertinence du principe de subsidiarité.

### 3.2.7 Glocalisation et asymétrie téléologique

La planification { XE "planification" } stratégique du processus de revitalisation{ XE "revitalisation" } langagière se fait naturellement dans le cadre d'une vision systémique{ XE "systémique" }, globale et locale, selon le principe de l'asymétrie téléologique fondé sur la *glocalisation { XE "glocalisation" }*. Cette vision prend en considération les paramètres de l'environnement{ XE "environnement" } macro et micro. Les paramètres de l'environnement macro expriment les grandes tendances de l'évolution de la situation linguistique { XE "linguistique" } au niveau international, les

enjeux de pouvoir entre les sphères langagières dominantes, les effets de la globalisation { XE "globalisation" } sur les langues et les cultures minoritaires, la stratégie { XE "stratégie" } de l'UNESCO { XE "UNESCO" } en matière de préservation de la diversité { XE "diversité" } linguistique et culturelle, les fondements et les considérants de la politique { XE "politique" } culturelle et linguistique nationale, etc. La vision tient également en compte la mise en œuvre de celle-ci dans le cadre d'un plan national de revitalisation ethnolangagière.

Cependant, toute planification { XE "planification" } à l'échelle globale doit être soucieuse des réalités locales en intégrant les paramètres de l'environnement{ XE "environnement" } micro, notamment les particularités socioculturelles et les données géolectales propres aux collectivités dans leur espace vital sous peine d'être inefficiente et d'agir tel un cautère sur une jambe de bois. L'équation à résoudre est donc de gérer la relation dialectique existant entre un mouvement tendanciel à l'échelle globale qui va dans le sens de la massification et de l'uniformisation drainées par la dominance{ XE "dominance" } d'un modèle hypercentral et un mouvement opposé qui s'exprime à l'échelle locale en prenant la forme de la résilience{ XE "résilience" } et de la résistance { XE "résistance" } par l'affirmation des spécificités des cultures et des langues locales. La gestion équilibrée, idéale et viable peut être conçue dans le cadre de la glocalisation { XE "glocalisation" } (v. Trudgill, 2004; Boukous, 2009a). L'objectif d'une telle approche est de favoriser des voies, des moyens et des solutions susceptibles d'être adaptés aux réalités du groupe dans son espace naturel.

Dans le cas de l'amazighe{ XE "amazighe" }, les décisions centrales, en termes d'expression de la volonté politique { XE "politique" } étatique, d'inscription dans les politiques publiques et de déclarations d'intention, assignent une légitimité à la politique de promotion de l'amazighe. Il reste à donner une vision et une ossature à ces décisions dans le cadre d'un plan d'action avec des objectifs à court, moyen et long termes et les moyens appropriés à leur réalisation. Pour être efficace et efficient, ce plan devrait s'inscrire dans un partenariat global qui associe les institutions gouvernementales, celles des collectivités locales et les cadres formels et

informels représentatifs de la communauté { XE "communauté" } . La conception et l'opérationnalisation du plan se font ainsi aux deux bouts de la chaîne, au niveau global et au niveau local.

En termes d'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, cette approche clairvoyante est d'un grande intérêt. Par exemple, aménager le lexique { XE "lexique" } présuppose une démarche collaborative entre les aménageurs institutionnels et les représentants de la communauté { XE "communauté" } amazighophone, notamment les linguistes externes, les écrivains, les poètes et les professionnels comme les chercheurs les journalistes et toute personne ressource compétente. Cette démarche permet d'avoir une vue globale du problème, de connaître les besoins effectifs, de bénéficier d'une expertise avérée, de piloter l'expérimentation des produits, d'en évaluer la qualité et *in fine* de créer les meilleures conditions pour leur implantation dans la population cible.

Dans le but de synthétiser et de visualiser le modèle systémique de la revitalisation{ XE "revitalisation" } langagière, nous illustrons l'interaction des différents niveaux du processus par le moyen de la figure 5 adaptée de Landry et al. (idem). Elle représente la nature complexe et systémique XE "systémique" } des relations entre la sphère individuelle et la sphère sociétale, étatique et planétaire. Le premier niveau est celui où se bâtit le développement{ XE "développement" } psycholangagier de l'individu qui construit son identité { XE "identité" } à partir de l'appropriation des attributs de sa langue. Le second niveau est celui de la collectivité qui a la maîtrise des conditions environnementales de la revitalisation de la langue, notamment le cadre institutionnel et social, et le cadre politique { XE "politique" } et juridique. La relation entre ces deux niveaux s'établit dans la dialectique du déterminisme social, lequel agit dans le sens de la minoration { XE "minoration" } de la langue du groupe faible, et de l'autodétermination conscientisée, laquelle exprime la volonté du groupe faible de préserver et de promouvoir sa langue.

## 3.3 Revitalisation par l'aménagement{ XE "aménagement" }

Dans la littérature consacrée à la question de la standardisation { XE "standardisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, l'aménagement { XE "aménagement" } est considéré essentiellement en termes d'aménagement du corpus { XE "aménagement du corpus" }. Cette approche est réductrice car l'aménagement de la langue ne peut être appréhendé de façon pertinente et significative que dans une approche systémique { XE "systémique" } où la détermination de la vision stratégique constitue un préalable à toute action technique portant sur la structure de la langue (v. Boukous, 2003, 2004, 2009c; Ameur et al., 2004). L'intérêt marqué pour l'aménagement du corpus { XE "corpus" } et le peu d'intérêt pour l'aménagement du statut { XE "aménagement du statut" } { XE "statute au domaine technique réservé au linguiste

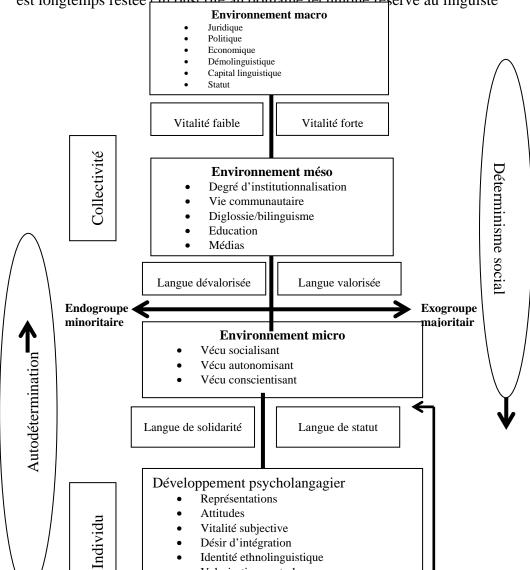



Figure 5: Modèle de la revitalisation ethnolangagière :

alors (adapté de Landry, Deveau et Allard, 2005) tement les conc<sub>-r</sub> ...... questions suivantes constitue un préalable à toute élaboration des meures relevant du *modus operandi* relatif à l'aménagement de l'amazighe :

- 1. Les amazighophones constituent-ils une communauté { XE "communauté" } linguistique{ XE "linguistique" } homogène ?
- 2. Quels sont les enjeux de la standardisation { XE "standardisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" } ?

L'examen de ces deux questions est nécessaire car il en découle des mesures pratiques à prendre en compte afin d'adopter une approche cohérente et une démarche rationnelle dans le traitement de l'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } dans la perspective de sa revitalisation{ XE "revitalisation" }.

## 3.3.1 Une communauté { XE ''communauté'' } linguistique { XE ''linguistique'' } amazighe{ XE ''amazighe'' } ?

Savoir si les amazighophones constituent une communauté { XE "communauté" } parlant la même langue exige de faire un détour par les marges tellement la réponse à la question est peu évidente. Les linguistes spécialistes de l'amazighe{ XE "amazighe" } ont développé à ce sujet deux points de vue. Le point de vue selon lequel il existe des langues amazighes

est soutenu par Galand (2006) sur la base d'arguments linguistiques qui montrent la convergence entre des parlers formant le même dialecte{ XE "dialecte" }, qui peut, pour des raisons politiques, devenir une langue (c'est le cas du touareg reconnu langue nationale du Mali et du Niger) et sur la base du critère de l'intercompréhension, qui peut être peu aisée entre les locuteurs d'entités spatialement éloignées. A l'opposé, d'autres linguistes, comme Basset (1952) et Chaker (2000), affirment l'existence de la langue amazighe (appelée « le berbère » ou tamazighte ou amazighe), une langue qui, pour des raisons historiques, géographiques et politiques, se décline en dialectes. Dans le contexte politique { XE "politique" } actuel, il est raisonnable de ne pas poser l'existence d'une seule communauté linguistique { XE "linguistique" } amazighophone à travers l'Afrique du Nord étant donné le caractère intangible des frontières étatiques. Qu'en est-il dans le cadre de chacune des entités politiques ? Peut-on affirmer l'existence d'un amazighe algérien, d'un amazighe marocain, etc. ? Les avis sont, ici aussi, partagés. Un avis volontariste et idéologique inscrit dans un projet irrédentiste adopterait bien cette position tandis qu'un avis technique ancré dans la réalité culturelle et langagière locale serait plus enclin à affirmer l'identité { XE "identité" } dialectale, laquelle pourrait s'ériger en langue régionale.

En tout cas, le fait de s'interroger sur l'existence même d'une communauté{ XE "communauté" } linguistique { XE "linguistique" } amazighophone, avant d'envisager une politique { XE "politique" } d'aménagement { XE "aménagement" } de la langue, est en soi un préalable. La légitimité de ce questionnement se pose lorsque l'on aborde la problématique de l'amazighe{ XE "amazighe" } d'un point de vue académique avec les outils de l'analyse scientifique. Mais le fait aborder la question n'est pas en soi innocent, d'un point de vue politique et idéologique s'entend. En effet, cela peut induire, instinctivement, soit une réponse négative soit une réponse positive, selon l'imaginaire idéologique de l'énonciateur.

A vrai dire, même une réponse académique à la question posée ne peut être que nuancée et circonstanciée en raison du flou définitoire de la notion de «communauté{ XE "communauté" } linguistique{ XE "linguistique" }» à en

juger d'après la littérature consacrée (v. Dua, 1981; Gumperz, 1982). Tentons tout de même une définition sur laquelle il semble y avoir consensus: la communauté linguistique se définit idéalement comme un espace social de communication avec une langue commune, sensiblement la même pour tous les locuteurs et assurant l'intelligibilité mutuelle entre les locuteurs et les groupes. Dans cet espace politique { XE "politique" } commun vit un corps social qui s'identifie à cette langue. Cette définition générale appliquée à la situation particulière de l'amazighe{ XE "amazighe" } nécessite des précisions. Ainsi qu'il a été dit précédemment, sur le plan politique, l'amazighe est parlé par des groupes enclavés dans des Etatsnations autonomes existant dans un espace qui couvre l'Afrique du Nord et les pays du Sahel, sans compter les communautés amazighophones de la diaspora. Sur le plan linguistique, c'est une entité langagière fragmentée en dialectes et en parlers entre lesquels la distance entre les structures morphonologiques, lexicales et syntaxiques peut être importante au point de rendre opaque l'intercommunication entre les locuteurs appartenant à des aires éloignées. La situation est sensiblement la même entre les géolectes du nord, de l'est, du centre, du sud-est et du sud-ouest du Maroc, XE "Maroc" } quoique la distance entre eux commence à se réduire avec le développement { XE "développement" } des médias { XE "médias" } d'expression amazighe, l'extension de l'enseignement de la langue et l'organisation d'activités culturelles et artistiques dans les différentes aires culturelles et linguistiques regroupant des acteurs de dialectes différents.

Si l'on privilégie les divergences entre les géolectes, en ne prêtant attention qu'aux phénomènes de surface de la langue, sachant qu'ils entravent objectivement l'intelligibilité du discours, alors l'on reconnaîtra au moins trois communautés linguistiques d'expression amazighe{ XE "amazighe" } (tarifite, tamazighte et tachelhite). L'on procédera ainsi à l'aménagement{ XE "aménagement" } au sein de chacun des géolectes car, de toute évidence, mêmes ces géolectes sont traversés par la variation{ XE "variation" } phonique, morphologique et lexicale. Si, en revanche, l'on adopte une approche macroscopique qui s'en tient aux grandes régularités structurales qui s'expriment au niveau de la structure profonde de la grammaire de la

langue, approche modulée cependant par une démarche variationniste qui prend la mesure des différences, alors l'on pourra parler d'une communauté { XE "communauté" } linguistique { XE "linguistique" } amazighe hétérogène et, de ce fait l'aménagement de la langue amazighe devient une décision légitime.

#### 3.3.2 Aménagement et standardisation { XE ''standardisation'' }

Dans la planification { XE "planification" } stratégique, l'aménagement et la standardisation de la langue constituent les principaux éléments du mode opératoire. Nous avons, jusqu'ici, utilisé sans les définir les deux notions « aménagement { XE "aménagement" } » et « standardisation { XE "standardisation" } »; à ce niveau de l'analyse, il est important de faire le départ entre les deux notions. L'aménagement reçoit, au moins, quatre acceptions :

l'aménagement { XE "aménagement" } comme processus de réduction du multilinguisme dans un pays donné ou celui par lequel s'est effectuée la réduction ou la structuration de la variation { XE "variation" } d'une langue donnée par l'émergence d'une norme sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }. Cette réduction s'opère, pour ainsi dire, d'elle-même, naturellement, insidieusement à partir de phénomènes religieux, historiques, politiques, économiques, technologiques, etc. ;

l'aménagement { XE "aménagement" } comme processus délibéré et planifié de changement linguistique { XE "changement linguistique" } { XE "linguistique" } par l'intervention consciente sur le statut { XE "statut" } de la langue par l'Etat ou les groupes en vue d'agir sur les mécanismes de la compétition { XE "compétition" } des langues en favorisant une langue donnée ;

l'aménagement{ XE "aménagement" } comme description des faits dans un cadre de référence donné et par le moyen d'outils méthodologiques adéquats, notamment en matière d'aménagement du corpus { XE "aménagement du corpus" }{ XE "corpus" } ; enfin,

l'aménagement { XE "aménagement" } comme étude théorique et de modélisation et analyse descriptive de la dynamique des situations marquées par le multilinguisme et la variation { XE "variation" } sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }.

L'approche de l'aménagement { XE "aménagement" } retenue dans ce travail est synthétique, elle englobe l'intervention sur le statut { XE "statut" } et sur le corpus { XE "corpus" }. L'objectif visé est donc, à la fois, l'action sur le fonctionnement du marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } par la légitimation de l'amazighe { XE "amazighe" } et l'action sur les ressources structurelles de l'amazighe en vue d'en faire un médium de création et de communication performant.

Quant à la notion de « standardisation { XE "standardisation" } », elle concerne au premier chef l'aménagement{ XE "aménagement" } du corpus{ XE "aménagement du corpus" }{ XE "corpus" } de la langue. Elle se définit, en général, comme étant l'intervention sur une langue donnée en vue d'en faire un « standard{ XE "standard" } » fondé sur une norme linguistique{ XE "linguistique" } définie au préalable. Par exemple, dans le domaine du lexique{ XE "lexique" }, le choix explicite d'un terme au détriment d'autres. La langue standard se définit par trois facteurs convergents :

- (i) la description technique de la norme ;
- (ii) l'implantation de la norme dans les milieux des professionnels de la langue comme les écrivains, les artistes de la parole et dans les usages institutionnalisés ; et
- (iii) la reconnaissance de la norme légitime et son appropriation au niveau social.

La description de la norme légitime permet de réaliser deux objectifs techniques. L'un a trait à l'explicitation des « codes fondamentaux » de la langue standard{ XE "standard" } dans des ouvrages de référence, à savoir la graphie{ XE "graphie" }, l'orthographe{ XE "orthographe" }, la grammaire et la prononciation. L'autre concerne la confection des dictionnaires de langue, dictionnaires généraux et dictionnaires spécialisés, décrivant le sens,

la forme, les usages, les synonymes et les antonymes de la forme normée par rapport aux variantes.

En définitive, l'aménagement { XE "aménagement" } linguistique { XE "linguistique" } est un processus qui présuppose une vision stratégique qui définit les choix de politique{ XE "politique" } linguistique{ XE "politique linguistique" }, choix inscrits dans la constitution{ XE "constitution" } et dans les textes organiques en matière de lois linguistiques réglementant l'usage des langues dans les institutions et dans le champ socioculturel. Du fait que l'aménagement implique une codification{ XE "codification" } de la norme langagière et son imposition institutionnelle, il est évident que la standardisation { XE "standardisation" } comporte des avantages et des inconvénients.

Parmi les avantages que la standardisation { XE "standardisation" } peut offrir à l'amazighe { XE "amazighe" }, il convient de noter les suivants :

- elle permet une meilleure communication au sein de la communauté{
   XE "communauté" };
- elle facilite l'unité de la communauté{ XE "communauté" } ;
- elle renforce le sentiment identitaire ;
- elle facilite l'intégration { XE "intégration" } dans l'éducation { XE "éducation" } scolaire et universitaire ;
- elle peut, enfin, assurer la base culturelle et linguistique { XE "linguistique" } de l'identité{ XE "identité" } nationale.

Mais les inconvénients sont tout aussi nombreux car la standardisation{ XE "standardisation" } peut :

- réduire la richesse de l'écologie linguistique{ XE "linguistique" } ;
- induire un préjudice à l'endroit de la langue maternelle{ XE "langue maternelle" } ;
- introduire un système{ XE "système" } de diglossie{ XE "diglossie" } dans lequel le standard{ XE "standard" } occupe la position de la variété prestigieuse et les parlers non standards la position de la variété basse ou vulgaire;

- générer un sentiment d'infériorité chez les usagers de la variété basse :
- créer un sentiment de frustration auprès des locuteurs des variétés occultées ou considérées comme laissées pour compte ; et
- favoriser la création et la domination symbolique d'une nouvelle élite (celle qui parle et écrit le standard { XE "standard" }) et le déclassement de l'élite traditionnelle (celle qui parle et/ou écrit le non standard).

La recension des avantages et des inconvénients de la standardisation{XE "standardisation" } et le constat de la complexité de cette opération devraient-ils conduire à renvoyer aux calendes grecques la décision de codification{XE "codification" } et de normalisation{XE "normalisation" } de la langue amazighe{XE "amazighe" } ? Certainement pas. Cela signifie seulement que la standardisation n'est pas une opération technique neutre, c'est éminemment le résultat d'une planification{XE "planification" } stratégique où les options politiques et la maîtrise technique, celle du métier d'aménageur, jouent un rôle considérable. C'est pourquoi aussi bien la vision que l'action doivent être mûrement réfléchies et faire l'objet d'une concertation et d'une collaboration entre les acteurs institutionnels, les acteurs politiques et les acteurs sociaux par le jeu de l'axiomatique sociale qui suppose, avant la prise de décision, la régulation des jeux de coopération pure, des jeux de lutte pure et des jeux mixtes basés sur la négociation et l'arbitrage.

L'objectif cependant est clair, il s'agit de faire de l'amazighe { XE "amazighe" } une langue écrite et orale, dotée de ses références, au service de tous les locuteurs, une langue fonctionnelle, accessible et uniforme répondant aux besoins des usagers dans les situations de création et de communication exigées par la vie moderne. La tâche, cependant, ne sera pas aisée. Le problème majeur auquel seront confrontés les aménageurs est assurément celui de la variation { XE "variation" }. L'approche variationniste semble plus réaliste dans la mesure où elle prend la mesure de la réalité géolectale. En d'autres termes, elle traite, dans une première étape, les formes a priori concurrentes comme des formes relevant de la synonymie,

donc le choix de la norme est laissé à l'usager; puis, dans une seconde étape, elle privilégie une forme normée en laissant ouvert l'éventail des formes concurrentes pour sensibiliser l'usager à la variation inhérente à l'amazighe dans son ensemble. Cette approche est manifeste dans le manuel scolaire (v. Agnaou, 2009) et dans la grammaire de référence (v. Boukhris et al., 2008). Il est indéniable que des règles prudentielles doivent être observées pour éviter de créer un « monstre linguistique { XE "linguistique" ) » fruit d'un travail in vitro exclusif qui risquerait d'être rejeté par les usagers pour de multiples raisons. Pour éviter cet écueil, il conviendrait de mettre en perspective la standardisation { XE "standardisation" } de l'amazighe, en considérant qu'il s'agit d'un processus de longue durée. Cela implique la mise à profit d'une approche graduelle et fonctionnelle permettant d'élaborer des standards variationnistes basés sur le respect de la prononciation usuelle dans les régions, l'adoption du lexique{ XE "lexique" } commun et des formes morphosyntaxiques les plus utilisées dans les géolectes. Dans tous les cas, il convient de privilégier les formes convergentes au détriment des particularismes, d'éviter les emprunts inutiles et les néologismes marqués. Dans cette démarche, la concertation est de rigueur, concertation en interne, notamment entre linguistes, pédagogues et littéraires pour éviter les contradictions et les incohérences, et concertation avec l'environnement { XE "environnement" } méso et macro, notamment avec les locuteurs confirmés et les spécialistes du domaine en matière d'approche et de méthodologie.

#### 4. Déterminisme social et autodétermination

Tout au long de l'Histoire, l'amazighe{ XE "amazighe" } a subi le contact de langues{ XE "contact de langues" } conquérantes, notamment le latin, l'arabe{ XE "arabe" }, l'espagnol{ XE "espagnol" } et le français{ XE "français" }. Ainsi a-t-il vu son espace se rétrécir, sa masse parlante se réduire, son homogénéité s'altérer, ses structures se détériorer et ses fonctions socioculturelles décroître. L'amazighe s'est donc trouvé dans une situation de profonde précarité qui est le résultat d'une « marginalisation{

XE "marginalisation" } deux fois millénaire » (Chaker, 1984). Les facteurs explicatifs de cette situation sont connus, les plus importants étant :

- le fait qu'il n'a pas eu de statut{ XE "statut" } dans la Constitution l'a empêché de bénéficier d'une protection juridique effective;
- la faiblesse de sa présence institutionnelle le fragilise dans les secteurs dispensateurs de force, notamment les secteurs de
- l'économie { XE "économie" }, de l'éducation { XE "éducation" } et des médias { XE "médias" };
- le reflux démographique et l'assimilation { XE "assimilation" } linguistique{ XE "linguistique" } et culturelle en contexte migratoire contribuent à réduire sa base sociale ; et
- la faiblesse, sinon le déficit de détermination conscientisée, conduit, certaines franges de la communauté{ XE "communauté" } à ne pas considérer la langue et la culture amazighes comme des valeurs identitaires centrales et donc à n'assurer que faiblement la transmission{ XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue et de la culture.

Ce diagnostic { XE "diagnostic" } révèle ainsi l'urgence d'une planification { XE "planification" } stratégique fondée sur une vision systémique { XE "systémique" } à long terme qui soit en mesure d'assurer les conditions de revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" }. Cela revient à :

- déterminer la nature et la place de la politique { XE "politique" } de promotion de l'amazighe { XE "amazighe" } dans le cadre de la stratégie { XE "stratégie" } de l'Etat;
- évaluer les enjeux symboliques multidimensionnels au niveau local et au niveau global ;
- définir le statut { XE "statut" } politique { XE "politique" } et les fonctions sociolinguistiques de l'amazighe { XE "amazighe" };
- maîtriser le processus d'implémentation de la vision en termes d'aménagement { XE "aménagement" } des structures langagières,

d'implantation de la langue et de la culture dans son environnement{ XE "environnement" } social et institutionnel;

- mettre en œuvre des moyens humains, financiers et matériels appropriés ; enfin,
- suivre et évaluer le processus dans son ensemble.

Dans cette perspective, il est indéniable que la réflexion stratégique est amorcée et que des mesures sont mises à exécution, notamment dans les domaines des études et de la recherche, de l'éducation{ XE "éducation" } et des médias{ XE "médias" }. Les effets de cette politique{ XE "politique" } commencent à donner des résultats en termes de revitalisation { XE "revitalisation" } de la langue par l'élargissement de la proximité socialisante, l'approfondissement de la conscientisation, l'investissement institutionnel et le bénéfice de la légitimité idéologique. Des efforts doivent, cependant, être consentis par la communauté { XE "communauté" }, la société et l'Etat en termes de collaboration synergique, d'application du principe de subsidiarité dans la gouvernance et de gestion *glocalisée* du processus de revitalisation de l'amazighe { XE "amazighe" } dans son ensemble.

C'est dans cette approche systémique{ XE "systémique" } que s'inscrit le processus d'aménagement { XE "aménagement" } du statut { XE "aménagement du statut" } { XE "statut" } et du corpus { XE "corpus" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, avec sa problématique spécifique, son approche variationniste et sa démarche progressive quant à la détermination du standard { XE "standard" } et aux modalités de la standardisation { XE "standardisation" } . Ce traitement, qui peut paraître techniciste, est cependant incontournable pour la cohérence du projet de reconnaissance de la diversité { XE "diversité" } linguistique { XE "linguistique" } et culturelle du Maroc { XE "Maroc" } et pour l'effectivité de sa mise en œuvre.

En définitive, la problématique à gérer est celle de la relation conflictuelle entre le déterminisme social qui agit comme une force d'assimilation{ XE "assimilation" } et l'autodéterminisme communautaire qui fait contrepoids à cette force. L'enjeu majeur est la revitalisation{ XE "revitalisation" } dans

un contexte marqué par les forces de l'obsolescence{ XE "obsolescence" }, le poids{ XE "poids" } des facteurs de résilience, la prise de conscience émergente de la communauté { XE "communauté" } concernée { XE "résilience" } et la volonté politique{ XE "politique" } de l'Etat.

#### CHAPITRE SEPTIEME

# Capital cognitif et revitalisation { XE "revitalisation" }

## 1. Dialectologie, science et idéologie { XE "idéologie" }

Partout dans le monde, la conquête coloniale s'est accompagnée d'un intérêt manifeste pour les langues « exotiques » à des fins pratiques qui tiennent essentiellement à la nécessité de comprendre et de parler les langues des peuples colonisés et de connaître leur culture, leurs croyances et leur représentation de l'univers. La connaissance sur/de ces langues a ainsi obéi essentiellement à des raisons politiques tenant à la conquête de l'espace et de ses richesses et à la domination des populations « indigènes » (v. Calvet, 1974). C'est dans ce contexte que s'est développée la dialectologie{ XE "dialectologie" } coloniale avec des préjugés certains et des usages politiques efficaces mais aussi avec des acquis importants en termes de science linguistique{ XE "linguistique" }.

La langue et la culture amazighes ont fait l'objet d'une attention soutenue de la part des hommes de science de la période coloniale. La culture de l'époque a fait que la science et l'idéologie { XE "idéologie" } sont également présentes dans les travaux réalisés, avec un penchant pour l'une

ou l'autre selon la formation, le statut { XE "statut" } et la fonction du « chercheur ». La moisson a été considérable, quoique d'un intérêt académique parfois incertain. De cette moisson, les linguistes postindépendance ont essayé d'isoler l'ivraie du bon grain en capitalisant la collecte des données, les descriptions, les monographies et les études sectorielles, et en les réexaminant selon les outils de la linguistique { XE "linguistique" } moderne. Les acquis scientifiques ainsi accumulés constituent un capital cognitif dont l'amazighe { XE "amazighe" } bénéficie dans le cadre du processus de sa revitalisation { XE "revitalisation" }.

## 1.1 Dialectologie amazighe { XE ''amazighe'' } et colonisation { XE ''colonisation'' }

Le cas de l'amazighe { XE "amazighe" } marocain est en tous points similaire à celui des autres langues ayant connu la pratique de la dialectologique coloniale en accusant néanmoins un certain retard par apport à d'autres dialectes amazighes comme le kabyle (v. Chaker, 1984). En effet, les dialectes amazighes du Maroc{ XE "Maroc" } n'ont commencé à être un objet de science que tardivement avec la conquête coloniale puis durant la période postcoloniale grâce à l'apport de la linguistique{ XE "linguistique" } moderne avec les recherches réalisées aussi bien par des chercheurs locuteurs natifs que par d'autres; ces recherches ont naturellement renouvelé la connaissance de l'amazighe dans ses dimensions phonétique et phonologique, morphologique, lexicale et syntaxique. Elles ont eu pour principal effet de contribuer à assigner à l'amazighe un capital cognitif qui en fait un champ de production scientifique qui bénéficie des acquis de la science et de la connaissance (v. Akouaou, 1983; Boukous, 1989; Ould-Braham, 2000).

### 1.2 Regard froid de la double critique

A. Basset (1952, p. 1) commente ainsi la littérature consacrée aux parlers amazighes durant la période coloniale :

Les travaux sur la langue berbère ne manquent pas. Mais il en est, suivant les lieux, d'anciens non encore renouvelés et de récents. Il en est qui nous apportent une documentation des plus réduites, il en est de déjà conséquents. Il en est d'amateurs maladroits, d'autres de professionnels éprouvés. Il en est de méthodiques ou non.

Nous retenons de ce jugement que la langue amazighe{ XE "amazighe" } a bénéficié d'un intérêt certain de la part des Européens. Même si nous pouvons formuler des réserves sur les motivations qui ont animé certains et sur la qualité de certains travaux, il n'en demeure pas moins qu'ils ont le mérite d'exister car ce sont des travaux de pionniers. Avant la période coloniale, hormis les manuscrits en caractères arabes légués par quelques lettrés amazighes, rares sont les travaux consacrés à la langue et à la culture amazighes. C'est dire que les études dialectologiques réalisées durant la colonisation{ XE "colonisation" } ont contribué à faire de l'amazighe{ XE "amazighité" } un objet d'étude scientifique. Indirectement, ils ont aidé à assurer à la langue et à la culture amazighes les conditions de leur préservation et de leur promotion dans le cadre de l'impulsion donnée à la nouvelle politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" } et culturelle des Etats maghrébins indépendants.

L'objet général du présent chapitre est de participer au travail d'historicisation de la recherche scientifique sur l'amazighe { XE "amazighié" } { XE "amazighe" } dans la perspective d'une évaluation objective (et non exclusivement idéologique) de l'héritage scientifique colonial. Son objet spécifique est de rendre compte de façon succincte des études effectuées dans le domaine des *parlers berbères* durant la période coloniale au Maghreb. Il va sans dire qu'il s'agit moins d'une description exhaustive des travaux réalisés que d'un bilan analytique et critique des contours généraux de la production des *berbérisants*. Il est nécessaire de préciser ici qu'il ne s'agit point d'une critique qui voudrait régler ses comptes avec une période de l'histoire { XE "histoire" } commune au Maghreb et à l'Europe mais d'évaluer à froid une production scientifique donnée dans une perspective historique pour mesurer à la fois ce qu'elle

nous a apporté pour combler notre retard historique et ce que le regard porté sur nous a charrié comme perception. Il s'agit, en somme, d'une démarche intellectuelle qui s'inspire du principe de la double critique élaboré par Khatibi (1993).

## 2. Projet colonial et mobilisation de la connaissance{ XE "référentiel" }

Les recherches réalisées durant la période coloniale sont structurées. Elles ont bénéficié d'un cadre référentiel { XE "référentiel" } comprenant l'encadrement politique{ XE "politique" }, des ressources humaines et des institutions spécifiques. Examinons succinctement les contours de ce cadre référentiel.

#### 2.1 Cadre politique{ XE ''politique'' }

L'intérêt des occidentaux pour les langues des *pays d'outre-mer* s'inscrit dans une étape historique qui correspond à l'essor de l'industrie et du commerce en Europe occidentale et à l'expansion politique{ XE "politique" } et militaire des nations européennes les plus puissantes, notamment l'Angleterre et la France.

La colonisation { XE "colonisation" } proprement dite a été précédée de l'action politique { XE "politique" } et de la collecte du renseignement en vertu du principe bien connu *connaître les hommes pour mieux agir sur eux*. C'est ainsi que la première grammaire amazighe { XE "amazighe" } date de 1844, elle est due à un diplomate, Venture de Paradis. Il est en soi significatif que cet ouvrage ait été publié grâce au concours des ministères de la Guerre et du Commerce.

Les langues des pays colonisés, ou à coloniser, ont intéressé les Européens au moins pour trois raisons :

(i) en tant qu'instrument de communication, car les langues permettent d'entrer en contact direct avec les communautés colonisées ;

- (ii) en tant que véhicule culturel, en ce que les langues offrent un moyen de connaître les us et coutumes des colonisés et leurs représentations mentales, notamment à travers la tradition orale et le patrimoine immatériel;
- (iii) enfin, en tant qu'outil de base, puisque l'acquisition des langues facilite la recherche dans les autres domaines de la connaissance comme l'ethnographie, la géographie, l'histoire{ XE "histoire" }, etc.

#### 2.2 Ressources humaines

Si, d'une manière générale, la recherche scientifique est déterminée par la politique { XE "politique" } coloniale, il convient néanmoins de se défier de l'idée simpliste qui consiste à penser que tous les dialectologues de l'ère coloniale étaient les exécutants aveugles et zélés de la politique coloniale et de la Résidence Générale. Il faut éviter de confondre les différentes catégories d'acteurs qui se sont voués à la tâche de décrire les langues, à savoir les militaires, les missionnaires et les universitaires. En effet, la formation et les objectifs immédiats de ces acteurs ne sont pas les mêmes :

(i) les militaires-interprètes voulaient avant tout mettre à la disposition des officiers des Affaires Indigènes des manuels de grammaire et des glossaires bilingues permettant l'acquisition rapide des rudiments de la langue des communautés à pacifier ou à contrôler. Le Général Hanoteau représente le meilleur exemple parmi les militaires berbérisants; ses monographies sur le kabyle (1858) et sur le touareg (1860) ont longtemps servi de modèles aux épigones. En outre, de nombreuses descriptions des parlers berbères sont encouragées et publiées sous l'égide des autorités militaires du Gouvernement Général d'Algérie { XE "Algérie" }. Les principaux officiers berbérisants, outre Hanoteau, furent Biarnay, Renisio, Loubignac, Jordan et Aspinion. Des interprètes locuteurs natifs, généralement kabyles, furent associés à l'entreprise coloniale, dont Abès, Boulifa, Cid Kaoui.

- (ii) Quant aux missionnaires, leur objectif à travers l'étude de la langue et de la culture amazighes, était l'évangélisation des communautés amazighophones que l'on croyait superficiellement islamisées. Les plus connus furent le Père de Foucauld (dans le domaine touareg) et les missionnaires espagnols Fr. Ibañez et Fr. Sarrionandia. Les missionnaires ont généralement joué un rôle important dans le développement { XE "développement" } de la dialectologie { XE "dialectologie" } amazighe{ XE "amazighe" }. Le Père G. Huyghe a réalisé des dictionnaires (kabyle-français { XE "français" } et chaouïafrançais) qui sont parmi les premiers glossaires bilingues; le Père Charles de Foucauld, officier devenu religieux, a produit le dictionnaire le plus consistant en matière de lexicographie berbère (Dictionnaire touareg-français, 1951). Plus récemment, les Pères Blancs de Fort National ont contribué de façon remarquable à l'étude des parlers amazighes d'Algérie { XE "Algérie" }, les travaux et les matériaux dus à J.-M. Dallet, J. Delheure et J. Lanfry constituent d'inestimables outils de travail.
- (iii) Les universitaires, quant à eux, eurent pour principal souci de décrire les structures des langues dans un but essentiellement scientifique. Les principaux chercheurs furent les Basset, les Laoust, E. Destaing, G. Marcy, A. Roux, Picard, L. Galand et P. Galand-Pernet. Les universitaires ont pris le relais après la conquête militaire et la pacification. L'Ecole Supérieure des Lettres d'Alger puis la Faculté des Lettres d'Alger et l'Institut des Hautes Etudes Marocaines à Rabat ont fourni une pléiade de chercheurs dont les travaux sont d'une grande valeur{ XE "valeur" }.

Cependant, même les études académiques peuvent être utilisées à des fins politiques. Témoin *l'aveu* d'Emile Laoust (1920, p. 128-129) :

L'idée de l'utilité n'a jamais été absente des recherches linguistiques commencées et poursuivies dans un but scientifique. L'étude des dialectes a pour nous comme au temps d'Hanoteau, un but plus pratique et une utilité plus immédiate sous le rapport de l'administration et de la domination de ce pays (le Maroc{ XE "Maroc" }). La connaissance de l'arabe{ XE "arabe" } a

pu suffire tant que nos relations avec les tribus berbères se sont bornées à traiter des intérêts généraux de la conquête et de la pacification. Mais nos Officiers et nos interprètes militaires sont les premiers à reconnaître l'intérêt qu'il y a pour eux à communiquer directement avec leurs administrés sans recourir à des intermédiaires parfois douteux. Aussi l'organisation d'un enseignement pratique des dialectes berbères a-t-il été un des premiers soins de l'Administration.

(iv) À ces trois catégories de berbérisants, il convient d'ajouter le groupe des amazighophones formés par les militaires en tant qu'interprètes et/ou par les universitaires qui les ont associés à leur enseignement comme répétiteurs, les plus connus sont Ben Sedira, Boulifa, Ben Khouas et Cid Kaoui. Ces berbérisants de souche ont réalisé des grammaires, des recueils de textes et des glossaires de leur propre parler; par exemple, le kabyle par Ben Sedira (1887) et Boulifa (1913), ou d'autres parlers berbères, le tachelhit par Boulifa (1909) et Cid Kaoui (1907) et le tamazighte par Cid Kaoui (1907). Il s'agit là, semble-t-il, d'un fait propre aux Berbères algériens, kabyles en l'occurrence. Il faut attendre près d'un siècle pour assister à l'émergence d'un fort courant de linguistes amazighes.

Le cas de Belkassem Ben Sedira est particulièrement intéressant à considérer. Originaire de Biskra, il a été formé dans l'une des premières écoles françaises créées en Algérie{ XE "Algérie" }. Remarqué pour ses qualités d'élève doué et studieux, il a été envoyé à l'Ecole Normale de Versailles puis à la Sorbonne par les bons soins du Général Gresley et de Duruy ministre de l'Instruction Publique. Après sa formation, il a été nommé professeur d'arabe{ XE "arabe" } et de berbère à l'Ecole Supérieure des Lettres d'Alger ; nous lui devons l'une des premières monographies sur le kabyle (1887).

#### 2.3 Institutions

Les études amazighes ont bénéficié d'une logistique institutionnelle importante ; l'enseignement, la recherche et la publication des travaux en

constituent les fondements. Voici quelques données qui montrent l'intérêt porté à l'étude des parlers amazighes.

### 2.3.1 En Algérie { XE "Algérie" }

Les mesures prises en Algérie { XE "Algérie" } en faveur des études amazighes sont nombreuses :

- (i) L'enseignement du berbère à l'Ecole Supérieure des Lettres puis à la Faculté des Lettres d'Alger, depuis les années 1880;
- (ii) la création du brevet de langue berbère en 1885;
- (iii) la création du diplôme des dialectes berbères (et arabes) ;
- (iv) l'octroi d'une prime aux instituteurs titulaires du *brevet* ou du *diplôme de berbère* (ou d'arabe{ XE "arabe" });
- (v) l'enseignement du berbère à l'Ecole Normale de Bouzareâ (Saïd Boulifa en est le premier lauréat);
- (vi) la mise sur pied par les Pères Blancs du *Fichier de Documentation Berbère* à Fort National ; ce fichier a fonctionné de 1946 à 1972 ;

la spécialisation de certaines maisons d'édition{ XE "édition" } d'Alger dans la publication des ouvrages de berbère et d'arabe{ XE "arabe" }, c'est le cas de *Jourdan, Carbonel, la Typo-Litho*, etc.

## 2.3.2 Au Maroc{ XE "Maroc" }

Lyautey a créé au Maroc{ XE "Maroc" }, dès le lendemain de la signature du Protectorat en 1912, un ensemble d'institutions et de publications dont la tâche fut de promouvoir, d'encadrer et de centraliser les recherches linguistiques, ethnographiques, historiques, juridiques et politiques. La principale institution créée à Rabat a été l'*Ecole Supérieure de langue arabe{ XE "*arabe" } et de dialecte{ XE "dialecte" } berbères devenue par la suite l'*Institut des Hautes Etudes marocaines*. Il a été fondé aussi le *Comité d'Etudes berbères* qui a publié à partir de 1915 la revue *Archives Berbères*, qui a cédé, plus tard, la place au *Bulletin de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines*. Quant à la revue *Hespéris*, elle a été lancée à Rabat en 1921 et

a englobé à la fois *Archives Berbères et Bulletin de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines*. L'Institut a eu aussi ses propres *Publications*. Se sont succédé à sa direction des universitaires comme H. Basset, E. Lévi-Provençal, L. Brunot et H. Terrasse. En guise de mesure d'incitation, les lauréats recevaient une prime.

Des corps administratifs et militaires spécialisés dans la collecte des matériaux linguistiques, sociologiques et ethnographiques ont également été mis sur pied. C'est ainsi que les *Contrôleurs Civils* et surtout les *Officiers des Affaires Indigènes* ont réalisé des recherches dans les divers domaines avec une compétence inégale. Ces recherches ont généralement été publiées dans *Archives Berbères*, dans *Afrique Française* ou dans la *Revue de Géographie Marocaine*.

En France même, l'enseignement de l'amazighe { XE "amazighe" } a été introduit à l'*Ecole des Langues Orientales* en 1913, Ecole dédiée à la formation des cadres coloniaux, et a été confié à E. Destaing ; puis, après sa mort en 1940, à A. Basset qui l'a assuré jusqu'à sa mort en 1956, à la suite de quoi L. Galand a pris la succession.

Le Protectorat espagnol { XE "espagnol" } a eu aussi ses institutions, ses publications et ses cadres en matière de recherche dans les domaines linguistiques, littéraires, ethnographiques et historiques dans les régions sous domination espagnole, à savoir la région du nord et la région du sud avec Ifni et le Sahara.

Les piliers de la tradition espagnole en matière d'études arabes et berbères sont :

- (i) des institutions comme l'Instituto General Franco de Estudios y investigación Hispano Arabe à Tétouan, l'Instituto de Estudios Africanos à Madrid, Las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada, etc.;
- (ii) des publications comme Cuadernos de Estudios Africanos, Revista de Tropas Coloniales (qui devint Africa); Mauritania, Revista Hispano-Africana, Revista Rifeña et Tamuda;

(iii) des acteurs comme les *Interventores*, des missionnaires comme Fr. Ibañez et Fr. Sarrionandia et des amateurs comme Figueras, Domenech-Lafuente et L. Palacin.

Pour résumer la conception générale qui est sous-jacente aux études amazighes, citons un extrait de la préface au manuel du Lieutenant-colonel Aspinion *Apprenons le berbère*, préface rédigée par le Commissaire Résident Général de France au Maroc{ XE "Maroc" }, le Général d'Armée Guillaume :

Cet ouvrage, si exact et si complet, vient à son heure alors que les précédentes grammaires berbères sont aujourd'hui introuvables. Il sera un précieux instrument de travail pour les Français qui, conscients de leur mission dans ce pays, ont compris que pour gagner la sympathie des populations autochtones, il faut d'abord parler leur langue. Qu'il soit aussi un témoignage pour les jeunes officiers et contrôleurs civils dont la tâche est de contrôler les populations berbères afin qu'à l'exemple de son auteur, ils puissent comprendre la réalité humaine du Maroc{ XE "Maroc" }.

Il faut noter, enfin, à côté des *berbérisants* français { XE "français" } et espagnols, l'existence d'un groupe -restreint mais de qualité- d'universitaires allemands (ou de germanophones) spécialistes des langues orientales et intéressés par l'amazighe { XE "amazighe" } , notamment Schuchardt, Stumme et Westermarck. Cette tradition *berbérisante* de langue allemande semblait éteinte depuis la Grande Guerre, elle renaît depuis les années 1960 avec Brandt, Vicychl, Willms, Ibriszimov et d'autres.

Les *berbérisants* de langue anglaise ne font leur apparition qu'à partir de la fin des années 1950 avec Applegate, Abdelmassih, Harries, Penchoen et Bynon.

## 3. Réappropriation du capital cognitif

La langue berbère a bénéficié de l'apport considérable des travaux réalisés durant la période coloniale, notamment les composantes de la grammaire étudiées et les aires dialectales investiguées. Donc, un bilan globalement positif en dépit de quelques errements de vision et de méthode { XE "méthode" }.

#### 3.1 Domaines étudiés

Les travaux réalisés sur les parlers amazighes se répartissent comme suit :

- (i) des glossaires bilingues, berbère-français { XE "français" } et/ou français-berbère, (exemples : Destaing, 1920), espagnol { XE "espagnol" }-berbère (Ibañez, 1944, 1949);
- (ii) des monographies comportant les rudiments de la phonétique, une description relativement détaillée de la morphologie nominale et verbale, quelques éléments de syntaxe du mot, des textes de littérature orale transcrits en caractères latins et un glossaire (exemples : Laoust, 1918 ; Renisio, 1932) ;
- (iii) des études de lexicographie et de géographie linguistique { XE "linguistique" } (exemples: Laoust, 1920 ; A. Basset, 1942 ; Galand, 1960) ;
- (iv) des études ponctuelles portant sur un aspect particulier de la grammaire et relevant généralement de la morphologie (exemple : A. Basset, 1929) ;
- (v) des études de synthèse (exemples : Marcy, 1931 et surtout A. Basset, 1952) ; et
- (vi) des chrestomathies englobant contes, légendes, proverbes, textes ethnographiques, (exemples : Roux, 1942 ; Pellat, 1955).

Le zèle des descripteurs s'est surtout illustré dans le genre monographique, en particulier dans la confection des manuels d'enseignement-apprentissage de la langue. On comprend aisément les motivations sous-jacentes à ce choix. En revanche, les études approfondies portant sur des points spécifiques de la grammaire sont rares; il faut cependant noter la remarquable étude d'A. Basset sur la morphologie verbale (1929).

Les monographies réalisées sont des descriptions synchroniques généralement centrées sur un seul parler, la comparaison se limite aux parlers voisins sans jamais s'étendre systématiquement aux autres dialectes amazighes, encore moins aux autres langues du groupe *hamitique* ou aux langues sémitiques.

Les ouvrages proprement dits sont, la plupart du temps, composés d'un exposé grammatical comprenant quelques éléments approximatifs de phonétique, la description de la morphologie nominale et verbale, des textes ethnographiques et un glossaire. La classification des modalités verbales en *formes*, *groupes*, *types* et *thèmes* varie d'un auteur à l'autre, trahissant ainsi les insuffisances d'une approche dont on peut relever le caractère non systématique.

En outre, bien souvent, les auteurs projettent les catégories grammaticales du français { XE "français" } sur la grammaire de l'amazighe { XE "amazighe" } ; ceci est particulièrement vrai des valeurs aspectuelles de l'amazighe assimilées aux valeurs temporelles et modales du français. Biarnay (1908), par exemple, assimile le prétérit des verbes primitifs à la forme factitive du parler de Ouargla aux temps du français, notamment le passé indéfini, le passé défini et le passé antérieur, le plus-que-parfait, le conditionnel passé, le passé et le plus-que-parfait du subjonctif, le futur antérieur et l'infinitif passé.

## 3.2 Géographie linguistique{ XE ''linguistique'' }

Outre les descriptions de certains parlers, l'un des apports majeurs de la dialectologie { XE "dialectologie" } de l'ère coloniale est d'avoir dressé les contours de la carte linguistique { XE "carte linguistique" } { XE "linguistique" } de l'amazighophonie { XE "amazighophonie" } maghrébine.

#### 3.2.1 Parlers marocains

C'est au Maroc{ XE "Maroc" } que vit la communauté{ XE "communauté" } amazighophone la plus importante. Elle est estimée à la fin des années 1940 par A. Basset (1952) à plus de la moitié de la population. Les études de

géographie linguistique { XE "linguistique" } reconnaissent l'existence de trois groupes de parlers amazighes, chacun de ces groupes étant lui-même hétérogène. Cette tripartition des amazighophones en groupes *zénète*, beraber et chleuh fait ainsi ressortir l'existence de trois ensembles de parlers relativement individualisés correspondant aux aires dialectales rifaine, tamazighte et tachelhite, pour utiliser des dénominations également en cours. A côté de cette diversité { XE "diversité" } manifeste, on n'a pas manqué de souligner, d'une part, qu'à l'intérieur de chaque groupe il y a une homogénéité plus ou moins profonde et, d'autre part, que les divergences réelles ne sont manifestes qu'aux points extrêmes du domaine couvert par les parlers, de sorte qu'il n'y a jamais de rupture abrupte entre les parlers. Enfin, on a aussi noté l'existence de zones de transition entre les trois aires, ce sont des zones où les parlers s'interpénètrent.

Parmi les parlers amazighes du Maroc{ XE "Maroc" }, ce sont les parlers du tachelhit qui ont été les plus étudiés. Les travaux du chercheur allemand Stumme sur le parler de Tazeroualte remontent à la fin du XIXe siècle. Les différents niveaux de la structure de ces parlers sont décrits : le lexique{ XE "lexique" } (Cid Kaoui, 1907 ; Jordan, 1934 ; Destaing, 1920, etc.), la morphologie (Laoust, 1918, 1936). Sur les parlers du Maroc Central, nous disposons de quelques monographies importantes comme celle de Loubignac (1924) sur les parlers zaïans et Aït Sgougou, et celle de Destaing (1920) sur le parler Aït Seghrouchen. Les textes ethnographiques ont suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs ; par exemple : Roux (1928, 1942), Laoust (1928) et Pellat (1947). Les parlers rifains apparaissent comme les parents pauvres de la recherche coloniale. Il est à noter néanmoins trois volumineuses monographies : Pedro Sarrionandia (1905), Biarnay (1917) et Renisio (1932), et les *Diccionarios* de E. Ibañez (1944, 1949).

## 3.2.2 Parlers algériens { XE ''linguistique'' }

En Algérie{ XE "Algérie" }, selon A. Basset (*idem*), le tiers de la population algérienne était amazighophone. Cette population se subdivise en quatre

groupes implantés, respectivement, dans: (i) le nord de l'Algérie occidentale et centrale, (ii) la Kabylie, (iii) la Chaouia et enfin, (iv) les zones méridionales avec le Sud oranais, le Mzab et le Sud constantinois. La population amazighophone est de densité variable { XE "variable" }, on estime que la Kabylie, les Aurès et le Mzab regroupent près de 95% des locuteurs amazighophones d'Algérie; la Kabylie constitue le groupe le plus important. Les quatre aires ainsi isolées par les dialectologues représentent des groupements dont les parlers sont relativement homogènes pour être reconnus comme des entités individualisées. Cependant, la variation { XE "variation" } (surtout phonétique et lexicale) est un fait suffisamment attesté à l'intérieur de chacun de ces groupements pour qu'on puisse y distinguer aussi des îlots.

Les parlers amazighes algériens ont été inégalement étudiés par les *berbérisants* de l'ère coloniale. En prenant pour base la bibliographie donnée dans A. Basset (*ibid.*), nous remarquons que:

- (i) 28 travaux de linguistique { XE "linguistique" } sont consacrés à la Kabylie, dont 13 aux parlers Aït Iraten et Irjen;
- (ii) 23 études concernent les parlers de l'Algérie { XE "Algérie" } occidentale et centrale, dont 6 sont consacrées au parler Béni Snous et 5 au parler Béni Menacer;
- (iii) 22 travaux ont pour objet les parlers de la Chaouia, dont 10 sont consacrés aux parlers des Aurès;
- (iv) 14 études sont centrées sur les parlers méridionaux, dont 6 concernent plus particulièrement les parlers mozabites.

#### 3.2.3 Parlers tunisiens

En Tunisie{ XE "Tunisie" }, A. Basset (*ibid.*) estime à environ 1% de la population globale la proportion des locuteurs amazighophones en Tunisie, dont près de 40% sont concentrés à Djerba. Ces locuteurs se répartissent en 13 communautés situées dans le sud, dont 5 à Djerba; le plus au nord étant à hauteur de Gafsa. Ces communautés forment quatre groupes localisés à l'est de Gafsa, à Matmata, à Foum Tataouine et à Djerba. La situation

linguistique { XE "linguistique" } de l'amazighe { XE "amazighe" } en Tunisie telle qu'elle est décrite dans A. Basset (*ibid.*) a quelque peu changé depuis. En effet, plus tard, Penchœn (1968) a noté qu'à Sened seuls les vieillards parlent encore l'amazighe. Notons qu'au début du siècle cette communauté{ XE "communauté" } était exclusivement amazighophone (*cf.* Provotelle, 1911). En revanche, les villages de Matmata et ceux de Foum Tataouine sont encore entièrement amazighophones. A Djerba, Guellala reste totalement amazighophone, tandis que Sadouikech l'est à moitié et Adjim au tiers seulement. A Elmal, l'amazighe est encore parlé par quelques centaines de personnes.

La littérature linguistique { XE "linguistique" } coloniale consacrée aux parlers amazighes de Tunisie { XE "Tunisie" } n'est ni abondante ni approfondie. Une douzaine de travaux ont eu pour objet d'étude la langue et la littérature orale, dont :

- pour les parlers de Sened, de R. Basset deux textes dans Loqman berbère, la Notice sur les dialectes berbères des Harakta et du Djerid tunisien :
- pour les parlers de Tamzratt, de Stumme Marchän der Berbern von Tamzratt,
- pour les parlers de Djerba, de R. Basset *Loqman berbère* (4 textes), les *Notes de lexicologie*, de De Calassanti-Motylinski *Chanson berbère* et *Dialogue et textes*.

En considérant ces travaux, force est de constater qu'à l'exception de l'*Etude sur la zénatia de Qalaât Es-Sened* du Dr. Provotelle (1911), nous ne disposons pas d'autres études d'envergure. Elle est importante car elle a le mérite de comprendre des éléments de phonétique et de morphosyntaxe{ XE "morphosyntaxe" }. Elle renferme également des textes transcrits et traduits, ainsi qu'un glossaire français{ XE "français" }-amazighe{ XE "amazighe" } de parlers divers.

#### 3.2.4 Parlers libyens

Les parlers libyens sont en usage à Zouara dans le nord-ouest, à l'ouest à Yafren, à Ghadamès et Nalout, dans centre à Sokna, dans le jbel Neffousa, à Awdjila et au sud en pays touareg. Les différences entre leurs structures relèvent du phonétisme (parlers « occlusifs » vs parlers « spirants ») et le lexique{ XE "lexique" }. Il faut noter que le tamacheq parlé par les touaregs s'écartent des autres parlers sur de nombreux points.

Les travaux qui leur ont été consacrés sont :

- parlers de Neffousa: Vocabulaire berbère ancien de Bossoutrot (1900),
   Le Djebel Nefousa de De Calassanti-Motylinski (1899), Due racconti de Cesaro, Loqman berbère de R. Basset (1890), Il berbero de nefusi di Fassato de Béguinot (1931), Berber Texts from Jebel Nefusi de Buselli;
- parlers de Ghadamès : *Le parler berbère de R'dames* de De Calassanti-Motylinski (1904), *A propos du parler berbère de Ghadamès* de A. Basset ;
- les parlers de Sokna : *Il dialetto berbero de Sokna* de Sarnelli ;
- les parlers de Awdjila: Vocabulaire du langage des habitants des habitants d'Awdjelah de Fr. Müller (1827), Contributo alla conscenza linguisticà-etnografica del oasi di Augila de F. Zanon, quelques notations dans Sul trattamento de Béguinot (1924).

Des manuscrits amazighes et arabo-amazighes ont été recueillis, par exemple *Le Manuscrit arabo-berbère de Zouagha* de De Calassanti-Motylinski (1905).

## 3.2.5 Parlers égyptiens

A l'extrême pointe orientale du domaine amazighe{ XE "amazighe" }, jilan n issiwan, le parler des oasiens de Siwa, situé dans le territoire égyptien à sa

frontière avec la Libye, a fait l'objet de quelques études dont : Le dialecte XE "dialecte" } de Siouah de R. Basset (1890), The Siwan Dialect and Vocabulary de Stanley (1912), Eine Sammlung über den berberischen Dialekt der Oase Siwe de Stumme (1914), The Siwi Language de W.S. Walker (1921), Contributi agli studi sui linguaggi viventi dell' Egitto e del Sudanegisiano de Béguinot (1925), Problème verbal dans le parler berbère de Siwa d'A. Basset (1935) et Siwa, I, son parler d'E. Laoust (1932).

Cette dernière représente le travail le plus consistant sur le parler de Siwa. Il comprend sept chapitres :

- le premier chapitre porte sur la phonétique, les principales caractéristiques des articulations vocaliques et consonantiques y sont décrites :
- le deuxième chapitre est consacré à la morphosyntaxe { XE "morphosyntaxe" } du verbe, les formes simples, les formes dérivées et les formes de conjugaison de l'impératif, du *parfait*, de l'*imparfait*;
- le troisième chapitre étudie le nom, genre et nombre, l'adjectif, la numération, et les pronoms ;
- le quatrième chapitre décrit le comportement des particules : prépositions, adverbes et conjonctions ;
- le cinquième chapitre comprend des textes, contes, textes ethnographiques;
- le sixième livre un glossaire amazighe{ XE "amazighe" }-français{ XE "français" } ; et
- le septième et dernier chapitre fournit un glossaire français { XE "français" }-amazighe { XE "amazighe" }.

## L'étude du parler siwi révèle au moins trois choses :

- (i) indéniablement, c'est un parler amazighe du point de vue de ses structures{ XE "amazighe" };
- (ii) ce parler appartient au groupe zénète; de manière plus spécifique, il se rapproche des parlers libyens de Sokna, de Neffousa et de Ghadamès; enfin,

(iii) ses structures sont particulièrement altérées par le contact avec les parlers arabes hilaliens.

#### 3.2.6 Parlers sahéliens

Les parlers touaregs constituent la langue première des populations du Sahara central; elles sont enclavées dans les territoires algériens, libyen, malien, nigérien et tchadien. A côté des deux notes générales d'A. Basset, *Notes sur les parlers touaregs du Soudan* (1934) et *parlers touaregs du Niger et du Soudan* (1935), plusieurs études ont été consacrées aux différentes aires touarègues:

les parlers de l'Hangar ont bénéficié des études les plus significatives : Le Dictionnaire abrégé du Père de Foucauld (1918-1920) et ses Notes pour servir à un essai de grammaire touarègue (1920), Grammaire, dialogue et dictionnaires touaregs de De Calassanti-Motylinski (1908) aussi, les Dictionnaires de Cid Kaoui (1894, 1900), l'Essai de grammaire tamachek' de Hanoteau (1860) et les Observations grammaticales de Masqueray (1896-97);

les parlers des Ioullemmeden ont fait l'objet de quelques incursions dans le vocabulaire par Nicolas: *Les industries de protection* (1938) et *Tamesna*, *Poésies et chansons* (1944);

les parlers de l'Ajjer, du Ghat, de Kelle Tadili et du Niger n'ont quasiment pas été étudiés ;

en revanche, les parlers zénaga du Sénégal ont fait l'objet de quelques descriptions, dont : Le zenaga des tribus sénégalaises de Faidherbe (1877), l'Etude sur le dialecte{ XE "dialecte" } zenaga de R. Basset (1933) et la Note sur les parlers Zenaga d'A. Basset (1933).

En conclusion, quatre observations se dégagent à partir de ce survol des études réalisées durant la période coloniale sur les parlers amazighes:

les parlers occidentaux (ceux d'Algérie { XE "Algérie" } et du Maroc { XE "Maroc" }) ont fait l'objet d'études plus importantes que celles consacrées aux parlers orientaux (de Tunisie { XE "Tunisie" }, de Libye et d'Egypte) et

aux parlers sahéliens. Incontestablement, ces travaux sont à la base du renouveau de la linguistique{ XE "linguistique" } amazighe{ XE "amazighe" } dans ces deux pays durant la période postcoloniale;

ces études montrent qu'en dépit de l'enclavement des communautés amazighophones, il y a une unité profonde des structures des différents parlers et que les divergences entre les parlers sont notables plus dans le phonétisme et le vocabulaire que dans la morphosyntaxe { XE "morphosyntaxe" };

la comparaison entre les parlers orientaux et les parlers occidentaux indiquent que le degré d'étiolement{ XE "étiolement" } des structures des parlers est dégressif d'est en ouest ;

partout le contact avec les parlers arabes marque de son empreinte les parlers amazighes, notamment le vocabulaire. L'emprunt{ XE "emprunt" } lexical n'est en fait que le prélude à l'arabisation{ XE "arabisation" } des populations amazighes. De fait, l'emprunt lexical n'est que le prélude à la régression de l'amazighophonie{ XE "amazighophonie" } consécutivement à l'arabisation progressive des populations amazighes.

### 3.3. D'un objet de sens commun au capital cognitif

En dépit de quelques errements de méthodologie, la dialectologie { XE "dialectologie" } coloniale a permis de réaliser des travaux conséquents qui touchent les principaux fragments de la grammaire de l'amazighe { XE "amazighe" }, notamment la morphosyntaxe { XE "morphosyntaxe" }, le lexique { XE "lexique" } et dans une moindre mesure le phonétisme.

# 3.3.1 Des acquis à exploiter

L'étude de la forme des mots a été la principale préoccupation des *berbérisants*. Nous disposons ainsi d'un grand nombre de descriptions des formes verbales et nominales des parlers. A côté de quelques synthèses générales (exemples : Marcy, 1931 et A. Basset, 1934, 1952), il existe des descriptions ponctuelles portant sur le verbe, la plus prestigieuse étant celle

de A. Basset (1929) sur les thèmes, d'autres sont consacrées au nom (A. Basset, 1932; Marcy, 1934), aux pronoms (A. Basset, 1933; Marcy 1933), aux particules de rection (Destaing, 1934), etc. Il faut convenir cependant de deux choses: (i) les formes verbales avec l'étude des schèmes et de thèmes ont plus intéressé les dialectologues que les formes nominales; et (ii) les fonctions syntaxiques du mot, et plus encore celles de la phrase, occupent une position marginale dans les travaux effectués.

Le lexique{ XE "lexique" } n'a intéressé les berbérisants que dans la mesure où il était nécessaire de disposer de dictionnaires des parlers pour en faciliter l'apprentissage. Il existe dans le domaine marocain quelques glossaires bilingues, français{ XE "français" }-tachelhite (Destaing, 1920), tachelhite-français (Jordan, 1934), espagnol{ XE "espagnol" }-tarifite (Ibañez, 1944) et tarifite-espagnol (Ibañez, 1949). La lexicographie, en tant que technique de confection des dictionnaires, ainsi que la lexicologie, en tant qu'analyse des rapports paradigmatiques et syntagmatiques des *mots*, sont absentes des préoccupations des *berbérisants*. Une lacune béante caractérise le lexique : il n'existe aucun dictionnaire de langue dans le domaine amazighe{ XE "amazighe" }.

Dans les différentes monographies figurent des observations générales sur le phonétisme et parfois la description articulatoire des sons, mais point d'analyse rigoureuse du système{ XE "système" } phonologique ni d'études de phonétique instrumentale. Quelques études spécifiques ont été réservées à des questions phonologiques (v. Schuchardt, 1916; A. Basset, 1946; Applegate, 1959) mais des pans entiers de la phonologie{ XE "phonologie" } restent à défricher, notamment le statut{ XE "statut" } phonologique vs phonétique des unités, la combinatoire des sons, la syllabe, l'accent, l'intonation et le rythme.

Enfin, soulevons un point de méthode{ XE "méthode" }, qui est en fin de compte un problème théorique. Les descriptions morphologiques qui sont proposées par les *berbérisants* tombent généralement dans deux travers opposés : il s'agit soit de tableaux brossés à grands traits et donc forcément superficiels soit, au contraire, d'études fourmillant de remarques, de *règles*,

d'exceptions, de nota bene et de notes qui donnent l'impression d'ensembles hétéroclites sans systématicité apparente. Ce qui semble marquer la plupart de ces travaux, c'est l'absence d'outils d'investigation capables d'organiser les faits en taxonomies rigoureuses et de dégager les généralisations significatives quant au fonctionnement de ces faits.

La recherche coloniale en matière de dialectologie XE "dialectologie" } amazighe { XE "amazighe" } a ainsi produit des travaux relativement diversifiés par leur nature, leur objet, leurs méthodes et par les domaines investis. Les travaux effectués sont quantitativement appréciables et qualitativement d'une valeur { XE "valeur" } inégale. Nous sommes en présence d'une masse assez impressionnante de travaux consacrés aux parlers, pourtant lorsque le chercheur prend le temps et le soin de faire un bilan critique de ces travaux, il s'aperçoit que, à côté d'études systématiques et approfondies, il est des descriptions peu satisfaisantes, en tout cas difficilement exploitables. En procédant à un état des lieux, nous nous rendons compte que les différents niveaux de la grammaire de l'amazighe ont été inégalement étudiés ; la phonologie { XE "phonologie" } n'a reçu qu'une attention superficielle, la lexicologie n'est guère mieux lotie. En revanche, la morphologie a été décrite de façon relativement approfondie ; la syntaxe de la phrase, quant à elle, est quasiment absente des études effectuées.

Les chercheurs impliqués dans les analyses de nature fondamentale ou dans les études d'application ne peuvent que se réjouir du travail accompli par les prédécesseurs. Il leur appartient d'isoler l'ivraie du bon grain dans la moisson, de combler les lacunes en mettant à contribution les nouvelles techniques de description linguistique { XE "linguistique" }, en considérant les faits amazighes dans le cadre des théories linguistiques récentes et en ayant le souci pragmatique de répondre aux attentes sociales, notamment en matière d'enseignement de l'amazighe { XE "amazighe" }. Si la langue française est pour nous, selon l'expression de Kateb Yacine, un *butin de guerre* à utiliser sans complexe dans la création littéraire, nous pouvons dire aussi que la science produite durant l'ère coloniale sur les langues et les

cultures périphériques constitue *un butin* qu'il convient de s'approprier à bon escient, en dehors de toute frilosité idéologique.

#### 3.3.2 Nouveaux horizons

La linguistique { XE "linguistique" } amazighe { XE "amazighe" } postcoloniale a bénéficié de deux apports considérables, d'une part celui de L. Galand (2002) qui a capitalisé et approfondi la dialectologie { XE "dialectologie" } berbérisante de la période précédente et marqué durablement la génération suivante en matière de formation et de recherche, et, d'autre part, celui de la nouvelle communauté { XE "communauté" } scientifique qui s'est enrichie depuis les années 1970 de linguistes occidentaux et de linguistes locuteurs natifs de l'amazighe. Cette conjonction de la dialectologie renouvelée et de la linguistique moderne a permis à l'amazighe de se constituer en sous-champ scientifique original et performant dans le champ global de la recherche linguistique. En témoignent les travaux effectués en phonologie { XE "phonologie" }, en morphologie, en syntaxe et en lexicographie. Cette génération a elle-même formé d'autres linguistes qui constituent aujourd'hui des équipes qui encadrent les étudiants en linguistique amazighe dans les universités. L'on peut espérer que ces diplômés en linguistique assureront la relève non seulement dans le domaine de la formation mais aussi dans celui de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée.

Ajoutés au butin que représente la dialectologie { XE "dialectologie" } coloniale, les acquis de la recherche linguistique { XE "linguistique" } moderne constituent indubitablement un capital cognitif qui renforce la position de l'amazighe { XE "amazighe" } dans sa compétition { XE "compétition" } avec les autres langues en présence sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } . L'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } de la recherche constitue un autre phénomène nouveau qui contribue à renforcer la position de l'amazighe en lui assurant des structures pérennes qui offrent les ressources humaines, matérielles et logistiques nécessaires à son développement { XE "développement" } et à son implantation dans l'éducation { XE "éducation" }, les médias { XE

"médias" }, la production culturelle et la vie publique en général. C'est le rôle dévolu, en partie, au Haut Commissariat à l'amazighité { XE "amazighité" } en Algérie { XE "Algérie" } et à l'Institut royal de la culture amazighe au Maroc { XE "Maroc" } et, en partie, aux institutions universitaires, notamment les départements et les filières d'études amazighes.

C'est ainsi qu'en bénéficiant de l'apport des théories et des méthodes de la linguistique { XE "linguistique" } moderne, l'amazighe { XE "amazighe" } passe du statut { XE "statut" } de non-objet scientifique à celui d'une langue-sujet à part entière et passible d'un aménagement { XE "aménagement" } approprié de ses structures, notamment au niveau de la terminologie, et de mesures d'implantation pertinentes dans les diverses institutions. De ce fait, l'amazighe se soustrait, progressivement, au champ du sens commun, saisi par des démarches approximatives, superficielles et socialement biaisées, pour bénéficier d'approches cognitives efficientes et ainsi intégrer le champ de la connaissance. Ce passage d'un idiome objet de sens commun à une langue douée de capital cognitif renforce le processus de revitalisation { XE "revitalisation" }

#### **CHAPITRE HUITIEME**

# Normalisation et revitalisation{ XE "revitalisation" } { XE "revitalisation" }

Les mécanismes de la dynamique sociale agissent sur la situation de l'amazighe de telle sorte que les locuteurs de ce dernier inclinent généralement à réduire ses usages, à limiter ses fonctions et à altérer ses structures. Il s'ensuit un processus impérieux qui soumet l'amazighe, notamment en milieu urbain, à étiolement{ XE "étiolement" }, à l'attrition et, dans certains cas, à l'obsolescence{ XE "obsolescence" }. Face à ce processus généré par le déterminisme social, un autre processus émerge dans la société pour prendre des formes de résilience{ XE "résilience" }, de créativité{ XE "créativité" } et de normalisation{ XE "normalisation" } langagières pour constituer les adjuvants de la revitalisation { XE "revitalisation" }. Dans le cadre de cette problématique générale, le présent chapitre a pour objet l'analyse de la variation { XE "variation" } qui caractérise l'amazighe{ XE "amazighe" } en usage en milieu urbain (v. Boukous, 2009).

#### 1. Contexte social et structure langagière

#### 1.1 Nature sociale de la langue

Dans la théorie linguistique { XE "linguistique" }, la relation entre la structure linguistique et la structure sociale est une relation insuffisamment pensée. Si l'on fait abstraction de la positon de principe énoncée par de Saussure dans le *Cours de linguistique générale* sur *la nature sociale de la langue*, la langue comme *convention*{ XE "convention" } sociale, etc., en règle générale, les théoriciens de la linguistique considèrent la langue et la société comme deux objets autonomes devant donner lieu chacun à une saisie spécifique. En d'autres termes, ils écartent de leurs préoccupations l'effet des variables externes sur la structure linguistique.

Les postulats théoriques et méthodologiques de la linguistique { XE "linguistique" } structurelle ont permis de produire un ensemble de travaux qui sont à la base de la reconnaissance de la linguistique en tant que science humaine modèle. Néanmoins, nombre de chercheurs, venant d'ailleurs d'horizons divers (sociolinguistes, psycholinguistes, ethnographes de la communication, théoriciens de l'énonciation, philosophes du langage, pragmaticiens, etc.) remettent en question le réductionnisme de la linguistique structurelle. Leur point de convergence fondamental est l'étude du langage en contexte.

Les recherches sociolinguistiques inscrites dans le cadre de cette optique visent à démontrer que les idéalisations de la linguistique{ XE "linguistique" } structurelle peuvent être dépassées par une approche qui étudie la structure et l'évolution du langage au sein du contexte social formé par la communauté { XE "communauté" } linguistique. Cette communauté constitue un marché linguistique{ XE "marché linguistique" } dans le cadre

duquel les langues coexistantes entretiennent des rapports de forces symboliques déterminés par la structure des rapports entre les groupes sociaux usagers de ces langues.

En considérant comme irréaliste l'hypothèse nulle qui postule comme axiome l'imperméabilité de la structure linguistique{ XE "linguistique" } aux facteurs sociaux liés à son usage, nous postulerons qu'il s'opère dans la structure sociale marocaine un processus de convergence linguistique par la réduction de la variation{ XE "variation" } interdialectale sous l'effet de facteurs externes, notamment l'urbanisation. De manière spécifique, l'hypothèse postulée dans la présente analyse est que, dans un système{ XE "système" } écologique inédit, un processus d'homogénéisation { XE "homogénéisation" } irréversible est à l'œuvre dans la structure de l'amazighe{ XE "amazighe" }. Ce processus est caractérisé par la réduction des formes linguistiques socialement et culturellement marquées et, concomitamment, par l'imposition d'une norme sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } qui homogénéise le corpus { XE "corpus" } et les usages de la langue. Rappelons que l'arabe { XE "arabe" } dialectal est fortement présent dans ce processus par son action corrosive sur l'amazighe.

# 1.2 L'amazighe{ XE "amazighe"} dans la structure sociale

L'amazighe { XE "amazighe" } a souvent été considéré comme une langue rurale, ce qui explique que les études qui lui ont été consacrées ont eu pour objet, essentiellement, l'examen des parlers ruraux. Or, comme nous l'avons montré dans le chapitre cinquième, la population amazighophone devient de plus en plus urbaine avec l'exode rural et l'urbanisation des centres ruraux.

Dans ce contexte, nous voudrions étudier le processus d'homogénéisation { XE "homogénéisation" } de l'amazighe. L'analyse proposée est fondée sur une enquête { XE "enquête" } menée dans la ville d'Agadir, principal centre urbain de l'aire tachelhitophone. Elle comporte trois volets. Nous commencerons par faire ressortir les faits de divergence parmi les systèmes phonologiques sous-jacents à la diversité { XE "diversité" } phonique qui caractérise le parler amazighe { XE "amazighe" } d'Agadir. Nous nous

attacherons, ensuite, à dégager le processus de convergence entre ces parlers Nous tenterons, enfin, de faire des conjectures sur la représentation de *l'habitus { XE "habitus" } linguistique { XE "linguistique" } du locuteur-auditeur du parler d'Agadir. L'examen de ces questions devrait permettre d'élaborer une théorie de l'imposition de la norme sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } dans le domaine amazighe.* 

Sur le plan méthodologique, il s'agit d'une étude de cas qui s'inscrit dans le cadre de la sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } de la langue en milieu urbain. Elle se fonde sur une approche empirique qui a consisté en la collecte de données langagières dans le contexte social par le moyen de l'observation directe et de l'entretien auprès d'un échantillon représentatif de la population d'Agadir. L'analyse proposée ici est exclusivement qualitative en ce qu'elle s'attache avant tout à examiner le processus de convergence linguistique { XE "linguistique" } qui se produit dans un contexte marqué par la variation { XE "variation" } intradialectale.

#### 1.2.1 Une population variée

La population ciblée est la population amazighophone d'Agadir; l'échantillon sur lequel a porté l'enquête{ XE "enquête" } est composé de 50 sujets. Les variables indépendantes retenues sont : l'âge, le sexe, le lieu de naissance et la profession. Les caractéristiques de cet échantillon sont les suivantes :

- (i) âge: 18 à 62 ans;
- (ii) sexe : 30 sujets sont de sexe masculin et 20 de sexe féminin ;
- (iii) lieu de naissance: 20 sujets sont nés à la campagne (notamment à Ihahane, Ida Outanane, Ida Ousemlal) et 30 en ville (Agadir);
- (iv) profession: 6 catégories socioprofessionnelles sont retenues: commerçants, marins-pêcheurs, fonctionnaires, employés, élèves/étudiants et femmes au foyer.

#### 1.2.2 Espace urbain et dynamique des langues

Le choix de la ville d'Agadir comme lieu d'enquête { XE "enquête" } s'explique par le fait que c'est l'espace dans lequel l'urbanisation a produit le processus de brassage linguistique { XE "linguistique" } et social le plus intense dans la région du sud-ouest. En effet, la ville d'Agadir constitue le principal centre industriel du Souss. De par son rayonnement économique, elle constitue un important centre d'attraction pour le salariat des secteurs secondaire et tertiaire. Ce salariat provient de la ville même et de la population amazighophone de la région. Cependant, et surtout depuis sa reconstruction après le séisme de 1960, la ville n'a cessé d'attirer des ouvriers, des employés, des fonctionnaires et des entrepreneurs originaires de régions éloignées et souvent arabophones. En conséquence, la situation linguistique qui prévaut dans la ville est marquée par la diversité { XE "diversité" } des idiomes, les langues qui y coexistent sont, par ordre d'importance, l'amazighe { XE "amazighe" } (dialecte { XE "dialecte" } tachelhite), l'arabe{ XE "arabe" } dialectal, l'arabe standard{ XE "standard" }, le français{ XE "français" } et, dans une moindre mesure, les langues des touristes. Cette situation est caractérisée aussi par la régression constante de l'amazighe au profit de l'arabe dialectal.

### 1.2.3 Un phénomène nouveau : le parler urbain

Afin d'analyser le processus d'homogénéisation { XE "homogénéisation" } des structures du parler d'Agadir et son effet sur sa normalisation { XE "normalisation" } sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }, nous focaliserons l'analyse sur le système { XE "système" } phonologique.

Le parler d'Agadir est un parler du dialecte { XE "dialecte" } tachelhite ; c'est un parler hétérogène du fait que s'y rencontrent des parlers différents véhiculés par des locuteurs allogènes. Cette hétérogénéité se manifeste, surtout, sur le plan phonique par la coexistence d'allophones. De plus, ce parler est principalement en contact avec l'arabe { XE "arabe" } dialectal qui lui fournit de nombreux emprunts lexicaux qui sont à l'origine de l'intromission d'un certain nombre de phonèmes dans son système { XE "système" } consonantique. Néanmoins, sous la pression de facteurs tant internes qu'externes, l'hétérogénéité de ce système tend à s'homogénéiser.

Le parler d'Agadir est un parler composite. Sur le plan de sa charpente sonore, il est marqué par une certaine diversité{ XE "diversité" } phonique. Un locuteur-auditeur averti saura y reconnaître trois parlers, à savoir l'occlusif, le spirant et le sifflant. Il s'agit de parlers assez individualisés, néanmoins le degré d'intercompréhension entre les locuteurs de ces parlers est tel que ces derniers forment une même entité linguistique { XE "linguistique" }, c'est-à-dire le dialecte{ XE "dialecte" } tachelhite, et que leurs utilisateurs constituent une même communauté{ XE "communauté" } linguistique, à savoir la communauté tachelhitophone.

Les variables examinées sont les unités du système { XE "système" } consonantique pertinentes quant à l'objet de l'analyse, à savoir, ce sont les suivantes : b, t, d, k, g. Les autres unités ne sont pas examinées car elles ne sont pas sujettes à la variation { XE "variation" } intradialectale. Les données linguistiques qui illustrent ici notre analyse sont empruntées à Boukous (2009c).

#### 1.2.4 De vive voix

L'objet du présent chapitre est de faire ressortir l'impact de la société sur le changement linguistique{ XE "changement linguistique" }{ XE "linguistique" }. A cet effet, des entretiens individuels guidés ont été réalisés auprès des individus appartenant à la population cible, sur la base de thématiques communes, notamment le commerce, la pêche maritime, la ville d'Agadir et le tourisme. Cette technique présente l'avantage de conduire les personnes interviewées à performer un lexique { XE "lexique" } commun aux différentes catégories sociales et comportant les variables phonologiques sur lesquelles porte l'analyse. Pour compléter les données livrées par les entretiens, un questionnaire oral de contrôle et de validation est soumis à quelques sujets choisis de façon aléatoire.

# 2. Système et variation linguistiques { XE "variation" }

L'analyse sera centrée dans cette section sur la description des convergences et des divergences existant dans le système{ XE "système" } consonantique du parler d'Agadir. La question initiale à élucider est de savoir s'il existe un parler amazighe{ XE "amazighe" } d'Agadir. Pour tenter de répondre à cette question, procédons à un détour pour poser plus clairement le problème de la convergence et de la divergence phonologiques au sein du dialecte{ XE "dialecte" } tachelhite.

### 2.1 Phonologie, système{ XE ''système'' } central et systèmes périphériques

Les locuteurs amazighophones d'Agadir utilisent des parlers qui diffèrent sur quelques points du système { XE "système" } phonologique et du système lexical. Le lexique { XE "lexique" } est examiné dans le chapitre suivant en rapport avec l'emprunt { XE "emprunt" }. En dépouillant les entretiens réalisés auprès des sujets enquêtés et en procédant à l'inventaire des articulations consonantiques attestées dans leur performance, nous obtenons le système suivant :

```
labiales: b, b, m, f.
dentales: t, d, n.
sifflantes: s, z.
liquides: l, r.
emphatiques: ṭ, ḍ, ṣ, ẓ, ḷ, ṛ.
chuintantes: š, ž.
palatales: k, k, g, g.
labio-palatales: k<sup>w</sup>, k<sup>w</sup>, g<sup>w</sup>, g<sup>w</sup>.
vélaires: x, γ.
labio-vélaires: x<sup>w</sup>, γ<sup>w</sup>.
uvulaire: q.
pharyngales: ħ, ε.
laryngale: h.
```

Chacune de ces consonnes est susceptible d'être géminée, à l'exception des spirantes <u>b</u>, <u>k</u>, <u>g</u> dont la gémination se réalise sous la forme de l'occlusive correspondante, respectivement *bb*, *kk*, *gg*.

Les unités phoniques présentées ci-dessus ne se rencontrent toutes dans la performance d'aucun locuteur réel ; il s'agit d'un système{ XE "système" } phonologique théorique qui englobe, en fait, les phonèmes de parlers différents. Nous pouvons dire que le système en question fait partie de la compétence des sujets parlants du parler d'Agadir dans la mesure où ils interprètent correctement toutes les unités phoniques de ce système, à défaut de les réaliser concrètement. Déconstruisons ce système global dans le but d'identifier les parlers qui le composent.

#### 2.1.1 Parler occlusif

Le parler *occlusif* se distingue des parlers *spirant* et *sifflant* par le fait qu'il est à base occlusive, c'est-à-dire que la labiale *b* et les palatales *k* et *g* y sont des occlusives. Ce parler est propre aux locuteurs natifs d'Agadir, aux sujets originaires des tribus avoisinantes (notamment Imsgginn, Aksimn, Achtoukn) et à ceux originaires de la partie orientale de l'Anti-Atlas (tribus des Ida Oukensous, Ida Ouzekri, Isouktan, etc.) et des plateaux des Aït Baâmrane et des Akhssass.

# 2.1.2 Parler spirant

La spirantisation est un processus phonologique à l'issue duquel certaines occlusives se transforment en spirantes, notamment les occlusives labiales et palatales; dans le cas d'espèce, ce sont les phonèmes b, k et g qui sont réalisés respectivement  $\underline{b}$ , k et g. Ce sont les parlers des tribus du Haut-Atlas méridional (notamment, Iħaħane et Ida Outanane) qui reçoivent cette marque. La majorité des locuteurs dont le phonétisme est spirant sont originaires des tribus Iħaħane et Ida Outanane. Les locuteurs  $i\hbar a\hbar ane$  sont pour la plupart des marins-pêcheurs, tandis que les locuteurs Ida Outanane sont plutôt des commerçants (habillement et bazars).

#### 2.1.3 Parler sifflant

Ce parler est caractérisé par le phénomène d'assibilation par lequel les occlusives dentales t et d se réalisent en tant que sifflantes, respectivement s et z. Il constitue la marque phonique du parler des locuteurs originaires de certaines tribus du versant occidental de l'Anti-Atlas, en particulier Ida Oultit, Ida Oubaâqil et Ida Ousemlal. Les ressortissants de ces tribus installés à Agadir et à travers le Maroc { XE "Maroc" } se concentrent presque exclusivement dans le tertiaire, surtout dans la branche de l'alimentation.

#### 2.2 Parler de référence

La description succincte des propriétés du consonantisme des parlers qui coexistent au sein du parler d'Agadir permet de mesurer les faits de convergence et de divergence entre ces parlers. C'est ainsi qu'il apparaît clairement que les faits de convergence l'emportent sur les faits de divergence entre les parlers et c'est précisément l'importance de la convergence dans l'identité { XE "identité" } et la fonction des unités phoniques qui explique le degré élevé de l'intercompréhension entre les locuteurs de ces parlers. Les faits de convergence ne doivent cependant pas masquer la variation { XE "variation" } qui caractérise les trois parlers qui viennent d'être décrits.

Sur le plan sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }, nous considérerons le parler occlusif comme représentant le système { XE "système" } central et le parler spirant et le parler sifflant comme étant des parlers périphériques. Les arguments qui étaient cette postulation sont les suivants :

les parlers *spirant* et *sifflant* sont perçus par les locuteurs du parler d'Agadir comme appartenant à des parlers allogènes ;

ils sont intériorisés comme tels par les locuteurs mêmes de ces parlers.

Ces deux constats sont attestés à travers les entretiens. Voici un témoignage:

J'ai fait mes études primaires et le collège à Imouzzar des Ida Outanane puis le bac et la Faculté d'Agadir. Mes débuts linguistiques dans cette ville étaient parfois pénibles. Avec mes copains, c'était sans cesse les avanies et les blagues sur l'accent des gens de chez moi. Pour éviter d'être la risée des citadins, je parlais l'arabe{XE "arabe"}... c'était pire parce que j'avais contre moi à la fois les Arabes et les Chleuhs d'Agadir. Ce satané accent se collait aussi à mon français{XE "français"} et le professeur ne cessait de me corriger si bien que j'en avais un complexe, surtout avec les filles. J'ai mis beaucoup de temps à m'en débarrasser, je ne sais pas si j'ai réussi à parler aussi bien que les gens d'Agadir.

(M. T., 22 ans, étudiant).

# 3. Processus de normalisation{ XE "sociolinguistique" }{ XE "normalisation" }

Il apparaît donc que le parler d'Agadir est un idiome où coexistent des parlers qui divergent sur certains points de leur phonologie { XE "phonologie" }, d'une part, et que ces divergences tendent à s'estomper sous l'effet de conditions internes et de conditions externes, d'autre part. Voyons à présent comment les facteurs extralinguistiques interviennent dans le processus d'homogénéisation { XE "homogénéisation" } qui est en cours dans ce parler, notamment les facteurs liés à l'imposition de la norme occlusive.

# 3.1 Norme sociolinguistique{ XE "sociolinguistique"}

La conscience aiguë que les individus ont des enjeux de la communication dans le processus de socialisation les conduit par exemple à substituer à leur idiome un autre plus prestigieux. Les entretiens suivants illustrent bien ce phénomène. Les sujets interviewés font partie de l'échantillon qui a fait l'objet de l'enquête { XE "enquête" } effectuée pour les besoins de cette

étude ; ils représentent l'attitude des locuteurs des parlers non occlusifs faisant qui manifestent un sentiment d'*insécurité linguistique* marqué{ XE "linguistique" } (cf. Labov, 1972a) dans un environnement { XE "environnement" } peu perméable à la différence linguistique :

(1)

Au début de mon séjour à Agadir, les gens d'ici me riaient au nez quand je parlais comme j'avais l'habitude de le faire dans mon bled à Ihahane. Peu à peu, je réalisais que leur parler n'était pas tout à fait comme le mien. Bien sûr, nous étions tous des Chleuhs sur le chalutier, on se comprenait mais il y a des mots qui ne sont pas les mêmes et que moi je prononçais d'une certaine manière et eux d'une autre. Avec le temps, je me suis mis à parler comme eux, pour ne pas être différent.

(A. L., 58 ans, marin-pêcheur)

(2)

En tant que jeune fille, j'ai souffert de mon accent et de ma prononciation { XE "amazighe" }. A la Faculté, à cause de cet accent, les filles de la ville me considéraient comme une arriérée, une blédarde. Les garçons se permettaient avec moi un certain laisser-aller juste parce que je parlais différemment... J'ai choisi de faire des études de langue arabe { XE "arabe" }, je réussissais bien à l'écrit mais à l'oral les professeurs rigolent lorsque je prononce certains mots. Pour dépasser ce handicap, je me suis astreinte à des exercices de bonne prononciation. Maintenant ça va mieux.

### (F. S., 20 ans, étudiante)

Pour comprendre la signification de ces témoignages, il est nécessaire de faire un détour qui va nous conduire à identifier les données générales du problème à un niveau macroscopique, pour revenir ensuite au niveau microscopique, en l'occurrence au parler d'Agadir.

Ainsi que nous l'avons montré dans le chapitre premier, le marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } marocain est investi par des idiomes qui ont des attributs, des fonctions et des domaines

d'usage différenciés (v. Boukous, 1995). Il est structuré de telle sorte que les idiomes qui procurent des profits symboliques, notamment l'arabe { XE "arabe" } standard { XE "standard" } et le français { XE "français" }, occupent, à des degrés différents, une position privilégiée dans les instances culturelles, sociales et économiques alors que l'amazighe{ XE "amazighe" } est objectivement marginalisé sous l'effet de l'exercice des lois qui régissent ce marché. Les langues qui représentent un capital faible ou dévalorisé constituent elles-mêmes des sous-marchés linguistiques ayant leur propre échelle de valeur { XE "valeur" } et où sont en compétition { XE "compétition" } des parlers et des dialectes locaux.

Le parler d'Agadir offre précisément l'exemple d'un sous-marché linguistique { XE "marché linguistique" } hiérarchisé lors même qu'il est surdominé dans le cadre du fonctionnement des lois du marché linguistique{ XE "linguistique" } global. En effet, la norme phonologique légitime (dominante) y est représentée par le parler *occlusif* alors que les deux autres parlers sont considérés comme des parlers ruraux. Les variables qui en constituent les marques, à savoir  $\underline{b}$   $\underline{k}$ ,  $\underline{g}$ ,  $\underline{k}^w$ ,  $\underline{g}^w$  pour le parler spirant et l'assibilation de t, d pour le parler sifflant, sont interprétées par la population tachelhitophone d'Agadir comme des indices permettant de localiser (spatialement) leurs utilisateurs, c'est-à dire le Haut-Atlas méridional pour les locuteurs du parler *spirant* et l'Anti-Atlas occidental pour les locuteurs du parler sifflant. En outre, ces variables fonctionnent comme des idiosyncrasies linguistiques socialement discriminantes dans la mesure où elles marquent des groupes socioprofessionnels déterminés, à savoir les marins pêcheurs pour le parler *spirant* et les commerçants pour le parler sifflant. De surcroît, à ces marques linguistiques sont associées des valeurs sociales dans l'habitus { XE "habitus" } culturel des sujets. Ainsi, à l'opposé des marins pêcheurs, les commerçants de l'Anti-Atlas sont perçus comme des individus occupant le haut du pavé, âpres au gain et de mœurs austères. Le témoignage suivant illustre ce jugement :

Je suis né à Agadir et je parle tachelhite, l'arabe{XE "arabe"} dialectal, l'arabe classique et le français{XE "français"}. Je tiens à ma langue maternelle{XE "langue maternelle"} mais je comprends bien que ce n'est

pas elle qui me donnera un emploi. L'amazighe{XE "amazighe"} n'est pas bien estimé mais, vous savez, il a aussi sa valeur{XE "valeur"}, notamment celui qu'on parle à Agadir; il a sa beauté, son prestige, surtout par rapport à celui de la campagne. Moi, je suis capable de reconnaître facilement les Chleuhs qui sont d'Agadir et les autres, surtout à partir de leur prononciation. J'identifie sans problème les marins-pêcheurs sans fortune, les riches commerçants et aussi les Arabes qui ont appris le tachelhite. Je sais comment leur parler à partir de leur propre langage.

(M. T., 32 ans, employé)

### 3.2 Hypercorrection sociolinguistique{XE "sociolinguistique"}

Eprouvant un sentiment d'insécurité linguistique { XE "linguistique" }, les locuteurs des parlers périphériques pratiquent une autocensure manifeste sur leur performance langagière en éliminant les variantes stigmatisées. Cette situation les conduit, parfois, à ce que Labov (1972a) nomme l'hypercorrection, en voulant appliquer abusivement la norme langagière de prestige. C'est ainsi que, par exemple, certains locuteurs du parler sifflant empressés d'acquérir la norme dominante, à savoir le parler occlusif, procèdent à une désassibilation abusive en substituant systématiquement t à s et d à z, ce qui conduit à produire des morphèmes agrammaticaux. Voici quelques exemples tirés des entretiens réalisés avec les sujets du groupe Ida Ousemlal:

| asdl   | * atdl   | « couvercle » |
|--------|----------|---------------|
| ifrs   | * ifrt   | « aiguisé »   |
| tazart | * tadart | « figuier »   |
| azal   | * adal   | « journée »   |

Le phénomène d'hypercorrection se produit, chez les locuteurs de la deuxième et de la troisième générations en milieu urbain, notamment ceux qui veulent s'approprier la norme langagière représentée par le parler citadin. { XE "parler citadin" } Ce parler est considéré par eux comme évolué, civilisé et moderne, par opposition aux parlers périphériques perçus,

quant à eux, comme archaïques, frustes, grossiers, etc. Voici un témoignage:

A mon arrivée à Agadir, j'avais 12 ans et je travaillais dans une épicerie... A cause de mon accent montagnard, les clients se moquaient de moi; les Chleuhs d'Agadir m'appelaient abudrar et les arabophones m'appelaient « chliyeh » (« berbérillon »). Cela me déplaisait beaucoup. Les gosses m'embêtaient pas mal, ils essayaient toujours de chiper des bonbons et quand j'en attrapais un, les autres me sautaient dessus et me donnaient des coups en criant « abudrar, chliyeh ». J'ai fini par haïr mon langage. J'ai fait beaucoup d'efforts pour apprendre celui de la ville.

#### (A. A., 35 ans, commerçant)

Ce qui fait aussi le prestige du parler *occlusif* en tant que système { XE "système" } central, c'est sa convergence phonologique avec l'arabe { XE "arabe" } dialectal et son ouverture à l'emprunt { XE "emprunt" } lexical. Ces deux faits permettent d'éviter aux locuteurs de commettre des interférences phoniques préjudiciables à l'apprenant de l'arabe. Voici des exemples tirés du corpus { XE "corpus" } enregistré auprès des locuteurs du parler *sifflant* :

| arabe { XE | parler occlusif | parler spirant  | glose         |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| "arabe" }  |                 |                 |               |
| ţəbşil     | ţţbşil          | ţţfșil          | « assiette »  |
| šəbka      | Sšbkt           | ššif <u>k</u> t | « filet »     |
| lbaṭəl     | lbaḍl           | l <u>b</u> aḍl  | « injustice » |
| ləmdina    | lmdint          | lmzins          | « ville »     |
| ləmdad     | lmdad           | lmzaz           | « encre »     |
| ləfnati    | lfnati          | lfnasi          | « épingles »  |

Le parler *occlusif* sert, en outre, de relais dans le processus d'apprentissage de l'arabe { XE "arabe" } standard { XE "standard" } en réduisant les possibilités d'interférences phoniques.

En reprenant la terminologie de Labov (*ibid*.), nous dirons que les variantes occlusives, spirantes et sifflantes fonctionnent comme des *indicateurs* 

d'appartenance à des groupes sociolinguistiques déterminés au sein de la communauté { XE "communauté" } linguistique { XE "linguistique" } tachelhite en général. En revanche, sur la scène linguistique d'Agadir de façon particulière, ces variantes acquièrent des fonctions différentes. C'est ainsi que les occlusives deviennent des *marqueurs* qui traduisent l'effort d'appropriation de la norme dominante alors que les variantes spirantes et sifflantes sont des *stéréotypes* dont la réalisation est stigmatisée. Ce changement dans les fonctions sociolinguistiques des variantes traduit le processus d'homogénéisation { XE "homogénéisation" } linguistique qui opère par l'imposition *de facto* de la norme occlusive aux locuteurs du parler *spirant* et du parler *sifflant*. Ainsi les usagers des parlers stigmatisés neutralisent-ils progressivement, les marques phonologiques de leur parler respectif dans le but de s'intégrer au modèle linguistique dominant.

#### 3.3 Habitus sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }

La norme sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } s'impose d'abord comme une valeur{ XE "valeur" } centrale dans *l'habitus{ XE "*habitus" } linguistique { XE "linguistique" } des locuteurs (v. Bourdieu, 1982). En d'autres termes, les sujets parlants maîtrisent non seulement la compétence de leur langue maternelle{ XE "langue maternelle" }, mais aussi un habitus linguistique, c'est-à-dire un ensemble de dispositions qui les rend aptes à adopter la meilleure stratégie{ XE "stratégie" } de communication, à évaluer les langues en termes de prestige, à juger de leur efficacité sociale et, in fine, à choisir la langue susceptible de mieux servir leurs intérêts et de donner d'eux l'image la plus positive.

Comment *l'habitus { XE "*habitus" *} sociolinguistique { XE "*sociolinguistique" *}* des locuteurs du parler d'Agadir est-il structuré ? C'est la question qui va retenir à présent notre attention parce qu'elle nous conduira à saisir le processus mental de l'homogénéisation { XE "homogénéisation" } par l'unification de la norme linguistique { XE "linguistique" }.

Il a été avancé précédemment que l'intercompréhension entre les locuteurs du parler d'Agadir est effective en dépit de l'hétérogénéité des systèmes phoniques des parlers qui le composent. Nous allons tâcher ici de conforter cette assertion en formulant des hypothèses sur les conditions de possibilité de cette intercompréhension. L'examen de cette question nous amènera à faire un détour théorique concernant la nature de *l'habitus{XE "habitus" } linguistique{XE "linguistique" }* pour savoir notamment si sa composante grammaticale est constituée de plusieurs systèmes autonomes ou d'un pansystème{XE "système" } subsumant des sous-systèmes.

L'approche structuraliste orthodoxe, face à cette question, consiste à reconnaître dans ce qui a été dénommé le parler d'Agadir trois systèmes autonomes qu'il convient de considérer isolément en synchronie pure, *en soi et pour soi*. A l'inverse, dans le cadre de l'approche variationniste, nous postulons que *l'habitus { XE "*habitus" *}* de l'usager du parler d'Agadir comprend une compétence globale qui rend le locuteur apte à maîtriser les données du système{ XE "système" } phonique de ce parler, c'est-à-dire à la fois les convergences et les divergences qui y sont à l'œuvre, et (ii) à incorporer l'ensemble des dispositions sociolinguistiques dictées par les lois du marché linguistique{ XE "marché linguistique" }{ XE "linguistique" }.

### 3.4 Représentation de la compétence variationniste

En retenant l'option de l'approche variationniste, il convient de conceptualiser l'articulation des composantes du système { XE "système" } phonologique. Dans l'optique d'une linguistique { XE "linguistique" } de la représentation (v. Chomsky, 1972, 1980) et à la suite des postulations de la grammaire variationniste (v. Labov, 1972a,b), nous suggérerons deux hypothèses pour tenter de représenter la structuration de la compétence phonologique du locuteur-auditeur du parler d'Agadir, une compétence globale et une compétence paramétrique (v. Boukous, 2009b pour une analyse plus détaillée). Examinons successivement les deux démarches.

#### 3.4.1 Compétence globale

Si nous appréhendons la question dans le cadre d'une hypothèse qui postule que le composant phonologique de la grammaire du parler d'Agadir comprend l'ensemble des unités phoniques en usage dans la communauté{ XE "communauté" } linguistique { XE "linguistique" } amazighophone d'Agadir, c'est-à-dire les unités des trois parlers inventoriés et décrits dans les sections précédentes, alors nous aurons une représentation dans laquelle la grammaire comprendra trois systèmes. Le système { XE "système" } phonique de base englobera ainsi les unités communes aux parlers *occlusif, spirant* et *sifflant* en plus des *archisegments* représentant les variantes *lectales* (inter-parlers), en l'occurrence / B, T, D, K, G, KW, GW /. Cette représentation implique que le composant phonologique de la grammaire comprend deux types de règles, des règles phonologiques et des règles sociolinguistiques dont les fonctions respectives se présentent ainsi :

(i) Les règles phonologiques transforment les segments sous-jacents en réalisations phonétiques, ainsi les archisegments sont-ils convertis en occlusives, spirantes ou sifflantes selon les parlers, tout en gardant les autres traits. Ce qui revient concrètement à poser pour chacun des parlers les unités phonétiques suivantes:

Parler occlusif:  $b, t, d, k, g, k^w, g^w$ .

Parler spirant :  $\underline{b}$ , t, d,  $\underline{k}$ ,  $\underline{g}$ ,  $\underline{k}$ ,  $\underline{g}$ .

Parler sifflant: b, s, z, k, g, kw, gw.

(ii) Les règles de type sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }, quant à elles, régissent l'application des règles phonologiques selon le contexte approprié, c'est-à-dire qu'elles commandent le choix des parlers en fonction de la situation pragmatique de communication, c'est-à-dire selon l'interlocuteur, le domaine d'usage, la fonction, le topique, etc.

### 3.4.2 Compétence paramétrique

En revanche, si nous postulons que dans le parler d'Agadir le système{ XE "système" } phonologique sous-jacent correspond à celui du parler *occlusif*, nous dirons que les parlers *spirant* et *sifflant* sont dérivés du premier. Il

reviendra alors aux règles phonologiques de transformer les occlusives soit en *spirantes* soit en *sifflantes*; l'option pour les unes ou pour chacune des catégories consonantiques est régie par des règles sociolinguistiques. Dans le cadre de cette hypothèse :

- (i) les règles phonologiques ont pour effet de transcrire les unités sousjacentes en leurs allophones correspondants dans les parlers *spirant* et *sifflant*, en leur affectant les traits phonétiques adéquats, c'est-à-dire <+spirant> et <+sifflant>, respectivement;
- (ii) l'objet des règles sociolinguistiques est de régir l'emploi des unités phoniques dans le contexte social approprié, à la manière des règles examinées dans la première hypothèse.

Dans le cadre des deux hypothèses précédentes, l'organisation de la grammaire du parler d'Agadir est sensiblement la même : elle est composée de règles phonologiques et de règles sociolinguistiques dont la fonction est identique. Ces deux hypothèses se distinguent cependant dans leur conception générale ; en effet, la première est plus abstraite et a un pouvoir de généralisation plus grand que la seconde.

# 3.5 Déterminisme social et normalisation{ XE "normalisation" }

En raison de l'impact de l'urbanisation et de ses effets induits, la tendance naturelle de la dynamique sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } va dans le sens de la réduction de l'hétérogénéité des langues ; c'est le produit même du déterminisme social. Le résultat peut être la phagocytose des langues et des cultures minorées (v. Calvet, 1974). A l'opposé, il peut y avoir la volonté consciente des individus et des groupes sociaux d'adopter des comportements de résistance { XE "résistance" } à ce phénomène.

# 3.5.1 Homogénéiser la diversité{ XE "diversité" }

La variation { XE "variation" } dialectale constitue un phénomène naturel qui s'illustre dans toutes les langues humaines. L'émergence des grandes langues de communication s'est accompagnée d'un lent processus

d'homogénéisation { XE "homogénéisation" } et de normalisation { XE "normalisation" } de leurs structures, ce qui a conduit à réduire la variation de ces structures. Face à ce phénomène, les tenants de l'efficacité langagière considèrent que ce processus va dans le sens de l'histoire { XE "histoire" }, alors que les amateurs des parlures régionales, locales et même idiolectales regrettent la diversité { XE "diversité" }, « la saveur » et « la chatoyance » qui caractérisent ces idiomes. L'amazighe { XE "amazighe" } n'échappe pas à ce paradoxe. En effet, cette langue aborde un tournant majeur de son histoire avec la nouvelle politique { XE "politique" } de promotion dont elle fait l'objet. La question est alors de savoir s'il s'agit de préserver la diversité des dialectes régionaux ou s'il convient de promouvoir un amazighe normalisé et standardisé.

L'analyse produite ici s'est attachée à envisager la relation de la structure linguistique { XE "linguistique" } à la structure sociale dans le processus d'homogénéisation { XE "homogénéisation" } langagière à partir du cas du parler amazighe { XE "amazighe" } d'Agadir La description de ce processus a conduit à examiner, d'une part, les aspects convergents et les aspects divergents des trois parlers qui composent le parler d'Agadir, à savoir les parlers *occlusif, sifflant* et *spirant*, et, d'autre part, les mécanismes sociolinguistiques de l'homogénéisation phonique par l'imposition du parler *occlusif* en tant que norme.

Bien que centrée sur un cas d'espèce, à savoir le parler amazighe { XE "amazighe" } d'Agadir, l'analyse de la structure phonologique de ce parler montre que le processus de convergence à l'œuvre dans sa structure introduit un élément de changement linguistique { XE "changement linguistique" } { XE "linguistique" } important sous l'effet de facteurs socioculturels liés à l'urbanisation. La question à élucider est alors de savoir jusqu'à quel point la diversité{ XE "diversité" } qui caractérise l'amazighe va s'amenuiser.

La dialectalisation qui a jusqu'ici caractérisé l'amazighe{ XE "amazighe" } est appréciée de manière différenciée. Certains y voient une richesse qui reflète la diversité{ XE "diversité" } objective des groupements culturels

amazighes attachés à leurs spécificités locales. D'autres y perçoivent un facteur qui handicape l'unité de la langue amazighe, laquelle devrait servir comme outil de communication entre les amazighophones de toutes les régions du pays.

#### 3.5.2 Echapper à l'obsolescence { XE ''obsolescence'' }

Nous voyons donc ici comment un phénomène objectif, à savoir le changement irréversible qui touche la structure de la langue, a un impact considérable sur la vie de la langue amazighe{ XE "amazighe" } dans un environnement{ XE "environnement" } qui se transforme irrémédiablement. Dans ce contexte, l'enjeu majeur du changement pour l'amazighe est la résistance{ XE "résistance" } à l'étiolement{ XE "étiolement" } sinon à la mort, à la thanatoglossie. Aussi le défi est-il grand pour la communauté{ XE "communauté" } amazighophone en particulier et pour la communauté nationale en général, un défi qui consiste à assurer à l'amazighe les conditions optimales de l'adaptation au changement.

L'analyse de la dynamique interne à l'amazighe { XE "amazighe" } en contexte urbain a révélé la compétition { XE "compétition" } des variétés dialectales socialement stratifiées l'imposition d'une norme sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } réduisant la variation { XE "variation" } des structures de l'amazighe. Paradoxalement, l'homogénéisation { XE "homogénéisation" } de la variation inhérente aux dialectes constitue un facteur de régulation du système { XE "système" } de l'amazighe et contribue au renforcement du processus de revitalisation{ XE "revitalisation" \ de cette langue. La normalisation\ XE "normalisation" \} est ainsi un adjuvant qui consolide les facteurs de résilience { XE "résilience" } de la langue.

#### **CHAPITRE NEUVIEME**

# Créativité et revitalisation { XE "revitalisation" }

{ XE "revitalisation" }

- Mon sang monte tous les jours. Tu fais avec moi une chose?
- Quoi ?
- Nous brûlons vers l'étranger!
- Je meurs sur l'Espagne et sur l'Italie!
- Tu es venu avec mon vent!

(Fragments de conversation)

gix kabṛan g laṛmi fṛansis. ddix g lgirra s munti casinu g tṭalyan, ig lfsyan žninaṛ ṣala. sul ktix f lkaẓirna, baṭrwi, gərḍaffu, ḍḍrabbu, ṛṛasalima. walaynni abbanṣyu ziru. ṛža fəḷḷah.

(Fragment du discours d'un ancien combattant)

Il y a fort à parier qu'un francophone de souche a peu de chance de comprendre les énoncés du fragment d'une conversation alors qu'ils sont performés par des locuteurs qui, eux, pensent parler français{ XE "français" }. Les amazighophones de souche auront aussi de la difficulté à comprendre le vocabulaire militaire qui émaille le discours de l'ancien combattant. Ceci n'est pas le moindre paradoxe des situations de contact linguistique{ XE "linguistique" } où ce sont les locuteurs des langues faibles qui recourent, avec plus ou moins de bonheur, aux langues fortes pour faire face aux conditions de communication imposées par la vie moderne, en faisant preuve de moult stratégies compensatoires.

# 1. De la dépendance { XE "dépendance" } à la créativité { XE "créativité" }

Le contact des langues constitue un phénomène qui marque la situation linguistique { XE "linguistique" } dans toutes les communautés humaines. En induisant des rapports de forces entre les langues en présence, il crée les conditions d'un échange inégal entre les langues. Mais cet échange offre aussi des opportunités de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière. Le cas de l'amazighe { XE "amazighe" } illustre bien ce constat général.

# 1.1 Marché linguistique { XE ''linguistique'' } et contact de langues { XE ''contact de langues'' }

La présentation des fonctions sociolinguistiques de chacune des variétés en usage au Maroc { XE "Maroc" } est à même de mettre en lumière les relations de dominance { XE "dominance" } qu'entretiennent ces variétés. Elle permet ainsi d'expliquer pourquoi l'emprunt { XE "emprunt" } se fait dans tel sens et pas dans tel autre. En d'autres termes, il s'agit de comprendre pourquoi l'échange est inégal entre les langues au sein d'une même communauté { XE "communauté" }.

Rappelons succinctement les caractéristique du marché linguistique { XE "linguistique" } marocain pour les besoins de l'analyse des modalités du contact de langues { XE "contact de langues" } qui y sont en présence. Le

marché linguistique { XE "marché linguistique" } marocain est investi par plusieurs langues dont certaines sont des langues nationales et d'autres des langues étrangères. Les langues nationales sont l'amazighe { XE "amazighe" } et l'arabe { XE "arabe" }, l'amazighe se subdivise en dialectes et l'arabe en arabe standard { XE "standard" } et en dialectes et en parlers. Quant aux langues étrangères, ce sont essentiellement le français { XE "français" } et l'espagnol { XE "espagnol" }, ces deux langues étant des séquelles de la période coloniale. Les fonctions sociolinguistiques de ces variétés sont relativement différenciées :

- (i) l'amazighe, avec ses différentes variétés,{ XE "amazighe" } représente la langue autochtone. Présentement, il fonctionne comme le code privilégié des situations de communication où prédominent les relations de rôles personnelles au sein de la communauté { XE "communauté" } amazighophone. Il paraît évident que ces fonctions sont appelées à se diversifier suite à la constitutionnalisation { XE "constitutionnalisation" } de l'amazighe;
- (ii) l'arabe{ XE "arabe" } dialectal constitue le code transactionnel par excellence dans la mesure où il constitue la langue qui assure la plus large communication ;
- (iii) l'arabe{ XE "arabe" } standard{ XE "standard" } est employé sous sa forme classique en tant que langue liturgique et sous sa forme moderne en tant que langue officielle{ XE "langue officielle" } des institutions;
- (iv) Le français { XE "français" }, même après l'indépendance, continue d'occuper des positions fortes dans les secteurs de l'économie { XE "économie" }, de la culture et de l'enseignement technique et scientifique;
- (v) L'espagnol { XE "espagnol" } perd lentement mais sûrement les positions qui étaient les siennes durant le protectorat { XE "colonisation" }. Il est sévèrement concurrencé par le français { XE "français" } en tant que première langue étrangère, il subsiste cependant dans les zones septentrionale et méridionale.

Les langues en présence sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" } marocain entretiennent des relations marquées par une forte compétition { XE "compétition" }. Elles n'ont pas la même valeur { XE "valeur" } sur le marché des biens symboliques. Certaines langues constituent un capital apprécié et procurent de ce fait des profits substantiels, c'est fondamentalement le cas de l'arabe { XE "arabe" } standard { XE "standard" } et du français { XE "français" }. L'amazighe { XE "amazighe" } est utilisé comme un vernaculaire et l'arabe dialectal de plus en plus comme un code véhiculaire. L'interaction entre ces langues découle ainsi des lois générales qui régissent le marché linguistique { XE "linguistique" }, elle se traduit par un contact continu qui impose l'emprunt { XE "emprunt" } comme solution naturelle au problème de la communication.

Confronté au problème de l'emprunt { XE "emprunt" }, le locuteur amazighophone peut théoriquement opter pour trois solutions : l'exploitation des ressources de la langue maternelle { XE "langue maternelle" } ellemême, l'échange lexical arabe { XE "arabe" }-amazighe { XE "amazighe" } et l'emprunt à l'arabe standard { XE "standard" }, l'emprunt aux langues étrangères. L'emprunt est générateur d'interférences qui peuvent toucher tous les niveaux de la structure linguistique { XE "linguistique" }.

Le contact des langues s'effectue ainsi dans le cadre d'un marché où les langues marocaines sont en position de demande de lexiques susceptibles d'exprimer les réalités nouvelles sur les plans économique, social et culturel. Nous allons examiner, d'une part, les modalités du contact avec l'arabe{ XE "arabe" } classique et l'arabe dialectal { XE "français" } et, d'autre part, l'emprunt{ XE "emprunt" } fait par l'amazighe{ XE "amazighe" } à l'espagnol{ XE "espagnol" } et au français. Cet examen nous permettra de mieux saisir comment opère le phénomène de la dépendance { XE "dépendance" } symbolique et son corollaire, la créativité{ XE "créativité" } linguistique{ XE "linguistique" }, au sein d'une langue minorée.

# 1.2 Contact de langues et stratégies de communication

L'usage que peuvent faire les locuteurs des langues en présence dans leur communauté{ XE "communauté" } dépend du degré de maîtrise qu'ils en ont (v. Weinreich, 1963). L'usage peut alors prendre la forme du bilinguisme, de la diglossie{ XE "diglossie" }, du code-switching ou du code-mixing selon que la maîtrise de ces langues est satisfaisante ou pas. Mais dans tous les cas, il s'agit généralement de locuteurs dont la langue première est de moindre prestige que la langue seconde, une langue première dépendante de par son déficit au niveau du statut{ XE "statut" }, des fonctions et des ressources langagières (cf. Lafkioui et Brugnatelli, 2008 pour le cas de l'amazighe{ XE "amazighe" }). Dans cette situation, les locuteurs font preuve de pragmatisme en usant de procédés divers qui manifestent leur créativité{ XE "créativité" } afin de pallier les insuffisances de leur langue première.

Nous étudierons deux exemples de manifestation de la dépendance { XE "dépendance" } linguistique { XE "linguistique" } , en l'occurrence la dépendance de l'arabe { XE "arabe" } à l'égard du français { XE "français" } et celle de l'amazighe { XE "amazighe" } à l'égard de l'arabe. Notre objectif est de montrer que même dans une situation de dépendance, les langues vernaculaires ont la capacité d'assimiler les emprunts en les pliant à leurs propres structures. Cette créativité { XE "créativité" } au second degré, représente assurément l'une des principales stratégies de résistance { XE "résistance" } des langues en situation de déficit lexical.

# 2. De l'échange inégal entre les langues

Il reste, néanmoins, que la création lexicale constitue le moyen le plus efficace dans tout projet de revitalisation{ XE "revitalisation" } du corpus{ XE "corpus" } d'une langue dans la mesure où il pourvoit la langue en ressources permettant aux locuteurs d'adopter les meilleurs stratégies de communication. Ce procédé opère soit par la création de mots nouveaux, de *néologismes*, soit par l'adaptation de mots existant déjà dans le stock lexical de cette langue pour dénommer des réalités nouvelles.

Dans le domaine amazighe, nous assistons depuis les années 1970 à l'émergence et à l'affermissement d'une tendance à la néologie { XE "amazighe" } { XE "néologie" }. Elle consiste en plusieurs procédés, dont notamment :

- (i) l'activation de racines attestées pour dériver des mots nouveaux, par exemple *grwl* « retourner, renverser » a donné *tagrawla* « révolution » ; *iri* « vouloir, aimer » a produit *amaray* « amant » et *maql*, *smaql* « voir » a permis de dériver *tismaqlin* « verres de lunettes », etc. (*v*. Achab 1996) ;
- (ii) la réactualisation de mots anciens empruntés à différents dialectes amazighes avec un sémantisme nouveau, exemples: asekkil « lettre de l'alphabet », agemmay « alphabet », anəgmu « oppresseur », tiləlli « liberté », tidrfi « libération » ou encore les numéraux kraḍ, kkuz, smmus, sḍis, sa, ttam, tza, mraw, respectivement « trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix » qui sont empruntés au dialecte { XE "dialecte" } tachelhite.

# 2.1 Emprunt{ XE ''emprunt'' } amazighe{ XE ''amazighe'' } en arabe{ XE ''arabe'' } dialectal

Les locuteurs de l'arabe { XE "arabe" } dialectal et de l'amazighe { XE "amazighe" } empruntent mutuellement le vocabulaire de leur langue respective ; cet emprunt { XE "emprunt" } est un emprunt de langue largement utilisé par les usagers. Dans ce cas particulier, il semble difficile de parler de relation de dominance { XE "dominance" } entre les deux langues.

C'est ainsi que l'arabe{ XE "arabe" } dialectal a emprunté à l'amazighe{ XE "amazighe" } le lexique{ XE "lexique" } en usage dans certains domaines. Voici quelques exemples :

• le schème nominal tafɛɛalt pour dénommer les corps de métier, exemples : tagzzart 'métier de boucher, boucherie', tanžžaṛt « métier de menuisier, menuiserie », tabqqalt « commerce d'épicerie », tahddadt « ferronnerie, métier du ferronnier », tadərrazt « métier de tisserand »,

- etc. Le même schème permet aussi de produire des substantifs abstraits, par exemple *tamslmiyt* « dignité du bon musulman », *takafriyt* « méchanceté des mécréants », *tadamiyt* « humanité, amabilité », *taezriyt* « célibat », *tamara* « peine », *tamɛəllmiyt* « maîtrise », etc. ;
- l'amazighe { XE "amazighe" } a aussi prêté à l'arabe { XE "arabe" } dialectal une partie de son vocabulaire agricole (v. Laoust, 1920 ; Colin, 1993). Voici quelques exemples : bħira < tibħirt « potager », targa < targwa « canal d'irrigation », gaduma < talgadumt « binette », jəṛṛaf < ajəṛṛaf « houe de curage », etc. ;
- une partie du lexique{ XE "lexique" } de la botanique est aussi d'origine amazighe{ XE "amazighe" }, exemples: azir « romarin », takawt « galle du tamarix articulata », timijja « sauge », tiyəcht « saponaire », sskum < taskkumt « asperge », etc. ;
- le lexique{ XE "lexique" } de la faune, par exemple: *țibibt* « hirondelle », gərzam < agərzam « félidé », bəṛṛan < abṛṛan « chat sauvage », udad « mouflon », etc. ;
- des mots plus usuels sont aussi empruntés comme sarut < tasarut « clé » ou gwal < agwal « tambourin » ;</li>
- quelques aspects du lexique { XE "lexique" } du makhzen traditionnel sont également empruntés par l'arabe { XE "arabe" } dialectal à l'amazighe { XE "amazighe" }. Voici quelques exemples : məzwar < amzwar « syndic des chorfas », agdal « terrain spacieux devant le palais », afrag « enceinte de toile autour de la tente du sultan », azfl « fouet », abraz « présentation de la mariée », aħfir « fossé creusé autour d'un campement», ašbar « rempart crénelé », axbu « prison », a¥nan « querelle », etc.;</p>
- l'arabe { XE "arabe" } dialectal emprunte aussi des expressions idiomatiques calquées sur l'amazighe{ XE "amazighe" }. Exemples: həzz-u lma < usin-t waman « c'en est fait de lui », xəmməm mɛa ṛasək < swingəm d ixf nnək « penses-y », dar-ha-lu fəmmu<iskər-as-tt imi nnəs « il l'a cherché », etc.

# 2.2 Emprunt{ XE ''emprunt'' } lexical arabe{ XE ''arabe'' } en amazighe{ XE ''amazighe'' }

L'amazighe { XE "amazighe" } offre également un exemple intéressant de cette faculté d'emprunt { XE "emprunt" } et de créativité { XE "créativité" } linguistiques qui constitue une facette de la vitalité des langues défavorisées par le jeu des lois régissant le marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" }.

Nous nous attacherons ici à examiner un cas particulier d'emprunt { XE "emprunt" } lexical fait par l'amazighe { XE "amazighe" } (dialecte { XE "dialecte" } tachelhite) à l'arabe { XE "arabe" } standard { XE "standard" } (dans sa forme classique). Il s'agit du vocabulaire de la religion musulmane d'un usage très fréquent dans la pratique liturgique des gens du Souss (sudouest marocain). L'analyse proposée est exclusivement qualitative. Nous proposerons d'abord une classification des items du corpus { XE "corpus" }, ensuite il sera procédé à l'analyse des processus d'intégration { XE "intégration" } phonologique et morphologique des morphèmes empruntés en mettant en lumière les procédés mis en œuvre par l'amazighe afin d'assimiler les éléments exogènes (v. Boukous, 1989b).

#### **2.2.1** *Corpus*

Le corpus{ XE "corpus" } qui fait l'objet de cette analyse est constitué d'un échantillon d'items que l'on retrouve dans les écrits d'Awzal, spécifiquement *Al-ħawḍ*. Cet ouvrage, composé au XVIII<sup>e</sup> siècle en tachelhite en caractères arabes légèrement remaniés, est consacré aux fondements de l'Islam selon le rite malékite. Ce texte est connu des populations amazighophones du Souss, la plupart des hommes et des femmes l'apprennent par cœur. Les données examinées ici sont tirées d'enregistrements de *Al-ħawḍ* effectués auprès de locuteurs de l'Anti-Atlas (Tafraoute, Ida Ousemlal, Ida Oubaâqil).

Ce corpus { XE "corpus" } contient un nombre important de mots empruntés à l'arabe { XE "arabe" } classique dont la majorité est partiellement assimilée aux structures phonologiques et morphologiques de l'amazighe { XE

"amazighe" }. Il existe cependant un certain nombre de mots qui ne subissent aucune transformation en passant en amazighe. C'est notamment le cas lorsqu'ils sont performés par des *fuqaha* ou des *tolba* qui ont une bonne maîtrise de l'arabe classique, ce qui à vrai dire arrive rarement surtout au niveau de la prononciation. Il s'agit notamment des termes qui désignent le nom de Dieu et ses attributs.

Le choix du champ notionnel et lexical de la religion n'est évidemment pas le fruit du hasard. En effet, s'il est un champ où la densité des emprunts à l'arabe{ XE "arabe" } classique est importante, c'est bien celui de la religion. Domaine par excellence du sacré et du respect scrupuleux de la langue comme parole divine, la religion impose le signe linguistique { XE "linguistique" } arabe comme partie intégrante de l'exercice du dogme. Il existe cependant des efforts de néologie { XE "néologie" } lexicale qui tendent à instituer une terminologie de la religion islamique en langue amazighe{ XE "amazighe" }. Ces efforts poursuivent, en la radicalisant, une tendance qui existe au moins depuis Ibn Toumert et dont l'un des représentants actuels est Jouhadi qui a traduit de l'arabe vers l'amazighe la vie du prophète (1995), le Coran (2003) et les Hadiths d'Al Boukhari (2007). A titre de rappel historique, il y a lieu de mentionner l'expérience des Berghouatas qui s'étaient inscrits en marge sinon à l'encontre de l'orthodoxie islamique en adoptant un lexique { XE "lexique" } religieux proprement amazighe.

## 2.2.2 Identification des emprunts

L'inventaire non-exhaustif ci-dessous présente trois listes de mots transcrits conformément à la prononciation de locuteurs réels enregistrés dans des conditions naturelles. Elles comprennent en (i) les termes de l'arabe{ XE "arabe" } qui ne changent pas de forme en passant en amazighe{ XE "amazighe" }, ils sont enregistrés auprès de locuteurs lettrés, en (ii) les termes d'origine arabe qui sont modifiés sur le plan phonique et en (iii) ceux ayant subi des changements de nature morphonologique. Les items donnés en (ii) et (iii) sont tirés d'enregistrements faits auprès de locuteurs non lettrés, femmes et hommes.

- (i) allaah, rabb, mawlaanaa al-εaDiim, al-waħiid, al-baaqii, akbar, al-kariim, al-raħmaan, al-raħiim al-γafuur, al-εaaqil, al-εaliim, al-baarii, mudabbir, mukawwin:
- (ii) linjil, lq<sup>w</sup>ṛan, iblis, lislam, lktab, lfarajḍ, ššruḍ, layraḍ, lburhan, lmaxluqat, liraḍa, lžayz, lmurṣalin, ttawhid, luḍu, lžnabt, lħukm, lbhaym, lbħur;
- (iii) amuslm, akafriy, azum, uzum, anazum, ašrik, ikafrijn, ibalisn, zzalli, tazallit, talluħt, tamumnt, takafriyt, timuslmin, tillwaħ, ħužžu, ttzkku, ħrrm, ttnžam, nžžm, ttɛkaɛ, ttsžad, ttamn, tteṣu.

## 2.2.3 Processus d'intégration { XE ''intégration'' } phonologique

Les termes que comporte la liste (ii) sont une illustration des processus phonologiques à l'œuvre dans l'emprunt{ XE "emprunt" } lexical fait par l'amazighe{ XE "amazighe" } à l'arabe{ XE "arabe" } classique (ci-après A et AC, respectivement). La finalité de ces processus est de convertir les matrices des phonèmes attestés dans les morphèmes de l'arabe classique en d'autres matrices conformes aux données du système{ XE "système" } phonologique de l'amazighe (v. Boukous, 2009b). Parmi les processus d'intégration{ XE "intégration" } les plus productifs, notons l'effacement, la substitution{ XE "substitution" }, la réduction de la quantité vocalique et la monophtongaison ou réduction des diphtongues en monophtongues. Considérons ces processus à travers l'analyse de quelques exemples.

## 2.2.3.1 Effacement et substitution{ XE ''substitution'' } de segments

Les segments attestés dans les morphèmes empruntés à l'arabe{ XE "arabe" } classique et absents de la matrice phonologique de l'amazighe { XE "amazighe" } sont soit effacés dans les morphèmes intégrés soit remplacés par les segments qui leur sont structuralement proches. Les exemples (a), (b), (c) et (d) illustrent respectivement l'effacement de l'occlusive glottale, l'effacement des voyelles (ce qui conduit dans le cas des verbes trilittères à la formation de morphèmes sans voyelle), la substitution{ XE "substitution" } aux constrictives interdentales des occlusives correspondantes, à savoir : t

 $\rightarrow$  t,  $d \rightarrow$  d,  $D \rightarrow$  d) et le remplacement des emphatiques lacunaires dans le système { XE "système" } phonologique de base de l'amazighe { XE "amazighe" } par d'autres emphatiques *natives*, comme suit :  $D \rightarrow d$ .

Les exemples suivants illustrent ces processus :

(a)

AC: al-qur'aan, al-'islaam, al-fara'id, alžaa'iz, al-bahaa'im, al-lwuduu', al-fanaa', al-eišaa'.

A: lqwan, lislam, lfarayd, lžayz, lbhaym, ludu, lfana, leiša.

(b)

AC : al-šuruuţ, 'al-buħuur, sažada, rakaεa, Đalama, ħaţṭama.

B: ššrud, lbhur, sžd, rkε, dlm, hṭṭm.

(c)

AC: al-tulut al-'untaa, al-Đuhr, al-Đulm, al-dikr, al-danb.

A: ttulut, lunta, dduhr, ddulm, ddikr, ddnb.

(d)

AC: al-ššuruut, al-baațil, al-ssawm, al-salaat.

C: ššruḍ, lbaḍl, uzum, tazallit.

# 2.2.3.2 Réduction de la quantité vocalique

La réduction des voyelles longues de l'arabe{ XE "arabe" } classique en brèves en passant en amazighe{ XE "amazighe" } est motivée par le fait que la quantité (voyelle longue *vs* voyelle brève) n'est pas une marque phonologique distinctive dans le système{ XE "système" } vocalique de l'amazighe. Les exemples produits ci-dessous en arabe classique et leurs correspondants en amazighe montrent comment opère ce processus :

AC : al-'inžiil, ibliis, al-buħuuṛ, al-ššuruuṭ, al-'aγraaḍ, al-burhaan, al-maxluuqaat

A: linžil, iblis, lbhur, ššrud, layrad, lburhan, lmaxluqat.

## 2.2.3.3 Monophtongaison

Les diphtongues *aw* et *ay* attestées dans les morphèmes de l'arabe{ XE "arabe" } classique se réduisent respectivement à *u* et *i* en passant en amazighe{ XE "amazighe" }. Ce processus est à l'œuvre dans les exemples suivants:

AC: al-ṣawm, al-mawt,al-bawl, al-qawl, al-sayf, al-dayn, al-šayṭaan, al-layl.

A: uzum, lmut, lbul, lqul, ssif, ddin, ššiţan, llil.

En guise d'illustration, donnons la dérivation de trois morphèmes de l'arabe{ XE "arabe" } classique empruntés par l'amazighe{ XE "amazighe" }, 'alqur'aan, 'al-sayf, 'al-baaṭil :

| 'al-qur'aan         | 'al-sayf               | 'al-baaṭil                                                                                                        |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '>0 '>0             | '>0                    | '>0                                                                                                               |
| a > 0               | a > 0                  | i > 0                                                                                                             |
| aa > a              |                        | aa > a                                                                                                            |
|                     |                        | $\dot{t} > \dot{d}$                                                                                               |
|                     | ay > i                 |                                                                                                                   |
| lq <sup>w</sup> ṛan | ssif                   | lbaḍl                                                                                                             |
|                     | '>0 '>0<br>a>0<br>aa>a | > 0   > 0   > 0 $  > 0   > 0$ $  > 0   > 0$ $  > 0   > 0$ $  > 0   > 0$ $  > 0   > 0$ $  > 0   > 0$ $  > 0   > 0$ |

L'examen des processus phonologiques à l'œuvre dans l'intégration { XE "intégration" } des morphèmes empruntés à l'arabe { XE "arabe" } classique fait ressortir que ces derniers sont assujettis aux données de la matrice phonologique de l'amazighe { XE "amazighe" }. Ceci conduit parfois à produire des morphèmes présentant une forme tout à fait originale par rapport à leur forme source.

# 2.2.4 Processus d'intégration { XE ''intégration'' } morphologique

Les morphèmes que l'amazighe{ XE "amazighe" } emprunte à l'arabe{ XE "arabe" } classique subissent aussi des changements qui affectent leur structure morphologique de base. Nous allons considérer les principaux processus d'intégration{ XE "intégration" } morphologique qui opèrent dans ces morphèmes. Pour ce faire, nous examinerons successivement les processus concernant la forme du nom et ceux relatifs à celle du verbe.

## 2.2.4.1 Morphologie nominale

Considérons les modalités de l'intégration { XE "intégration" } des formes nominales de l'arabe { XE "arabe" } classique en amazighe { XE "amazighe" } selon le genre et le nombre.

## (a) Intégration selon le genre

Dans les exemples (i) et (ii) sont respectivement illustrés les processus d'intégration { XE "intégration" } des noms masculins et féminins de la forme du singulier :

| AC      | A         | glose         |
|---------|-----------|---------------|
| kaafir  | akafriy   | « mécréant »  |
| mu'min  | amumn     | « croyant »   |
| muslim  | amuslm    | « musulman »  |
| șaa'im  | anazum    | « jeûneur »   |
| kaafira | takafriyt | « mécréante » |
| mu'mina | tamumnt   | « croyante »  |
| muslima | tamuslmt  | « musulmane » |
| șa'ima  | tanazumt  | « jeûneuse »  |

En (i) les morphèmes du masculin singulier de l'arabe { XE "arabe" } classique se voient préfixer une voyelle qui est généralement *a*, en même temps qu'ils perdent la deuxième voyelle radicale. Dans le cas de *akafriy*, il y a métathèse ou permutation de *r* et *i* et suffixation de *y*; le cas de *anazum* est encore plus intéressant parce qu'il illustre la formation du nom d'agent en amazighe { XE "amazighe" } à partir du radical *azum* dont la forme source en arabe classique est supposée être *ṣawama* « jeûner ».

En (ii) les morphèmes du féminin singulier dans les formes de l'amazighe{ XE "amazighe" } sont dérivés directement de leurs homologues masculins (en A) par affixation du morphème discontinu du féminin t+X+t, comme cela se produit dans la formation des morphèmes natifs.

## (b) Intégration selon le nombre

En (i) et (ii) sont donnés des exemples de morphèmes aux formes du pluriel, respectivement au masculin et au féminin.

|      | AC        | A          |                 |
|------|-----------|------------|-----------------|
| (i)  | kuffaar   | ikafriyn   |                 |
|      | mu'minuun | imumnn     | < $/i+mumn+n/$  |
| (ii) | kaafiraat | tikafriyin |                 |
|      | mu'minaat | timumnin   | < /t+i+mumn+in/ |
|      | muslimaat | timuslmin  |                 |

Il apparaît à travers ces exemples que l'intégration { XE "intégration" } des morphèmes de l'arabe { XE "arabe" } classique qui sont à la forme du pluriel obéit exactement aux règles de formation du pluriel spécifiques à l'amazighe { XE "amazighe" }. En effet, la formation du pluriel des formes masculines se fait à partir du radical X auquel sont affixées les m'elodies du pluriel i+X+n et ti+X+in, respectivement pour le masculin et pour le féminin. Nous savons que le pluriel en amazighe se forme à l'aide d'autres mélodies, mais il semble que les emprunts soient préférentiellement assujettis aux mélodies précitées qui sont d'ailleurs les mélodies les plus productives en amazighe, dialecte { XE "dialecte" } tachelhite.

## 2.2.4.2 Morphologie verbale

Les verbes empruntés à l'arabe { XE "arabe" } classique s'intègrent en amazighe { XE "amazighe" } en se pliant aux structures morphologiques de

ce dernier tant au niveau des schèmes qu'à celui des thèmes. Rappelons que le *schème* est le gabarit ou le *pattern* représentant la structure des classes de morphèmes, tandis que le *thème* est la base sur laquelle repose la flexion, il résulte de l'adjonction à la racine de morphèmes dits thématiques.

## (a) Intégration et schèmes verbaux

Considérons les formes verbales suivantes: 'aṣaa « désobéir », 'aamana « croire en Dieu », rakaɛa « se prosterner » et ṣaama « jeûner ».

 $\varepsilon a s a a$ , dont la forme de base en arabe{ XE "arabe" } classique est 'a saya et le schème  $fa \varepsilon a la$  (CaCaCa), se réalise en amazighe{ XE "amazighe" } comme  $\varepsilon s u$  à l'aoriste (forme nue), ce qui semble vouloir dire qu'il passe du schème CaCaCa au schème CCu en amazighe ;

'aamana, passe du schème  $fa\varepsilon ala$  (CaCaCa) au schème aCC sous la forme amn;

 $raka\varepsilon a$ , dont le schème est  $fa\varepsilon ala$  (CaCaCa) en arabe { XE "arabe" } classique, intègre le schème CCC sous la forme  $rk\varepsilon$  en amazighe { XE "amazighe" },

*ṣaama*, dont la forme de base en arabe{ XE "arabe" } classique est *ṣawama*, passe du schème *faɛala* (*CaCaCa*) au schème *aCuc* pour se réaliser *azum* en amazighe{ XE "amazighe" }.

En observant le passage des formes de l'arabe{ XE "arabe" } classique à celles de l'amazighe{ XE "amazighe" }, nous nous apercevons que certains verbes de la première langue, qui ont apparemment le même schème, intègrent des schèmes différents en amazighe. C'est ainsi que  $raka\mathcal{E}a$  et sawama appartenant au schème CaCaCa se réalisent sous des schèmes distincts, respectivement CCC et aCuC. Ceci signifierait que ce passage ne serait pas régi par des règles et qu'ainsi les formes dérivées et intégrées à l'amazighe ne seraient pas prédictibles. Il semble cependant que l'examen de la structure de ces verbes soit à même d'éclairer les processus de leur intégration{ XE "intégration" } en amazighe. En effet, les verbes dont le schème comporte des consonnes vraies (non des semi-consonnes) passent

du schème *CaCaCa* au schème *CCC* après effacement des voyelles. C'est le cas par exemple de *rakaɛa* et *sažada* qui se réalisent respectivement *rkɛ* et *sžd*. Les verbes qui présentent une semi-consonne dans leur radical se comportent différemment selon la position qu'occupe la semi-consonne (G) dans leur radical. C'est ainsi que les verbes assimilés (GCC), les verbes concaves (CGC) et les verbes défectueux (CCG) intègrent respectivement les schèmes *VCC*, *CVC* et *CCV* dans lesquels *V* est la réalisation syllabique (vocalique) de la semi-consonne, c'est le cas dans *užd*, *zur* et *bdu*.

Les verbes empruntés à l'arabe { XE "arabe" } classique sont également soumis aux règles dérivationnelles de l'amazighe { XE "amazighe" }. A partir des formes de base intégrées, on peut ainsi obtenir des formes dérivées comme la forme causative et la forme passive. Témoins les exemples suivants:

| AC        | A   | F. causative | F. passive | glose                 |
|-----------|-----|--------------|------------|-----------------------|
| ṛafaEa >  | ŗfε | ssṛfɛ        | ttuṛfaɛ    | « élever »            |
| ħaṛṛama > | ħŗm | sħṛṛm        | ttuħṛṛam   | « rendre illicite »   |
| falaħa >  | flħ | ssflħ        | ttuflaħ    | « réussir, être élu » |
| kariha >  | kṛh | sskṛh        | ttukṛah    | « haïr »              |

L'élucidation des processus d'intégration { XE "intégration" } des formes verbales de l'arabe{ XE "arabe" } classique en amazighe{ XE "amazighe" } pose de sérieux problèmes. En effet, certaines formes attestées en amazighe présentent des formants dont nous pouvons difficilement justifier la dérivation. C'est le cas par exemple de azum qui est supposé être dérivé de saum. L'hypothèse qui nous paraît la plus vraisemblable est que l'amazighe emprunte les formes verbales de l'arabe classique à partir du thème de l'impératif dont le schème se trouve être celui de la forme aoriste (ou forme de base) en amazighe. Cette postulation permet de rendre compte de l'intégration des formes verbales de façon simple et naturelle, par exemple  $sum \rightarrow azum$ , ' $udsu \rightarrow dsu$ ,  $salli \rightarrow zzall$ , etc.

La résolution de l'énigme  $\frac{1}{2}$  azum peut être envisagée en considérant que  $\frac{1}{2}$  azum est une forme native de l'amazighe { XE "amazighe" } et non une forme empruntée ; ce terme fait partie d'une liste de mots communs à l'amazighe et à l'arabe { XE "arabe" } dont la présence en amazighe est antérieure à l'islamisation des Amazighes. Ce mot est attesté sous plusieurs formes en touareg, l'un des dialectes amazighes les plus conservateurs, par exemple dans  $\frac{1}{2}$  uzum « tout jeûne religieux obligatoire »,  $\frac{1}{2}$  azum « fait de jeûner, jeûne »,  $\frac{1}{2}$  azum « fait de faire jeûner » ( $\frac{1}{2}$  de Foucauld, 1951).

#### (b) Intégration et thèmes verbaux

Les verbes empruntés adoptent aussi la forme des thèmes spécifiques à l'amazighe{ XE "amazighe" }, ce qui prouve là aussi son aptitude à prendre en charge les morphèmes d'origine étrangère. Considérons les paradigmes de l'accompli et ceux de l'inaccompli des verbes  $\varepsilon su$ , amn,  $rk\varepsilon$  et azum en nous contentant des personnes du singulier. Ils sont exposés respectivement en (i) et en (ii) ci-dessous :

|      | eșu   | amn   | ŗkε   | azum   |
|------|-------|-------|-------|--------|
| (i)  | εṣίγ  | umnγ  | ŗkεγ  | aẓumγ  |
|      | teșit | tumnt | tṛkɛt | tazumt |
|      | ieșa  | iumn  | iŗkε  | iazum  |
|      | teșa  | tumn  | tŗkε  | tazum  |
| (ii) | εṣυγ  | amnγ  | ŗkε   | aẓumγ  |
|      | teșut | tamnt | tṛkɛt | tazumt |
|      | iɛṣu  | iamn  | iŗkε  | iazum  |
|      | teșu  | tamn  | tŗkε  | tazum  |
|      |       |       |       |        |

Ces paradigmes montrent que les verbes empruntés à l'arabe{ XE "arabe" } classique s'intègrent en amazighe{ XE "amazighe" } en étant assujettis à la fois à la variation{ XE "variation" } qui affecte les voyelles thématiques et aux compatibilités avec les morphèmes personnels. Ainsi  $\varepsilon su$  connaît l'alternance i/a à l'accompli et la constance de u à l'inaccompli sur le modèle des verbes natifs ayant pour schème CCu, comme dans fru « régler une dette » et dru « partager ». Dans le paradigme de l1 y a constance de la

voyelle thématique, à savoir u à l'accompli et a à l'inaccompli à l'instar des verbes natifs dont le schème est VCC, par exemples : azn « peser », amz « prendre », alm « faire un ourlet ». Quant aux verbes ayant pour schème CCC comme  $rk\varepsilon$ , ils ont le même thème à l'inaccompli et à l'accompli, par exemple krz « labourer », mgr « moissonner » et  $zd\gamma$  « habiter ». Il en va de même pour les verbes ayant pour schème VCVC tels azum « jeûner », afud « retourner » et ayul « revenir ».

## 2.3 L'emprunt{ XE ''emprunt'' } aux langues étrangères

L'emprunt{ XE "emprunt" } aux langues étrangères, notamment au français{ XE "français" } et à l'espagnol{ XE "espagnol" }, constitue un phénomène directement lié au contact avec l'Europe surtout depuis la colonisation{ XE "colonisation" }. L'intégration { XE "intégration" } des mots empruntés s'effectue soit en gardant leur forme et leur sens originels, soit en les adaptant l'un et/ou l'autre aux structures de la langue d'accueil. Les langues étrangères prêtent surtout le vocabulaire technique aux langues marocaines.

## 2.3.1 L'emprunt{ XE "emprunt" } à l'espagnol{ XE "espagnol" }

L'espagnol { XE "espagnol" } a prêté aux langues marocaines des items relevant de champs variés :

le vocabulaire de la pêche : lbarco, abarco < barco « chalutier », lkurrinti, lkWrrinti < corriente « le courant marin », ḍḍraga < draga « drague », lfundu < fondo « le fond marin », lfertuna, lfertunt < fortuna « tempête », qimrun, qaymrun < camaron « crevettes », kaṛama < calamar « calmar », ṛṛaya < raya « raie », etc.

le vocabulaire du jeu de cartes : ṛṛonḍa, ḷḷaṣ, ḍḍos, ttris, kwatru, ssinku, ṣṣoṭa, kabaḷ, rray, ttringa, missa, loṛo, bastos, etc.

le vocabulaire usuel : *litru* « litre », *lmitru* « mètre », *kumir* « pain », *kuna* « berceau », *boṣṭa* « bureau de poste », *katri* « sommier », *peloṭa* « ballon », etc.

## 2.3.2 L'emprunt{ XE "emprunt" } au français{ XE "français" }

Le français { XE "français" } est un grand pourvoyeur de vocabulaire des techniques et de l'économie { XE "économie" } modernes : ttrabublik < travaux publics, lblan < le plan, lbațima < le bâtiment, luzin < l'usine, lfirma < la ferme, lanțir < l'antenne, lbank < la banque, ššik < chèque, kridi < crédit, lasurans < assurances, etc.

On doit aussi au français{ XE "français" } le vocabulaire militaire: lkazirna < la caserne, lgarița < la guérite, bațrwi < patrouille, muskuțo < mousqueton, raṣalima < renseignement, grdaffu < « garde-à-vous », kabṛan < caporal,  $k^w ninir$  < colonel, šaržan < sergent, etc.

Brunot (1949) a consacré une étude systématique aux *emprunts dialectaux* arabes à la langue française dans les cités marocaines depuis 1912. Il y montre que si l'on trouve en arabe { XE "arabe" } dialectal des termes empruntés au persan, au turc, au grec, à l'hébreu, au roman et surtout à l'espagnol{ XE "espagnol" }, il n'a été profondément marqué par l'emprunt{ XE "emprunt" } de mots étrangers qu'avec l'installation du Protectorat français{ XE "français" }, à la faveur duquel de nouvelles techniques et une nouvelle culture s'étaient imposées par le truchement de la langue française. Dans cette étude, l'auteur dénombre 182 vocables, substantifs, verbes et adjectifs, et donne pour chacun d'eux des informations telles la nature, le genre et le nombre pour les noms, le sens et les usages anciens et actuels ; il y examine enfin les changements phonétiques que subissent les emprunts en s'intégrant en arabe marocain.

Il nous a semblé intéressant de reprendre cette étude près de cinquante ans après sa publication afin de voir si les usagers de l'amazighe { XE "amazighe" } font toujours les mêmes emprunts au français { XE "français" }. L'hypothèse que l'on peut postuler à ce sujet est qu'avec l'indépendance du pays et surtout avec les progrès de l'arabisation { XE "arabisation" } en matière d'enseignement et d'administration, les Marocains recourent à l'arabe { XE "arabe" } standard { XE "standard" } plutôt qu'au français pour pallier les insuffisances lexicales de l'arabe dialectal.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons administré un test à un échantillon de la population estudiantine comprenant 43 sujets dont 17 sont de sexe masculin et 26 de sexe féminin. Du point de vue de leur spécialité, 10 sont en Sciences sociales, 16 en Sciences exactes et 17 en Lettres. Pourquoi avoir choisi la population étudiante ? Pour plusieurs raisons dont les principales tiennent à la disponibilité des sujets et surtout au fait qu'il s'agit d'une population scolarisée fortement marquée par le processus d'arabisation{ XE "arabisation" } et donc, *a priori*, en mesure de substituer dans sa performance le lexique{ XE "lexique" } arabe{ XE "arabe" } aux emprunts français{ XE "français" }. Le test administré aux étudiants est composé d'une centaine de termes tirés de la liste de Brunot (*ibid.*). Il leur a été demandé de préciser l'origine de ces termes, d'en donner l'équivalent en arabe standard { XE "standard" } et de noter le terme qu'ils utilisent habituellement et naturellement.

Le corpus XE "corpus" } sur lequel a porté l'enquête XE "enquête" } est le suivant :

bibliyotek, bank, bakit/bakiya, banžu, baṛba, faṣma, baṭrwi, baẓar, brmuni, bidu/bidun, biru, bisklit/bišklit, bisri/pisri, blaka/plaka, blaṣa, bnu, bola, bosṭa, briki, bulis, bulanži, difandi/bifandi, fagu/vagu, frmaṣyan, fsyan, firma, frizi, gamila, garṣon, grafaṭa, žaḍarmi, žiždibbi/žiždippi, kabina, kamiyu/kamayu, kaskṛot, kuli/kulya, korṣ, kridi, kofṛa, lagaṛ, lagrima, lamuni, lantrit, laṣurans, laṣorti, leṣans, luks, loṭel, madam, madaya, magaza, mašina, manḍa, moḍa, nimiru, bomaḍa/pomaḍa, risṭora, ṣenḍala, senyatur, ssinima, šanṭi, ššiki, ššifor/ššafor/šofor, ṣbiṭar, tanber, trisinti, tilifun, ṭobis, ṭomobil/ ṭomobila, ṭrabay/ẓravay, ṭrabublik, ṭrebonar, zṣalamit, zzufri.

A l'issue de la correction du test, nous avons obtenu les résultats suivants :

(i) mots inconnus: 09.47%

(ii) mots employés à la forme empruntée : 57.45%

(iii) mots dont l'équivalent en français { XE "français" } est employé : 30.99%

- (iv) mots dont l'équivalent en arabe{ XE "arabe" } est inconnu : 74.01%
- (v) mots dont l'équivalent en arabe { XE "arabe" } { XE "standard" } est employé : 05. 26%

Ces faits indiquent que les mots empruntés sont encore largement connus et utilisés par les locuteurs dans leur forme intégrée ; leurs équivalents en arabe{ XE "arabe" } dialectal et en amazighe{ XE "amazighe" } sont peu employés. Enfin, bien que les sujets connaissent la grande majorité des équivalents en arabe standard{ XE "standard" }, ils ne les utilisent que très peu.

Les résultats du test laissent entendre que les sujets ont une connaissance passive de la terminologie en arabe{ XE "arabe" } standard{ XE "standard" }. En effet, l'arabisation{ XE "arabisation" } de l'administration et de l'enseignement leur a permis de prendre connaissance des néologismes arabes mais il s'agit d'une maîtrise passive puisqu'ils ne les emploient pas effectivement dans leur comportement langagier réel et de façon naturelle.

# 3. Dialectique de la créativité{ XE "dépendance" }{ XE "créativité" } et de la revitalisation{ XE "revitalisation" }

A priori, la situation de l'amazighe { XE "amazighe" }, au contact de langues { XE "contact de langues" } plus fortes que lui sur le marché des langues, ne pourrait que conduire à son étiolement { XE "étiolement" }. Mais, la vigueur de certaines langues et, évidemment, celle de leurs communautés conscientes de la nécessité de sauvegarder leur patrimoine linguistique { XE "linguistique" } et culturel, conduit parfois à une réaction marquée par la résistance { XE "résistance" } à l'obsolescence. { XE "obsolescence" } Les procédés d'intégration { XE "intégration" } des mots empruntés, formes nominales et formes verbales, constituent autant de stratégies qui concourent à l'émergence d'un processus basique de revitalisation { XE "revitalisation" } dans le contexte du contact avec les langues fortes.

## 3.1 Dépendance et résilience { XE "résistance" } { XE "résilience" }

Le système { XE "système" } écolinguistique marocain est dominé par les langues fortes, avec leur statut { XE "statut" } institutionnel privilégié, leurs fonctions sociolinguistiques prestigieuses et leurs forces structurelles en termes de normalisation { XE "normalisation" } de la phonie, de la morphologie et de richesse terminologique. Il est ainsi évident que nous sommes dans une situation caractérisée par l'échange inégal entre les langues et dans laquelle l'amazighe { XE "amazighe" } est marqué par la précarité, la dépendance { XE "dépendance" } et l'étiolement { XE "étiolement" } qui s'ensuit.

Il apparaît, cependant, à travers l'analyse précédente, que l'amazighe{ XE "amazighe" } fait preuve de créativité{ XE "créativité" } en intégrant les morphèmes nominaux et verbaux empruntés aux langues avec lesquelles il est en situation de contact tout en les pliant aux règles de formation des morphèmes natifs. C'est ainsi que les noms empruntés sont coulés dans le gabarit des formes nominales natives tant sur le plan du genre que sur celui du nombre ; de même, les verbes empruntés sont adaptés aux schèmes et aux thèmes de la morphologie de l'amazighe. Il appert ainsi que les locuteurs, en dépit des lacunes lexicales de leur langue, mettent en œuvre des procédés de création lexicale et d'intégration{ XE "intégration" } des emprunts pour qu'elle puisse répondre à leurs besoins de communication. La question qui se pose alors est de savoir jusqu'à quel point ce type de stratégie{ XE "stratégie" } est en mesure de contribuer à la résistance{ XE "résistance" } de la langue au-delà des effets vertueux de la résilience{ XE "résilience" } endogène.

# 3.2 Résistance et revitalisation { XE "revitalisation" }

Les effets du déterminisme sociologique qui vont dans le sens de l'affaiblissement progressif de l'amazighe{ XE "amazighe" } en situation de compétition{ XE "compétition" } sur le marché des langues sont tellement impérieux que l'on peut se demander effectivement si l'amazighe est en mesure de résister au processus d'étiolement{ XE "étiolement" }. A l'appui

de ce questionnement, nous pouvons évoquer non seulement les menaces d'un environnement { XE "environnement" } inhospitalier, mais aussi les faiblesses internes à l'amazighe, notamment la grande variation { XE "variation" } des structures phoniques, les lacunes lexicales, la réduction des fonctions et des usages. Il faudrait surtout évoquer la désaffection de franges entières de la population de langue maternelle { XE "langue maternelle" } amazighe installées dans les agglomérations urbaines et qui, consciemment ou non, rompent la chaîne de la transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue. Il semble donc que le défi majeur auquel est confrontée la survie l'amazighe soit la conscientisation autonome de sa communauté { XE "communauté" } (v. Landry et al., 2005).

Cette double polarité, caractérisée par la dépendance { XE "dépendance" } et par la créativité { XE "créativité" }, reflète la situation objective de l'amazighe { XE "amazighe" }, celle d'une langue en lutte pour la survie. L'amazighe pourrait-il faire partie du très petit lot de langues qui ont quelques chances d'échapper à l'obsolescence { XE "étiolement" } { XE "obsolescence" } dans le contexte de la domination interne et de la globalisation { XE "globalisation" } (cf. Fishman, 2001) ? Sans verser dans l'optimisme béat, nous dirons, que le nouvel environnement { XE "environnement" } politique { XE "politique" } et social offre des opportunités à l'amazighe pour s'inscrire dans un processus de revitalisation { XE "revitalisation" } qui pourrait décélérer le rythme de la tendance lourde qui menace cette langue.

L'amazighe { XE "amazighe" } vit assurément une situation d'étiolement { XE "étiolement" } et de précarisation. Cela apparaît à travers la description de sa situation générale sur le marché des langues, l'évaluation de son poids { XE "poids" } et de sa valeur { XE "valeur" }, et l'analyse des facteurs sociaux qui entraînent son affaiblissement. Les facteurs déterminants sont : la marginalisation { XE "marginalisation" } institutionnelle, l'urbanisation de la population, la compétition { XE "compétition" } de langues plus fortes, la faiblesse de la transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue, le déficit de conscientisation, les attitudes et les représentations dépréciatives, etc. L'action conjuguée de ces facteurs a conduit à la

réduction de la masse parlante de l'amazighe, à l'entame de l'efficience de ses fonctions sociolinguistiques et à l'appauvrissement de ses structures morphosyntaxiques, lexicales, stylistiques et rhétoriques. Cette situation estelle réversible? Les études consacrées à d'autres langues connaissant ce type de situation tendent à en douter (v. Dorian, 1982; Fishman, 2001; Crystal, 2004). Pourtant, dans un environnement{ XE "environnement" } qui semble lui offrir de nouvelles opportunités en termes d'aménagement{ XE "aménagement" } de statut{ XE "statut" } et de corpus{ XE "corpus" }, et d'intégration { XE "intégration" } institutionnelle et dans un contexte d'autonomie{ XE "autonomie" } conscientisante relative, l'amazighe{ XE "amazighe" } semble amorcer un processus de revitalisation { XE "revitalisation" } qui pourrait l'inscrire dans une dynamique nouvelle susceptible de le soustraire à l'étiolement{ XE "étiolement" } et in fine à l'obsolescence{ XE "obsolescence" }.

#### CHAPITRE DIXIEME

Codification de la graphie { XE "graphie" } tifinaghe et revitalisation { XE "tifinaghe" } { XE "revitalisation" }

#### 1. De l'oralité à l'écriture

L'amazighe{ XE "amazighe" } est essentiellement une langue de tradition orale. L'éventail des usages oraux comprend les situations d'échanges verbaux au sein de la famille, entre pairs et, dans une certaine mesure, dans la vie sociale et professionnelle et dans la production culturelle en prenant la forme du conte, de la poésie, du chant, du dicton, de la devinette, etc. Aussi la transmission{ XE "transmission" } intergénérationnelle des expériences des communautés amazighes s'est-elle faite principalement par le biais de la tradition orale qui devient ainsi la source historique majeure. Avec l'évolution de la société dans le contexte de l'urbanisation galopante, la question centrale devient la suivante : comment assurer une communication efficiente entre les individus et les groupes et comment transmettre l'expérience de la mémoire collective aux générations futures ? Ce n'est pas là le moindre défi auquel est confrontée la communauté{ XE "communauté"

} amazighophone ni le moindre enjeu du processus de revitalisation{ XE "revitalisation" } qu'amorcent la langue et la culture amazighes.

#### 1.1 Variété des traditions écrites

L'écriture de l'amazighe XE "amazighe" } n'est pas un fait récent. En effet, les communautés amazighophones ont utilisé une écriture spécifique, libyque ou tifinaghe{ XE "tifinaghe" }, depuis la haute Antiquité; c'est l'une des premières écritures phonogrammatiques de l'humanité (v. Camps, 1978 ; Skounti et al., 2003). De même, ces communautés ont emprunté leur écriture aux communautés avec lesquelles elles ont été en contact selon la conjoncture historique. Il existe un patrimoine amazighe écrit composé de corpus{ XE "corpus" } d'inscriptions antiques en libyco-berbère (v. Marcy, 1936; Chabot, 1940; Galand, 1966), d'un ensemble d'inscriptions en tifinaghe (v. Aghali-Zakara et Drouin, 1997), de pièces de littérature islamique d'expression amazighe en caractères arabes (v. Galand-Pernet, 1972) et d'un ensemble de textes, de glossaires et de grammaires en caractères latins (v. Boukous, 1989). A cette tradition écrite somme toute limitée, s'ajoutent quelques écrits en néo-tifinaghe qui s'inscrivent dans le cadre de la revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe depuis les années 1960.

C'est, cependant, avec l'adoption de l'alphabet tifinaghe{ XE "tifinaghe" } et sa codification{ XE "codification" } par l'IRCAM{ XE "IRCAM" } au Maroc { XE "Maroc" } à partir de 2003, et son utilisation dans l'enseignement-apprentissage de l'amazighe{ XE "amazighe" } et dans la néo-littérature que cette langue commence à devenir une langue écrite. Nous abordons ainsi une étape importante dans le processus de revitalisation{ XE "revitalisation" } de l'amazighe puisque l'écriture permet à cette langue d'être employée à la fois dans des usages oraux et dans d'autres écrits, ce qui élargit l'éventail des situations de communication dans lesquelles les locuteurs sont en mesure de s'en servir. Cet acquis renforce indéniablement

la valeur { XE "valeur" } de l'amazighe sur le marché des langues en l'intégrant, modestement, dans le club des langues écrites.

## 1.2 Option tifinaghe{ XE "tifinaghe" }

Dans son principe et ses modalités, l'adoption de l'alphabet tifinaghe, XE "tifinaghe" } comme support de la graphie { XE "graphie" } officielle de l'amazighe{ XE "amazighe" } au Maroc,{ XE "Maroc" } constitue un indice de la volonté politique { XE "politique" } positive à l'endroit de l'amazighe. La normalisation { XE "normalisation" } de cette graphie représente une tâche préalable à toute autre opération de standardisation { XE "standardisation" } de la langue dans la mesure où les choix de méthode{ XE "méthode" } vont conditionner l'écriture et l'orthographe { XE "orthographe" } de l'amazighe et auront indéniablement des répercussions sur la langue elle-même. Le choix de l'alphabet qui a été fait par l'IRCAM{ XE "IRCAM" } est fondé sur une approche à tendance phonologique, ce qui présente l'avantage d'unifier l'amazighe au niveau de l'écrit tout en permettant des réalisations phonétiques particulières au niveau de la prononciation, de l'accent, de l'intonation, du rythme, etc. Du reste, c'est le cas pour toutes les écritures du monde. Ainsi, le même texte écrit en amazighe sera-t-il lu par les locuteurs selon leurs données phoniques natives exactement de la même façon que le texte écrit en alphabet arabe{ XE "arabe" } est lu différemment dans les pays du Maghreb, en Egypte et dans les pays du Golfe. L'essentiel est que le texte, qui peut être lu différemment, soit compris de façon identique. Le passage à l'écrit est incontestablement une condition sine qua non de l'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe, les expériences d'aménagement linguistique XE "linguistique" à travers le monde ont en effet largement démontré le pouvoir homogénéisant de l'écrit v. Cohen, 1953; Goody, 1986; Calvet, 1996) et l'usage de l'écrit comme instrument de pouvoir (v.Martinet et al., 1990; Lafont, 2008).

# 1.3 Variation des notations du tifinaghe{ XE "tifinaghe" }

La première étape de la démarche adoptée dans la confection de la graphie{ XE "graphie" } tifinaghe{ XE "tifinaghe" } standard{ XE "standard" } a été de procéder à une recension exhaustive, autant que faire se peut, des variantes de l'alphabet tifinaghe telles qu'elles ont été ou sont encore en usage dans le domaine amazighe{ XE "amazighe" } (v. Aghali-Zakara et Drouin, op. cit.). Le problème posé est de faire un tri entre toutes les notations attestées car la graphie tifinaghe a connu plusieurs variantes dont les principales sont : le prototifinaghe ou libyque, le tifinaghe touarègue actuel (v. Prasse, 1972) et le néo-tifinaghe (Association Agraw Amazighe).

Le *proto-tifinaghe { XE "*tifinaghe" *}* comprend les variantes orientale, occidentale et saharienne ; elles ont les propriétés communes suivantes : elles sont à base consonantique et semi-consonantique, les voyelles ne sont présentes qu'en position finale de mot , et la forme des lettres présente plus de similitudes que de différences ;

Le tifinaghe { XE "tifinaghe" } touareg actuel comprend aussi quelques variantes dont l'unité profonde du système { XE "système" } d'écriture est évidente. En effet, les lettres sont exclusivement des consonnes et des semiconsonnes, donc il y a absence de voyelles ; la plupart des lettres ont une forme identique ;

Quant au *néo-tifinaghe*, il { XE "tifinaghe" } comprend quelques variantes dont l'unité, plus marquée que celle des autres systèmes, est illustrée par le fait qu'elles marquent les consonnes, les semi-consonnes et les voyelles, qu'elles ont principalement emprunté leurs signes au prototifinaghe et à l'alphabet touareg, que la forme de quelques signes a subi des modifications; et quelques signes ont été ajoutés, notamment ceux représentant les affriquées, les emphatiques, la gémination et la labiovélarisation.

Pour résumer, disons que le libyque, qui est la plus ancienne forme de cette écriture, est essentiellement consonantique, que le tifinaghe{ XE "tifinaghe" } touareg a marqué une évolution par rapport au libyque en notant les voyelles a, i et u et les semi-consonnes y et w; enfin, que le néo-tifinaghe se caractérise par la recherche de l'unité des formes et le souci de la technique.

L'alphabet tifinaghe a donc connu un processus naturel de normalisation{ XE "normalisation" }.

# 2. Codification et normalisation{ XE "tifinaghe" }{ XE "normalisation" }

Avec la variété des notations, et pour répondre aux besoins sociaux des usagers de l'amazighe{ XE "amazighe" }, l'adoption d'une graphie{ XE "graphie" } standard{ XE "standard" } efficiente devient une nécessité dans un contexte relativement favorable à la promotion de l'amazighe. Cette adoption doit naturellement se faire selon une démarche rationnelle et cohérente.

#### 2.1 Contexte

L'adoption de l'alphabet tifinaghe{ XE "tifinaghe" } et son usage comme graphie{ XE "graphie" } officielle dans l'enseignement ont, objectivement, constitué une gageure dans la mesure où cet alphabet était quasiment ignoré non seulement de la population amazighophone, mais aussi de la communauté{ XE "communauté" } scientifique. Dans le cadre des missions assignées à l'Institut Royal de Culture Amazighe par le législateur, notamment dans l'article 3 du Dahir portant création et organisation de cette institution, la tâche de la normalisation{ XE "normalisation" } de la graphie de l'amazighe { XE "amazighe" } a été réalisée avec succès par les chercheurs linguistes et les ingénieurs informaticiens de ladite institution (v. Ameur et al., 2006). Cette opération représente une contribution capitale dans la perspective de l'aménagement{ XE "aménagement" } de la langue amazighe en vue de son insertion dans le système{ XE "système" } éducatif, dans les médias{ XE "médias" }, dans la vie culturelle nationale, régionale et locale, et dans la vie publique en général.

#### 2.2 Démarche

La démarche adoptée dans la normalisation { XE "normalisation" } de la graphie { XE "graphie" } de l'amazighe { XE "amazighe" } comprend les étapes de son implémentation, à savoir :

- (i) la constitution { XE "constitution" } d'une base de données englobant les différentes variantes du tifinaghe { XE "tifinaghe" } à partir d'une large enquête { XE "enquête" } documentaire dans le but de cerner l'ampleur de la variation { XE "variation" } des notations employées ;
- (ii) la capitalisation des résultats des travaux d'analyse du système { XE "système" } phonique des principaux dialectes { XE "Maroc" } afin d'arrêter un système phonologique commun comprenant un nombre fini d'unités distinctives ;
- (iii) la confection d'un système { XE "système" } graphique tifinaghe { XE "tifinaghe" } unifié à partir des notations en usage selon les principes suivants : l'historicité, l'univocité, simplicité, la cohérence et l'économie { XE "économie" }. En vertu de l'application de ces principes, les graphèmes les plus anciennement attestés sont préférés aux plus récents. Chaque graphème rend un son et un seul, les graphèmes dont la configuration est simple sont préférés à ceux dont la forme comprend plus d'un élément et ceux qui rendent des sons différents sont éliminés. Enfin, les graphèmes préférés sont ceux qui satisfont au rapport gain/coût en termes de confection technique et d'efficience pédagogique;
- (iv) le pilotage du produit ainsi évalué en interne a été réalisé auprès d'un échantillon formé de chercheurs de l'IRCAM { XE "IRCAM" }, notamment les pédagogues et les littéraires, de spécialistes du domaine amazighe { XE "amazighe" } externes à l'IRCAM, des personnes ressources choisies aux niveaux national et international, des acteurs associatifs, des créateurs, etc.
- (v) l'implantation de la graphie { XE "graphie" } normée dans l'enseignement par le biais du manuel scolaire, de supports multimédias, d'outils parascolaires et de livrets de littérature enfantine et dans la production de la néo-littérature.

## 2.3 Régulation de la variation { XE "variation" }

La démarche adoptée dans la confection de l'alphabet tifinaghe { XE "tifinaghe" } standard { XE "standard" } répond aux besoins de l'aménagement { XE "aménagement" } de cet alphabet en vue de son adaptation au système { XE "système" } phonologique de l'amazighe { XE "amazighe" } standard marocain. C'est pourquoi il a été nécessaire de procéder à des amendements qui ont modifié la forme de certains signes empruntés aux notations du néo-tifinaghe.

Dans le système{ XE "système" } standard{ XE "standard" } tifinaghe{ XE "tifinaghe" }-Ircam Unicode, la plupart des lettres du néo-tifinaghe ont été retenues ; les voyelles et les semi-voyelles sont sans changement ; pour certaines consonnes, il a été nécessaire de procéder à l'ajout d'un signe diacritique ou à une modification. C'est ainsi que :

- (i) les consonnes labiovélaires ont été ajoutées au système{ XE "système" } consonantique pour répondre aux besoins de la phonologie { XE "phonologie" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } standard{ XE "standard" } marocain. Pour les noter, il a été adjoint à la consonne primaire la diacrité "; l'on a ainsi: K"; X" pour, kw, gw. Exemples : ocalable [amddakwkwl] « ami »; +oalume [tadgwgwat] « soir » ;
- (ii) les consonnes emphatiques correspondant à t, d, s sont rendues, respectivement, par les signes E, E, O du néo-tifinaghe { XE "tifinaghe" } alors que s et s sont notées respectivement s s Q au lieu des signes du néo-tifinaghe par souci de simplicité. Exemples : s s Q [ațțan] « maladie», s Q [aḍar] « pied », s Q [sku] « bâtir », s Q [aẓur] « racine », s Q [aẓa] « donne ! » ;
- (iii) les sons correspondant à f, l,  $\varepsilon$ , h ont subi une modification comme suit:
- a) ajout d'une ligature : f est rendu par le symbole H au lieu de ][ ; la latérale l, écrite traditionnellement II, est notée N pour éviter sa confusion avec n géminée (nn). Exemples : ≤NNSNo [illula] « il a caillé », oHSO [afus] « main » ;

- b) création de graphème : la pharyngale  $\varepsilon$ , absente du tifinaghe { XE "tifinaghe" } historique et du touareg actuel mais présente dans le système { XE "système" } phonique de l'amazighe { XE "amazighe" } marocain standard { XE "standard" }, est rendue par o. Ce symbole est une création qui se substitue aux variantes du néo-tifinaghe qui ont l'inconvénient d'être soit complexes dans leur forme soit porteuses de confusion avec d'autres symboles. Exemples : •\h\\\(\Lambda\cdot\) [a\varepsilon\) [a\varepsilon\) [a\varepsilon\) (ventre » :
- c) choix d'une forme : la laryngale h est traditionnellement écrite soit h soit b selon les notations; elle est notée h en tifinaghe{ XE "tifinaghe" } standard{ XE "standard" } afin d'éviter la confusion avec la bilabiale b qui y est notée b. Exemples : \$Φ\$ [uhu] « non », ₹Θ₹⊔ [ibiw] « fève ».
- d) Quant à la gémination, qui affecte toutes les consonnes et les semiconsonnes de l'amazighe { XE "amazighe" }, elle est notée par le redoublement du graphème (CC). Exemples : •NNSI [allun] « tambourin » ; •XXSI [aggun] « pierre »; •550 [ayyur] « lune, mois » ;
- (iv) enfin, concernant le sens de l'écriture-lecture, il est à signaler que plusieurs directions sont historiquement attestées : gauche-droite, droite-gauche, haut-bas et bas-haut, ascendance/descendance (boustrophédon). Le sens adopté dans l'écriture du tifinaghe { XE "tifinaghe" } standard { XE "standard" } est le sens gauche-droite.

# 2.4 Tifinaghe standard{ XE ''standard'' }

De ce qui précède nous retenons que l'écriture amazighe{ XE "amazighe" } est une écriture millénaire qui a évolué dans l'espace et le temps et qu'elle connaît un regain d'intérêt dans le contexte historique actuel marqué par la quête identitaire des communautés humaines confrontées au processus d'assimilation{ XE "assimilation" } aux langues et aux cultures dominantes. Dans le processus de revitalisation{ XE "revitalisation" } de tifinaghe{ XE "tifinaghe" }, la question cruciale est celle de la normalisation{ XE "variation" } de l'écriture par la gestion de la variation{ XE "variation"

} des signes attestés dans les différentes pratiques dans le but d'adopter une graphie{ XE "graphie" } standard{ XE "standard" } commune.

L'alphabet tifinaghe{ XE "tifinaghe" } codifié par l'IRCAM{ XE "IRCAM" } comporte 33 unités, dont :

• 4 voyelles : ₀, ₹, 8, 8 (schwa) épenthétique, qui s'insère entre une suite de consonne identiques ou homorganiques.

Exemple: +%++% « elle a oublié »; No ++% \lambda % « elle part » (forme d'habitude);

- 2 semi-consonnes: ≯, ⊔;
- 20 consonnes simples :  $\Theta, \Gamma, H, +, \Lambda, O, X, I, M, O, C, I, K, X, E, A, X, Y, A, O;$
- 5 emphatiques : E,E,Ø,¥, Q;
- 2 labiovélarisées :  $\mathbb{R}^{\mathsf{u}}, \mathbb{X}^{\mathsf{u}}$ .

Dans l'établissement de l'alphabet standard { XE "standard" }, deux catégories de graphèmes sont ainsi considérées, celle des graphèmes retenus sans changement et celle des graphèmes ayant subi un aménagement{ XE "aménagement" }. L'évaluation de cette dernière catégorie en termes de coût technique et de coût pédagogique a permis de cerner les avantages et les limites de cette graphie { XE "graphie" }. Les différentes améliorations apportées ont permis d'obtenir un standard validé par le Conseil d'administration de l'IRCAM{ XE "IRCAM" } dans sa première session de l'année 2003, approuvé par le Chef de l'Etat la même année, après consultation de la classe politique { XE "politique" }. En outre, la publication dans le Bulletin Officiel des normes marocaines (NM) la légitimité institutionnelle. Ce sont les normes suivantes : (i) la NM 17.1.100 relative au jeu de caractères-Alphabet tifinaghe{ XE "tifinaghe" } (BO, N°5348 du 01/9/2005), la NM 17.2.000 spécifique au classement et comparaison de chaînes de caractères tifinaghes et (iii) la NM 17.6.000 concernant les prescriptions des claviers conçus pour la saisie des caractères tifinaghes (BO N° 5444 du 3/8/2006).

Les graphèmes tifinaghe { XE "tifinaghe" } -Unicode avec leurs correspondants en caractères arabes et latins sont présentés dans la figure 6.

# 3. Homologation et consécration internationale

L'alphabet tifinaghe { XE "tifinaghe" }, codifié par l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM { XE "IRCAM" }), est reconnu à l'échelle internationale par les institutions compétentes sous la dénomination tifinaghe-Ircam Unicode. En effet, le 31/3/2005, l'écriture tifinaghe a été officiellement reconnue comme faisant partie du Plan Multilingue de Base par l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) représentée au Maroc { XE "Maroc" } par le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA), renommé Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), du ministère de l'Industrie. du Commerce Télécommunications. Les éléments d'information présentés ici sont tirés du Document ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N2739. L'homologation internationale du tifinaghe a une importance considérable en tant que préalable à la mise à profit des nouvelles technologies de l'information et de la communication (v. Zenkouar et Aït Ouguengay, 2005).

## 3.1 Caractères et glyphes

Avec l'homologation du tifinaghe { XE "tifinaghe" }, l'amazighe { XE "amazighe" } entre, modestement certes, à l'ère de l'internationalisation du traitement, de l'échange d'informations et de l'édition { XE "édition" } électronique en se pliant, comme c'est le cas des alphabets du monde entier, à la nécessité de définir des normes pour le codage. C'est précisément l'objet de la norme *Unicode* qui est un standard { XE "standard" } informatique développé par le *Consortium Unicode* visant à donner à tout caractère de n'importe quel système { XE "système" } d'écriture de langue un identifiant numérique unique, et ce de manière unifiée, quelle que soit la plateforme informatique ou le logiciel. Les spécialistes (v. Haralambous, 2004; Andries, 2008) indiquent que pour que l'on puisse lire les codes de caractères, il faut leur associer des polices produisant des images visuelles, ou glyphes, correspondant aux codes; le caractère est ainsi une unité

d'information textuelle abstraite et le glyphe la forme graphique utilisée pour la présentation du caractère.

Figure 6. Tableau de l'alphabet tifinaghe Ircam Unicode{ XE "tifinaghe" }

| Caractère tifinaghe{ XE "tifinaghe" } | Correspondance latine | Exemples                                              |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| ۰                                     | a                     | ۰۸٥،۵                                                 |
| θ                                     | b                     | ۸۶۵⊖ه                                                 |
| X                                     | g                     | οίχο                                                  |
| Χ"                                    | g <sup>w</sup>        | ο業ℤ"ζ"₀Ψ                                              |
| ٨                                     | d                     | ∧%Ж₀                                                  |
| E                                     | ģ                     | ъE。Q                                                  |
| <u>o</u>                              | e                     | +%++%O                                                |
| Н                                     | f                     | о%К₀                                                  |
| K                                     | k                     | 3O <sub>0</sub> ΙΝ <sub>ο</sub>                       |
| <b>K</b> <sup>u</sup>                 | k <sup>w</sup>        | $^{\circ}\Gamma \wedge ^{\circ} \Lambda ^{\circ} \Pi$ |
| Φ                                     | h                     | ιαλλΦο                                                |
| λ                                     | ķ                     | ۵%۸۶۸ه                                                |
| Н                                     | 3                     | •40«                                                  |
| X                                     | X                     | ο%Λ <b>&gt;</b> Χ<                                    |
| Z                                     | q                     | °EO°⊖                                                 |
| ٤                                     | i                     | ξĽξ                                                   |
| I                                     | j                     | ۰II٤X                                                 |
| И                                     | 1                     | ∘⊏И∘И                                                 |
| С                                     | m                     | ξĽξ                                                   |
| I                                     | n                     | <b>o</b>  8                                           |
| Ц                                     | u                     | %∧⊏                                                   |

| 0 | r | 8O.O             |
|---|---|------------------|
| Q | ŗ | eQQ.             |
| Y | γ | °±0%⊏            |
| 0 | S | ₹N⊙              |
| Ø | Ş | ξQξE             |
| C | c | .CCO.Q           |
| + | t | +8⊙⊙I₀           |
| E | ţ | + <b>&lt;</b> EE |
| Ц | W | ∘U∘N             |
| 5 | y | ٥٤٤٤٥            |
| Ж | Z | ₀⊏₀Ж٤Ӌ           |
| * | Z | <b>₹</b> ¥₹      |

La problématique du codage s'est amplifiée depuis l'arrivée d'Internet et de la mondialisation du partage d'informations sous forme de documents textes. L'idéal est de faire en sorte qu'un document, contenant des informations, puisse être traité avec autant de facilité sur un système { XE "système" } utilisant un jeu de caractères *occidental* par exemple qu'avec un autre système qui utilise un jeu différent tel que l'*oriental*. Pour cela, plusieurs codes ont été mis en œuvre mais ne sont pas universels, c'est le cas des codes ASCII ou ISO-2022, etc.

Aujourd'hui, *Unicode* est devenu le standard{ XE "standard" } de codage du texte de la plupart des langages et des protocoles de communication, en vertu de la Norme Standard ISO/CEI 10646 dite « Jeu universel de caractères codés sur plusieurs octets (JUC)», édité avec intégration{ XE "intégration" } du tifinaghe{ XE "tifinaghe" } le 15/12/2005. Ce standard est reconnu par la majorité des professionnels de l'informatique pour être une méthode{ XE "méthode" } universelle de codage pour les caractères de n'importe quelle langue, sur toute plateforme qui le reconnaît.

Le principe du projet Unicode consiste à mettre au point un code qui soit : (i) universel, c'est-à-dire qui permet le codage de tous les caractères, (ii) efficace, c'est-à-dire simple à analyser et à traiter, (iii) uniforme, c'est-à-dire codé sur un nombre fixe de bits et (iv) non ambigu, c'est-à-dire pour lequel toute valeur{ XE "valeur" } correspond à un seul et unique caractère.

# 3.2 Codage de l'écriture tifinaghe{ XE ''tifinaghe'' }

Le codage de tifinaghe{ XE "tifinaghe" }-Ircam par le moyen du système{ XE "système" } Unicode est une opportunité inédite qui s'offre à l'amazighe{ XE "amazighe" } et qui aura des conséquences importantes pour son rayonnement. La proposition d'ajouter l'écriture tifinaghe au Plan Multilingue de Base (PMB) a été acceptée à l'unanimité et ce dès le premier amendement par les délégations des différents pays participant aux travaux qui se sont tenus du 21 au 25 juin à Toronto (Canada). L'acceptation dans l'amendement actuel à l'ISO (ISO 10646:2003), et non dans le deuxième amendement, fait gagner à l'amazighe une année dans la codification{ XE "codification" } des caractères tifinaghes. Tous les pays présents durant les travaux ont souligné l'excellente qualité technique de la proposition initiée par l'IRCAM{ XE "IRCAM" }. Il s'agit là d'un fait exceptionnel qu'il convient de souligner. C'est du reste la première norme internationale enregistrée au crédit du Maroc{ XE "Maroc" }.

L'amazighe{ XE "amazighe" } pourra ainsi bénéficier de la normalisation{ XE "normalisation" } des produits électroniques et de l'attribution d'un code informatique (répertoire, nom et numéro) aux caractères tifinaghes, ce qui permettra d'assurer l'échange de documents électroniques sans perte d'information. L'écriture tifinaghe { XE "tifinaghe" } pourra ainsi être intégrée aux logiciels élaborés par les grandes entreprises spécialisées dans la production du *sofware*, cela facilitera son usage notamment au niveau de l'Internet et du traitement de texte. Mais là n'est pas le seul impact de ce codage puisqu' il constitue, en outre, sur le plan symbolique, une reconnaissance internationale du tifinaghe en tant que patrimoine scripturaire de l'humanité.

# 4. Défis de l'institutionnalisation{ XE "standard" }{ XE "institutionnalisation" }

La prestation probante de l'IRCAM { XE "IRCAM" } en matière d'élaboration du projet de codification { XE "codification" } de l'écriture tifinaghe { XE "tifinaghe" } a été ainsi reconnue par les instances

internationales idoines. Ce succès permettra à l'amazighe{ XE "amazighe" } d'effectuer un saut qualitatif dans le processus d'implémentation de la politique{ XE "politique" } de promotion et de valorisation dont il bénéficie.

#### 4.1 Polices de caractères

Avec le codage du tifinaghe { XE "tifinaghe" } standard { XE "standard" } réalisé grâce à la collaboration entre les chercheurs informaticiens de l'IRCAM{ XE "IRCAM" } et des chercheurs et concepteurs canadiens et français{ XE "français" }, la mise en application du tifinaghe Unicode s'est poursuivie par la confection de polices de caractères. En fait, selon l'expression d'Andries (ibid.), le monde des caractères, qui est celui d'Unicode, et celui de leurs représentations visuelles, les glyphes, « sont deux mondes distincts ». Sur le plan technique, un clavier tifinaghe a été mis au point ainsi qu'une trentaine de polices de caractères, dont: Tifinaghe-Ircam Unicode; Tifinaghe IRCAM, Tifinaghe Ircam 2, Tifinaghe latin Ircam, Tifinaghe izurn IRCAM, Tifinaghe-IRCAM Aggoug, Tifinaghe Ircam3D, Tifinaghe Ircam Prime, Tifinaghe Ircam Taromit, Tassafout Standard Unicode, etc.. A ces polices, il faut ajouter les semi-cursives suivantes: Tifinaghe Tazdayt Noufouss, Tamalout Noufouss Unicode, Tamzwart Noufouss Unicode, Tassafout Noufouss Unicode, Teddus Noufouss Unicode; Tifinaghe Tazdayt Standard Unicode. La cursive reste insuffisamment étudiée preuve en est qu'il n'existe pas encore d'analyse de ductus dans le domaine tifinaghe précisant l'ordre des mouvements successifs de la main pour réaliser les différentes séquences du tracé de chaque lettre, notamment l'ascendante et la descendante.

Ces acquis en matière de réalisation de glyphes ne peuvent cependant faire croire que l'amazighe { XE "amazighe" } a totalement emprunté la voie royale de la technologie numérique ; sa présence sur le net demeure un vœu et le *software* reste l'apanage des grandes langues. Il faut dire que le poids { XE "poids" } de l'amazighe est plus que négligeable sur le marché des NTIC.

# 4.2 L'alphabet tifinaghe{ XE "tifinaghe" } dans l'éducation{ XE "éducation" }

Le choix d'une norme graphique et orthographique a constitué un préalable à l'intégration { XE "intégration" } de l'amazighe { XE "amazighe" } dans l'école. En effet, dès son installation en 2002, l'IRCAM{ XE "IRCAM" } a considéré la résolution de la question de la graphie XE "graphie" } et de l'orthographe{ XE "orthographe" } comme une tâche centrale pour faciliter l'enseignement de l'amazighe. C'est ainsi que le tifinaghe{ XE "tifinaghe" } a été adopté en février 2003 après une série d'études sur les différentes notations graphiques de l'amazighe avec leurs forces et leurs faiblesses. En septembre 2003 les premières écoles accueillent l'amazighe et la graphie tifinaghe pour la première fois dans l'histoire XE "histoire" du système XE "système" } éducatif marocain. L'IRCAM, en collaboration avec le Ministère de l'éducation { XE "éducation" } nationale, a lancé en 2010 une étude diagnostique sur l'enseignement de l'amazighe par la graphie tifinaghe; les résultats montrent à l'évidence que les élèves n'éprouvent pas de difficultés particulières dans l'apprentissage de tifinaghe à travers la lecture et l'écriture.

C'est assurément là un événement sans précédent mais aussi une véritable gageure. Un premier manuel d'activités orales fut confectionné, d'autres suivirent, le manuel de l'élève et le guide de l'enseignant, des sessions de formation furent organisées au profit des enseignants, des inspecteurs et des formateurs des centres de formation. Il reste à évaluer cette expérience d'une manière sereine { XE "diagnostic" } pour tempérer aussi bien les effusions euphoriques que les appréhensions et le scepticisme.

L'usage du tifinaghe { XE "tifinaghe" } standard { XE "standard" } dans l'enseignement/apprentissage de l'amazighe { XE "amazighe" }, consolidé par une formation appropriée des enseignants, présente les avantages suivants :

(i) la saturation du système { XE "système" } phonologique de l'amazighe{ XE "amazighe" } standard{ XE "standard" } fait qu'à tout phonème correspond un graphème spécifique du tifinaghe { XE

- "tifinaghe" }. A l'inverse, l'adoption de l'alphabet arabe{ XE "arabe" } nécessite l'ajout de diacrités à certains graphèmes pour rendre les particularités de la phonie amazighe, par exemple les emphatiques z et r et le schwa pour lequel l'alphabet arabe n'a pas de correspondant. En outre, il y a l'épineux problème de la voyellation qui n'est pas transcrite en arabe et dont l'usage alourdirait considérablement le texte en amazighe. L'adoption de l'alphabet latin poserait des problèmes quasiment de même nature, à moins d'une notation usuelle appropriée;
- (ii) la motivation { XE "motivation" } qu'engendre l'initiation à un système { XE "système" } graphique à valeur { XE "valeur" } symbolique peut intervenir comme facilitateur dans l'enseignement-apprentissage du tifinaghe { XE "tifinaghe" }. En effet, dans la représentation sociale de la communauté { XE "communauté" } amazighophone, le tifinaghe est considéré comme faisant partie du patrimoine culturel national et, de ce fait, acquiert la légitimité historique ;
- (iii) la correspondance une langue/une graphie { XE "graphie" } est un élément structurant qui crée une forme de sécurité dans l'esprit de l'apprenant. C'est ainsi que ce dernier identifie la langue arabe { XE "arabe" } à son alphabet, les langues étrangères à l'alphabet latin et l'amazighe { XE "amazighe" } au tifinaghe { XE "tifinaghe" } . Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, les tests administrés aux élèves, les observations de classe et les rapports pédagogiques des enseignants et des formateurs indiquent que l'apprentissage, à un âge précoce, de trois alphabets distincts, arabe, latin et tifinaghe, ne semble pas créer de difficultés ni de perturbations chez les apprenants;
- (iv) l'absence de transferts orthographiques et phonétiques qui pourraient résulter de l'emploi d'une graphie { XE "graphie" } autre que le tifinaghe{ XE "tifinaghe" }. Par exemple, l'emploi des lettres arabes و با بانتها و pour rendre, respectivement, a, i et u, peut conduire l'apprenant à prononcer ces voyelles comme des longues. Ainsi, un mot comme

- tه المادة العالمية المادة الم
- (v) la présence de l'alphabet tifinaghe{ XE "tifinaghe" } dans le champ social{ XE "champ social" } est confortée par l'expérience récente de l'enseignement de l'amazighe{ XE "amazighe" } et l'usage de ce dernier dans les supports pédagogiques et les multimédias éducatifs, dans des recueils de création littéraire, dans les médias{ XE "médias" }, notamment la TV et la presse écrite et, dans une faible mesure, à travers les inscriptions dans quelques enseignes et panneaux d'indication.

# 4.3 L'alphabet tifinaghe{ XE ''tifinaghe'' } dans la culture

Des inscriptions tifinaghes existent dans les gravures rupestres de certains sites archéologiques du sud marocain (v. Skounti et al { XE "Maroc" }., 2003). Des symboles rappelant les lettres de l'alophabet tifinaghe { XE "tifinaghe" } constituent la marque de l'art amazighe { XE "amazighe" } ; ils sont inscrits sur les tapis, les bijoux, les portes des greniers collectifs et les plafonds peints des riches demeures rurales, sur les objets en poterie et sur les bâtisses des kasbahs de la vallée du Dades... et tatoués sur les visages des hommes et des femmes dans certaines régions C'est un patrimoine qui témoigne indiscutablement de l'historicité du tifinaghe et qui s'inscrit à l'encontre de l'avis de ceux qui considèrent que le tifinaghe est une invention de la militance amazighe, une création récente mobilisée dans l'idéologie{ XE "idéologie" } des mythes fondateurs.

A côté de cette tradition ancienne, une autre plus récente est en train de s'implanter dans le milieu de la néo-littérature, chez les poètes, les nouvellistes, les romanciers, les dramaturges, les scénaristes, les artistes plasticiens (v. Fouad, 2010). Le tifinaghe { XE "tifinaghe" } devient progressivement l'outil privilégié du passage de la production littéraire d'expression amazighe{ XE "amazighe" } de l'oralité à l'écriture.

## 4.4 L'alphabet tifinaghe dans la société{ XE "tifinaghe" }

A vrai dire, la société marocaine ne fait que découvrir l'écriture tifinaghe XE "tifinaghe" }. Les communautés rurales qui vivent dans les lieux où s'illustre la symbolique tifinaghe n'ont pas une connaissance créatrice et vivante de cette écriture. En raisonnant en termes de mémoire collective, nous pouvons dire que la réappropriation de l'alphabet tifinaghe est peutêtre vécue surtout sur le mode de la nostalgie. Aujourd'hui avec l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, le tifinaghe devrait pénétrer dans les institutions et dans la société. A cet égard, il est intéressant d'observer que, passé le moment du consensus autour de l'approbation officielle du tifinaghe, des voix s'expriment les unes pour critiquer le choix du tifinaghe en arguant les uns sa caducité au nom de la modernité, les autres son caractère illicite eu égard à la sacralité de l'alphabet. arabe{ XE "arabe" }. C'est dire que la graphie{ XE "graphie" } tifinaghe est un sujet de débat social et politique XE "politique" }. C'est pourquoi la pratique émergente du tifinaghe, pour être crédible et durable, a besoin d'être consolidée par le soutien institutionnel et confortée par un mouvement socioculturel qui en assure le portage politique.

En définitive, l'examen des graphies candidates à l'écriture de l'amazighe{ XE "amazighe" }, les alphabets tifinaghe{ XE "tifinaghe" }, arabe{ XE "arabe" } et latin, fait ressortir qu'elles nécessitent toutes les trois, à des degrés variés, des mesures de normalisation{ XE "normalisation" }; ces mesures engendrent un coût à la fois social, culturel, technique et pédagogique. C'est pourquoi une observation s'impose : l'option pour une graphie{ XE "graphie" }, quelle qu'elle soit, ne saurait être ni exclusive ni absolue. En effet, en matière d'aménagement { XE "aménagement" } linguistique{ XE "linguistique" }, la phase d'implantation de tout produit normalisé nécessite une démarche évolutive caractérisée par la flexibilité qu'imposent les exigences de l'expérimentation, du suivi et de la régulation, notamment dans le domaine de l'enseignement-apprentissage. Mais, au-delà de l'efficience technique, il faut admettre que la question du choix de la graphie a une dimension symbolique en rapport avec l'identité{ XE "identité"

} et la mémoire collectives et, de ce fait, aux yeux de la communauté{ XE "communauté" } concernée, elle transcende les autres considérations.

L'approche adoptée par les concepteurs du tifinaghe { XE "tifinaghe" } standard{ XE "standard" } a mis à profit les connaissances scientifiques disponibles en matière de linguistique { XE "linguistique" } moderne appliquée à l'amazighe { XE "amazighe" } et en matière de codage des caractères et d'élaboration des glyphes correspondants. Il est évident, cependant, qu'en raison de la nature des enjeux qu'implique le choix de la graphie { XE "graphie" }, des considérations extrascientifiques investies de légitimités concurrentes entrent en ligne de compte. Mais, il semble bien qu'en dernière analyse, ce qui est décisif dans le passage de l'amazighe de l'oralité à l'écriture, à travers l'alphabet tifinaghe, c'est la prise en charge institutionnelle et communautaire effective du processus de revitalisation{ XE "revitalisation" }. Sans préjuger de la teneur des lois organiques à venir, nous pouvons dire que l'implémentation du statut{ XE "statut" } de langue officielle{ XE "langue officielle" } octroyé à l'amazighe dans la nouvelle constitution{ XE "constitution" } représente un atout considérable dans cette perspective.

### **CHAPITRE ONZIEME**

# Aménagement du corpus{ XE "corpus" } et revitalisation{ XE "revitalisation" }

{ **XE** "revitalisation" }

L'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe { XE "amazighe" } s'inscrit dans le cadre du processus de normalisation { XE "normalisation" } linguistique { XE "linguistique" }. Ce processus vise à changer la situation de l'amazighe et ses rapports aux autres langues en présence sur le marché linguistique { XE "marché linguistique" }. Il couvre ainsi deux domaines d'intervention, celui du statut { XE "statut" } de la langue et celui de son corpus { XE "corpus" }. L'intervention sur le statut { XE "statut" } concerne les aspects politiques et juridiques du statut de la langue; elle relève du domaine de l'Etat et résulte de la gestion de la demande sociale en matière de reconnaissance et de promotion de la langue. Quant à l'action sur le corpus, elle exige une méthode { XE "méthode" } raisonnée dans laquelle interagissent réflexion théorique, méthodologie, connaissance du terrain et évaluation. Le présent chapitre est dévolu à l'analyse de quelques prémisses de l'aménagement du corpus { XE "aménagement du corpus" } de l'amazighe.

# 1. Politique d'aménagement { XE "aménagement" } linguistique{ XE "linguistique" }

L'amazighe { XE "amazighe" } a, jusqu'ici, souffert des effets de la minoration { XE "minoration" } en raison de sa non standardisation { XE "standardisation" } alors qu'il est doué d'attributs sociolinguistiques aussi importants que la vitalité, l'autonomie { XE "autonomie" } et l'historicité (v. Boukous, 1979, 1997). Aujourd'hui, les conditions législatives et juridiques de la revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe à travers l'aménagement { XE "aménagement" } de son corpus { XE "corpus" } (ses structures) semblent réunies.

# 1.1 Cadre politique { XE ''politique'' } de l'aménagement { XE ''aménagement'' }

En dépit de son historicité, des revendications de la société civile et des attentes sociales, l'amazighe { XE "amazighe" } a été occulté dans les options institutionnelles depuis l'indépendance du Maroc { XE "Maroc" } jusqu'en l'an 2001, date à laquelle l'amazighe a commencé à bénéficier de quelques mesures visant sa promotion. Sur le plan institutionnel, rappelons que le cadre de référence de la nouvelle politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" } et culturelle en matière de langue et de culture amazighes est représenté par les discours du Roi Mohammed VI, notamment le Discours du Trône du 30 juillet 2001, dans lequel il a scellé la reconnaissance de l'amazighité { XE "amazighité" } comme l'un des fondements de l'identité { XE "identité" } marocaine et le discours d'Ajdir du 17 octobre de la même année où il est affirmé avec force :

Dans la mesure où l'amazighe { XE "amazighe" } constitue un élément principal de la culture nationale, et un patrimoine culturel dont la présence est manifeste dans toutes les expressions de l'histoire { XE "histoire" } et de la civilisation marocaine, Nous accordons une sollicitude toute particulière à sa promotion dans le cadre de la mise en œuvre de Notre projet de société démocratique et moderniste, fondée sur la consolidation de la valorisation

de la personnalité marocaine et ses symboles linguistiques, culturels et civilisationnels.

L'aménagement { XE "aménagement" } du corpus { XE "aménagement du corpus" }{ XE "corpus" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } est une opération dont l'enclenchement est conditionné par la volonté politique { XE "politique" } étatique positive et effective. Or cette volonté existe désormais alors qu'elle a fait défaut tout au long de l'Histoire du Maroc{ XE "Maroc" }. La confirmation juridique est apportée par le discours royal du 9 mars 2011, réaffirmée consacrée par la constitutionnalisation { "constitutionnalisation" } de l'amazighe après le référendum du 1er juillet 2011 portant réforme de la Constitution. Cette légitimation est de bon augure puisque elle a débouché sur l'octroi d'un statut { XE "statut" } officiel garanti par la Constitution et d'un cadre normatif qui devrait contribuer à traduire les mesures prises pour assurer la promotion de l'amazighe dans les politiques publiques, la vie institutionnelle et le vécu sociétal.

La volonté politique{ XE "politique" } aidant, l'amazighe{ XE "amazighe" } pourrait voir l'éventail de ses usages et de ses fonctions s'élargir pour devenir par exemple l'une des langues de l'éducation{ XE "éducation" }, de la formation, des médias { XE "médias" }, de la culture écrite, de l'administration , etc. Cette intervention pourrait jouer un rôle décisif dans l'implantation officielle de l'amazighe et sa diffusion à travers de puissants canaux comme la télévision, la radio et l'école. Sans cette volonté politique, toutes les actions portant sur la standardisation{ XE "standardisation" } de la phonie, de la grammaire, du lexique{ XE "lexique" }, de la graphie{ XE "graphie" }, etc. resteront cautère sur jambe de bois, quels que soient leur justesse, leur pertinence et leur raffinement, parce qu'elles demeureront confinées dans les cercles des spécialistes et des militants, et sans retombées effectives dans le champ social{ XE "champ social" } (v. Boukous, 1999b).

L'on comprendra ainsi aisément que le changement de statut{ XE "statut" }, qui ferait passer l'amazighe { XE "amazighe" } du statut d'idiome vernaculaire à celui de langue officielle{ XE "langue officielle" }, est du ressort de la gouvernance et relève de l'issue du rapport des forces dans le

champ politique{ XE "politique" }. Gageons que cette issue sera conforme à l'esprit de la démocratie et à la philosophie du contrat social{ XE "contrat social" }.

### 1.2 Cadre institutionnel de l'aménagement{ XE "aménagement" }

Sur le plan institutionnel, le dahir portant création et organisation de l'Institut Royal de la Culture Amazighe (17 octobre 2001{ XE "IRCAM" }) constitue le texte juridique qui légitime le volet amazighe{ XE "amazighe" } de la nouvelle politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" } et culturelle de l'Etat. Ce texte précise les missions de cette institution dans les termes suivants :

sur le plan consultatif, l'IRCAM{ XE "IRCAM" } est sollicité pour donner avis au Roi sur toutes les mesures susceptibles de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer la place de la culture amazighe{ XE "amazighe" } dans l'espace éducatif, socioculturel, et médiatique national ainsi que dans la gestion des affaires locales et régionales. ;

en matière de politiques { XE "politique" } publiques, l'Institut est appelé à collaborer avec les départements ministériels et les institutions concernées ;

enfin, sur le plan opérationnel, les missions assignées à l'IRCAM{ XE "IRCAM" } couvrent un large éventail de tâches dont, notamment, la collecte, la transcription et l'étude des diverses manifestations de la culture amazighe { XE "amazighe" } , la codification { XE "codification" } de la graphie { XE "graphie" } , la réalisation des outils nécessaires à l'enseignement / apprentissage de l'amazighe et à la formation initiale et continue, et la contribution au renforcement de l'amazighe dans l'espace médiatique. Dans le même cadre, la Charte nationale de l'éducation{ XE "éducation" } et de la formation ainsi que la Loi 01 00 ouvrent, quoique de manière timorée, le champ de l'enseignement à la langue et à la culture amazighes. Signalons que dans la pratique institutionnelle, ces textes ont été largement dépassés.

# 1.3 Enjeux de l'aménagement du corpus { XE "aménagement" } { XE "aménagement du corpus" } { XE "corpus" }

L'aménagement{ XE "aménagement" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } se fait principalement dans le cadre institutionnel, sans toutefois être inscrit dans une stratégie{ XE "stratégie" } qui en explicite les tenants et les aboutissants, notamment le statut { XE "statut" } et les fonctions du standard { XE "standard" } , et les défis inhérents au processus de standardisation{ XE "standardisation" }. La concrétisation de cet objectif risque, assurément, de rencontrer de nombreux écueils, dont les principaux sont d'abord liés à la réalité sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" } de l'amazighe, une réalité marquée par une représentation sociale négative qui demeure dans certains milieux, la dialectalisation poussée, la fonction vernaculaire et la minoration{ XE "minoration" } sur le marché des langues.

#### 1.3.1 Idéal de langue

L'amazighe { XE "amazighe" } est représenté dans la conscience des locuteurs comme un idéal de langue plus qu'une langue réelle. Langue sans réalité sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } et sans lettres de références historiques, l'amazighe fonctionne comme un langage vernaculaire handicapé par l'oralité et circonscrit, essentiellement, à l'espace rural, un espace en phase de déstructuration économique, sociale et culturelle. En milieu urbain, le processus d'étiolement{ XE "étiolement" } de la langue a atteint un stade avancé. A l'inverse, les conditions de l'émergence d'une identité { XE "identité" } amazighe inscrite dans la modernité commencent à se réaliser, ce qui constitue une force de résistance { XE "résistance" } indéniable face au processus impérieux d'attrition.

#### 1.3.2 Dialectalisation et vernacularité

L'amazighe{ XE "amazighe" } se présente partout sous la forme de dialectes et de parlers en usage parmi des communautés enclavées dans des Etatsnations qui, le plus souvent, ne lui reconnaissent relative légitimité. Entre

les communautés distantes, le degré d'intercompréhension entre les locuteurs est si faible que certains berbérisants se sont autorisés à parler d'une pluralité de langues berbères (cf. Galand, 2006). Sur le plan local, la subdivision en aires régionales et locales correspondant à des dialectes individualisés renvoie à une réalité tangible qui génère un sentiment régionaliste et une conscience identitaire communautariste. Face à cette tendance, un courant de nature irrédentiste s'affirme au niveau de la société civile pour revendiquer *l'unité profonde* de la langue amazighe sans pour autant nier la réalité linguistique{ XE "linguistique" } de l'amazighe faite à la fois de convergences et de divergences (v. Basset, 1952; Boukous, 2009b).

Au niveau macrosociolinguistique, l'amazighe { XE "amazighe" } est doté des fonctions d'un vernaculaire, c'est-à-dire un langage dont la masse parlante, réduite et socialement minorée, utilise les dialectes amazighes pour les besoins de la vie quotidienne dans des situations sociales où prédomine l'oralité et dépourvues de prestige social. Cela positionne le vernaculaire de manière défavorable face aux autres langues et conduit souvent ses propres locuteurs à ne pas lui accorder une valeur { XE "valeur" } centrale dans leur comportement langagier, dans leurs représentations et dans leur discours épilinguistique. Ce constat général ne s'applique pas aux réseaux de la militance activiste qui, à l'opposé, s'efforcent de faire de l'amazighe un langage véhiculaire employé à l'oral et à l'écrit avec des fonctions socialement valorisées.

### 1.3.3 Marché des langues et minoration{ XE "minoration" }

La dynamique du marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } montre que l'amazighe { XE "amazighe" } est fortement soumis à la compétition { XE "compétition" } avec des langues plus puissantes que lui et avec lesquelles il entretient des rapports d'échange inégal. Cette situation contribue à l'invasion massive des emprunts lexicaux et phraséologiques, notamment les emprunts à l'arabe{ XE "arabe" } et au

français{ XE "français" } ; ce qui affaiblit davantage l'amazighe et en fait un idiome à la limite de l'obsolescence{ XE "obsolescence" }. Cette situation caractérisée par la précarité connaît une évolution favorable dans le contexte des changements que connaît présentement l'environnement { XE "environnement" } politique{ XE "politique" }.

En considérant les défis auxquels est confronté l'amazighe, l'on mesure l'enjeu essentiel de la standardisation { XE "standardisation" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } : assurer les conditions de la revitalisation{ XE "revitalisation" } d'une langue dont le processus de dialectalisation, très largement avancé, a entamé l'identité{ XE "identité" } de cette langue dans ses fondements.

# 2. Quel standard{ XE "standard" } pour l'amazighe{ XE "amazighe" } ?{ XE "standardisation" }

Toute entreprise de standardisation{ XE "standardisation" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } suppose la clarification de la nature de l'objet à aménager. En effet, lorsque l'on parle de « l'amazighe », quatre options s'offrent théoriquement au décideur d'abord et à l'aménageur ensuite, à savoir le standard{ XE "standard" } supranational, le standard national, le standard régional et le standard local. L'identification de l'objet « amazighe » à standardiser est importante car elle induit un choix politique{ XE "politique" }, une approche théorique et une démarche opérationnelle qui diffèrent d'un standard à l'autre. Examinons successivement chacune de ces options en mettant en exergue ses forces et ses faiblesses.

### 2.1 Standard supranational

La première option consisterait à standardiser le *pan-amazighe { XE* "amazighe" *}* afin d'en faire *l'amazighe commun*, ce que l'on peut appeler, sans doute de manière impropre, la *koinè amazighe*. Ce qui légitime cette option, c'est l'existence de structures communes aux variétés utilisées dans l'ensemble du domaine amazighe. L'unité profonde de l'amazighe est un fait que les études linguistiques ont démontré avec suffisamment

d'arguments pour admettre qu'il ne s'agit point d'une fiction (v. Basset, 1952; Galand, 2010).

Le standard{ XE "standard" } supranational, ou pan-amazighe, réfère à la langue supposée commune à l'ensemble de « la communauté { XE "communauté" } » amazighophone au Maghreb et au Sahel, la tamazgha. Le choix politique { XE "politique" } du standard supranational est peu vraisemblable sachant qu'il n'est à l'ordre du jour ni dans l'agenda des gouvernements ni dans celui de la classe politique maghrébine ni même dans celui de la société civile, sans parler du contexte de la mondialisation qui favorise plutôt les grandes langues de communication et de création technologique. Quant au plan d'action à mettre en œuvre pour la concrétisation des procédures de standardisation { XE "standardisation" } de cette langue, sa faisabilité est hautement improbable tant son coût serait exorbitant en temps, en moyens financiers, humains et matériels pour un gain douteux. Sur le plan linguistique {XE "linguistique" }, les divergences phoniques, morphologiques et lexicales entre les dialectes au sein des différents espaces nationaux sont importantes, les évolutions locales sont telles que certains linguistes mettent en question l'existence d'une langue amazighe { XE "amazighe" } unique (v. Galand, 2006). Sur le plan de l'implantation de cette langue, les difficultés seraient énormes et les frustrations locales considérables, ce qui rendrait l'entreprise fort hasardeuse. Cette option paraît donc être une utopie dans le contexte de la globalisation { XE "globalisation" } où la position même des langues fortes, les langues centrales et les langues supercentrales, semble vaciller sur l'échiquier linguistique mondial face à la suprématie de l'anglais { XE "anglais" } , langue hypercentrale { XE "langue hypercentrale" } par excellence.{ XE "amazighe" }

En retenant cette option, il convient d'apporter quelques précisions, dont la plus importante, à notre sens, relève de l'identité{ XE "identité" } même de l'amazighe { XE "amazighe" } commun: son identité linguistique { XE "linguistique" } (sa base grammaticale), son identité sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" } (son statut{ XE "statut" }, ses fonctions et ses usages)

et son identité territoriale (son espace national et son espace transnational). Sans approfondir la discussion sur cette question, il semble que la standardisation{ XE "standardisation" } qui aurait pour objectif de créer les bases linguistiques et sociolinguistiques de la *koinè* amazighe risquerait d'aboutir à créer un code sans ancrage dans la réalité linguistique et culturelle, à supposer que l'on puisse venir à bout des difficultés inhérentes à la construction de son identité linguistique (phonologie{ XE "phonologie" }, morphologie, lexique{ XE "lexique" }, syntaxe, etc.). Le produit ainsi confectionné aura sans doute une valeur{ XE "valeur" } symbolique en termes d'idéologie{ XE "idéologie" } de la tamazgha mais il risque de n'avoir aucune consistance sociolinguistique. Ce risque mortel pour l'amazighe{ XE "amazighe" } est bien vu par Chaker (2000, p.5) :

L'élaboration d'un standard{ XE "standard" } berbère commun ne peut être considérée comme un objectif immédiat. Il faut éviter de constituer dans le champ berbère une nouvelle situation diglossique du type de celle de l'arabe{ XE "arabe" } classique/arabe dialectal qui serait tout à fait contreproductive par rapport à l'objectif de promotion de la langue berbère et notamment à sa généralisation.

Les inconvénients de cette option sont multiples. Dans le domaine de l'éducation{ XE "éducation" }, enseigner l'amazighe supranational risque de conduire les apprenants se détourner d'une langue non familière présentant, peu ou prou, les mêmes caractéristiques d'étrangeté que les langues non maternelles enseignées jusqu'ici à l'école. Or, l'argument majeur en faveur de l'insertion de l'amazighe{ XE "amazighe" } dans l'enseignement réside dans le fait qu'il doit constituer le médium linguistique{ XE "linguistique" } naturel permettant l'intégration { XE "intégration" } de l'apprenant dans l'univers scolaire et assurant aisément l'acquisition des divers types de compétences. Dans le domaine culturel, l'emploi d'une *koinè* amazighe n'aiderait pas à la diffusion de la littérature écrite ni à celle de la chanson, du théâtre et du film parce qu'elle ne serait la langue d'aucune communauté { XE "communauté" } concrète qui se l'approprierait naturellement.

#### 2.2 Standard national

L'option de l'amazighe { XE "amazighe" } national repose sur la normalisation{ XE "normalisation" } des dialectes régionaux. Elle consiste à envisager les faits dialectaux dans une aire donnée qui soit à la fois un d'intercompréhension langagière et un espace culturel communautaire offrant les meilleures conditions pour la réussite de l'implantation de l'amazighe commun. Cette option contribuerait à homogénéiser l'amazighe { XE "amazighe" } à partir d'une réalité linguistique { XE "linguistique" } et culturelle solide en même temps qu'elle s'ouvre sur le pan-amazighe par le biais de la néologie { XE "néologie" }, de la terminologie nouvelle et des technolectes qui seraient injectés progressivement dans le fonds lexical de l'amazighe.

Cette approche semble adéquate car elle permet, d'une part, de réaliser l'unité de l'amazighe{ XE "amazighe" } et, d'autre part, de rester ancré dans la réalité linguistique { XE "linguistique" } et sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } communautaire, en même temps qu'elle met à la disposition de l'apprenant un outil d'appropriation du savoir et un médium de communication familier et désormais opératoire.

Le standard{ XE "standard" } projeté est donc à construire à partir de la standardisation{ XE "standardisation" } par composition des géolectes de l'amazighe{ XE "amazighe" } dans le cadre de l'espace national. C'est une option envisagée par les tenants de l'unité de l'amazighe dans les limites des frontières nationales. La fonction assignée à ce standard est de servir de langue nationale, officielle et véhiculaire assurant les principales fonctions d'une langue moderne au sein d'une communauté{ XE "communauté" } fondée sur la cohésion et la conscience identitaire collective. Il est ainsi évident que la standardisation de l'amazighe national et officiel est une entreprise de longue haleine. L'objectif logiquement escompté dans le cadre de cette option est l'instauration du bilinguisme et du biculturalisme national arabe{ XE "arabe" }/amazighe, ce qui nécessite la prise de décisions au niveau constitutionnel, institutionnel (éducation { XE "éducation" },

justice, administration centrale, gouvernance territoriale) et au niveau opérationnel (mesures de mise en œuvre et d'implantation). Sur le plan des droits humains{ XE "droits humains" }, cette option implique une approche en termes de droits personnels{ XE "droits personnels" }, ce qui risquerait de questionner l'applicabilité des droits linguistiques{ XE "droits linguistiques" } et culturels, et donc leur effectivité.

Les conditions d'aboutissement de ce projet tiennent fondamentalement à la mise en œuvre des principes de revitalisation { XE "revitalisation" } langagière exposés *supra* au chapitre sixième, à savoir la transmission{ XE "transmission" } intergénérationnelle, la conscientisation volontaire, l'investissement des institutions, la légitimité idéologique, la collaboration synergique, la subsidiarité et la glocalisation { XE "glocalisation" }. Autant de prérequis qui ne peuvent être réalisés que dans la longue durée si les conditions sont réunies tant au niveau de la communauté { XE "communauté" } amazighophone, à l'échelle individuelle et collective, qu'au niveau de l'Etat et de la nation. On en conviendra, les enjeux et les défis sont immenses quand on sait que certaines langues plus fortes que l'amazighe{ XE "amazighe" } peinent à se soustraire à la zone rouge des langues en danger{ XE "langues en danger" } (v. Fishman, 2001) et que d'autres plus puissantes encore ne parviennent pas à atteindre les paliers de base de l'échelle des principes de revitalisation (v. Landry et al., idem). Dans ces conditions draconiennes, l'amazighe standard { XE "standard" } national ne serait-il qu'un vœu pieux, fruit d'une représentation idéologique euphorique de la cohésion de la « communauté amazighe » et de l'issue du processus démocratique dans son ensemble?

### 2.3 Standard régional

En situant le choix du standard { XE "standard" } au niveau régional, la standardisation { XE "standardisation" } s'effectue selon un processus d'aménagement { XE "aménagement" } des parlers locaux sur la base d'une méthodologie qui prend en compte les données sociolinguistiques et culturelles de chaque région.

Cette option présente des avantages indéniables, parmi lesquels nous pouvons citer :

- (i) la faisabilité en termes de coût en temps, en moyens humains, logistiques et financiers;
- (ii) le réalisme en termes d'adéquation à la réalité régionale sur les plans historique, culturel et sociolinguistique (XE "sociolinguistique");
- (iii) la congruence sociale en termes de représentations, d'attitudes et de motivation{ XE "motivation" } du groupe ;
- (iv) l'acceptabilité politique { XE "politique" } en termes de négociation du pouvoir au sein du groupe et d'émergence du leadership régional;
- (v) la gouvernance par la proximité en termes de gestion territoriale. Sur ce plan, cette option s'inscrit dans la logique de la politique { XE "politique" } de régionalisation { XE "régionalisation" } avancée préconisée par l'Etat marocain;
- (vi) enfin, la territorialisation { XE "territorialisation" } du standard { XE "standard" } peut assurer l'effectivité des droits en termes d'application du principe des droits territoriaux { XE "droits territoriaux" }, dont la gestion est certainement moins complexe que celle des droits personnels { XE "droits personnels" } dont l'application découle logiquement de la mise en œuvre du bilinguisme national.

Les inconvénients du standard { XE "standard" } régional sont cependant nombreux :

- (i) il accentue la division régionale en renforçant les particularismes ;
- (ii) il limite les chances d'un développement { XE "développement" } endogène de l'amazighe { XE "amazighe" } par la confluence des ressources langagières, ;
- (iii) il entrave la circulation des expressions culturelles régionales et limite leur enrichissement mutuel ;
- (iv) enfin, il grève les chances de l'amazighité { XE "amazighité" } de constituer un bloc communautaire avec un leadership national autonome en mesure d'être en position de négocier avec les instances centrales.

#### 2.4 Standard local

Une dernière option consisterait à codifier les parlers locaux en décrivant leurs structures, en explicitant les règles des grammaires spécifiques et en fixant leurs normes par le moyen des manuels d'enseignement-apprentissage, des grammaires, des dictionnaires et des textes de lecture. L'avantage de cette option est qu'elle respecte les données de la réalité linguistique { XE "linguistique" } et culturelle locale. Elle a cependant l'inconvénient majeur de renforcer à l'extrême l'état de dialectalisation de l'amazighe{ XE "amazighe" } et, partant, le risque de contribuer à conforter le processus d'hétérogénéisation à l'œuvre dans le domaine amazighe depuis des millénaires.

La démarche qui envisage la standardisation{ XE "standardisation" } à partir de la base locale considère l'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } comme un processus comprenant des étapes comportant chacune des objectifs et les moyens appropriés à leur réalisation. Elle offre l'avantage de s'ouvrir sur le pan-amazighe de manière évolutive en permettant, notamment, de réguler la standardisation par le dosage dans l'élaboration des néologismes et leur injection dans le corps de la langue, notamment la terminologie nouvelle et les technolectes modernes, et leur implantation sociale et institutionnelle. La nécessité de « coller à la réalité » ne devrait cependant pas conduire à cristalliser les divergences au sein de l'amazighe{ XE "amazighe" } par la description dans le menu détail des structures des parlers locaux et leur normalisation{ XE "normalisation" }.

Remarquons, enfin, que dans l'énoncé de la politique { XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" } en faveur de l'amazighe { XE "amazighe" }, les options nationale, régionale et locale sont toutes les trois théoriquement envisageables dans la mesure où les trois espaces peuvent être considérés comme des espaces légitimes dans lesquels peuvent se déployer les politiques publiques en matière de promotion de l'amazighité { XE "amazighité" }. Une standardisation { XE "standardisation" } modulaire et progressive semble une voie plausible car elle permettrait, d'une part, la flexibilité nécessaire pour répondre aux diverses contraintes

du réel et, d'autre part, l'inscription du processus de standardisation dans la durée.

### 3. Une démarche intelligente { XE "aménagement" }

L'aménagement { XE "aménagement" } qui concerne le corpus { XE "corpus" } de la langue vise à assurer l'adéquation entre les besoins de la communication et les ressources linguistiques appropriées à ces besoins. Les mesures d'aménagement linguistique { XE "linguistique" } consistent à uniformiser les structures de la langue, à réduire les différences et les divergences de structures en son sein en éliminant les occurrences non fonctionnelles qui sont souvent source d'ambiguïté et de difficultés d'intercompréhension dans le processus de communication.

Quelle que soit l'option retenue, l'aménagement{ XE "aménagement" } du corpus{ XE "aménagement du corpus" }{ XE "corpus" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } nécessite l'adoption d'une méthodologie générale aussi rigoureuse que possible. La démarche globale devrait donner lieu à un mode opératoire comprenant plusieurs étapes :

- (i) la constitution{ XE "constitution" } de bases de données linguistiques ;
- (ii) l'inventaire systématique des faits de convergence ;
- (iii) l'inventaire systématique des faits de divergence ;
- (iv) l'identification des faits de variation{ XE "variation" } libre et des faits de variation inhérente ;
- (v) la construction d'une base grammaticale comprenant les faits de convergence sur les plans phonologique, morphologique, lexical et syntaxique;
- (vi) l'implantation et la validation empirique des produits réalisés à travers l'enseignement-apprentissage, les médias{ XE "médias" }, la création littéraire, les usages sociaux et
- (vii) la régulation à partir de la réception épilinguistique des produits sur la base des attitudes, des motivations et des représentations des usagers.

Pour être efficient, le mode opératoire gagnerait à être fondé sur quelques principes généraux, notamment la polynomie, la progressivité et la fonctionnalité.

La principale question à laquelle les aménageurs doivent trouver une réponse satisfaisante est la suivante : comment unifier sur le plan structural les langues sans créer des monstres ou des chimères linguistiques dépourvus de fonctionnalité et de légitimité ?

# 3.1 Standardisation synthétique et standardisation{ XE ''standardisation'' } polynomique{ XE ''variation'' }

La standardisation { XE "standardisation" } { XE "amazighe" } linguistique { XE "linguistique" } vise à décrire et à fixer les normes d'une langue qui soit stable et qui réponde aux besoins de communication de la communauté { XE "communauté" }. Il s'agit, en somme, d'une langue dont les structures ont fait l'objet de procédures d'identification et de taxonomie. C'est également une langue qui répond aux besoins de communication de la communauté amazighophone, des besoins qui varient dans le temps et dans l'espace selon les situations de communication.

Dans le domaine amazighe { XE "amazighe" }, la standardisation { XE "standardisation" } permet d'expliciter les normes de prononciation, de formation des mots, de leur interprétation sémantique en sélectionnant parmi les formes linguistiques disponibles celles qui sont fonctionnellement concurrentes et équivalentes afin de réduire les faits dialectaux. L'objectif est d'assurer à la fois la régularité des structures linguistiques par la réduction du foisonnement des formes phonétiques et lexicales. Par implication, cela facilitera le partage de normes sociolinguistiques et épilinguistiques communes et homogénéisantes à travers leur diffusion, par le moyen des appareils institutionnels, notamment les médias{ XE "médias" } et l'école, et par le truchement de la production littéraire et scientifique. D'où la nécessité d'une stratégie{ XE "stratégie" } d'implantation raisonnée visant l'homogénéisation { XE "homogénéisation" } linguistique { XE "linguistique" } de la communauté{ XE "communauté" } amazighophone. Sur le

plan du mode opératoire, la démarche adoptée par les aménageurs de l'amazighe oscille entre la standardisation synthétique et la démarche polynomique. D'où une certaine incohérence méthodologique qui reflète, en fait, les contradictions d'un environnement { XE "environnement" } partagé entre l'idéal unitaire et le particularisme régionaliste.

Sur le plan opératoire, la standardisation { XE "standardisation" } peut se faire selon deux modalités, une modalité qui privilégie la synthèse et une autre opte pour la polynomie. La standardisation synthétique est compositionnelle dans le sens où la langue standardisée est issue d'une unification par la synthèse des convergences et des divergences dialectales ; cette langue représente en quelque sorte un mélange de dialectes. Ce type de démarche peut susciter un sentiment de rejet par réaction identitaire particulariste. C'est ce qui semble se passer dans le cas de l'amazighe{ XE "amazighe" } standard{ XE "standard" } enseigné à l'école ; ce standard est parfois rejeté par certains qui ne s'y reconnaissent pas et qui l'assimilent à un dialecte { XE "dialecte" } autre que le leur. Quant à la standardisation polynomique, elle opère par intégration { XE "intégration" } des normes dialectales dans leur diversité { XE "diversité" }. La proximité avec les dialectes fait que les locuteurs attachés à leur dialecte se retrouvent dans le standard polynomique et dans la diversité interethnique. L'inconvénient majeur de cette démarche est qu'elle renforce la dialectalisation et le sentiment d'appartenance géolinguistique.

### 3.2 Une standardisation{ XE ''standardisation'' } raisonnée

Par le fait d'une demande sociale grandissante et de la volonté politique XE "politique" }, l'amazighe XE "amazighe" } connaît une situation inédite dans son histoire XE "histoire" }. Les défis à relever par la langue et la culture amazighes sont importants et les enjeux qu'implique leur nouveau statut XE "statut" } constitutionnel sont considérables. L'aménagement XE "aménagement" } de l'amazighe s'inscrit dans cette conjoncture. C'est une tâche urgente mais l'urgence ne devrait pas conduire à l'improvisation et à la précipitation. Il s'agit, en effet, d'un processus qui devra s'étaler dans la durée, sans pour autant souffrir de blocage. La réalisation à mettre en

œuvre devrait en tout cas adopter une approche méthodique, progressive et flexible intégrant une démarche alliant la recherche, l'implémentation, l'expérimentation et la régulation. D'où l'intérêt d'une planification { XE "planification" } stratégique qui décline les objectifs escomptés dans le court, le moyen et le long terme.

Dans cette optique, la méthode { XE "méthode" } qui semble, généralement, la plus appropriée en matière d'aménagement { XE "aménagement" } du corpus { XE "aménagement du corpus" } { XE "corpus" } de la langue adopte un programme comportant quatre moments essentiels qui prennent en considération le principe de la progressivité :

- (i) la constitution { XE "constitution" } d'une base de données lexicales relatives aux technolectes existant dans les grandes langues de communication ;
- (ii) la constitution { XE "constitution" } d'une base de données techniques relatives aux expériences et aux approches de néologie { XE "néologie" } lexicale et de terminologie à travers le monde ;
- (iii) la recherche fondamentale en matière de néologie{ XE "néologie" } lexicale après identification et hiérarchisation des besoins ; et
- (iv) le pilotage des listes terminologiques auprès d'un échantillon de locuteurs représentatifs de la communauté { XE "communauté" } amazighophone.

Il est évident que la conception d'un tel plan stratégique et sa mise en œuvre ne peuvent être pilotées que par une institution publique dotée de moyens humains, financiers et matériels à la hauteur des objectifs qui lui sont assignés. Au Maroc{ XE "Maroc" }, l'IRCAM{ XE "IRCAM" } a joué ce rôle pendant une décennie avec une réussite certains sur le plan de la rechercheaction; ce qui a donné lieu à la réalisation de travaux théoriques sur la notion de standardisation{ XE "standardisation" } et ses méthodes et à la confection de quelques lexiques spécialisés. Au vu des réalisations, nous pouvons dire que les objectifs spécifiques de la première étape de l'aménagement{ XE "aménagement" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } sont

atteints. Parmi les acquis, retenons la codification {XE "codification" } de la graphie (v.Ameur et al. { XE "graphie" },2009), la normalisation { XE "normalisation" } de l'orthographe{ XE "orthographe" } (v. Ameur et al., 2009 ), et la normalisation préliminaire des structures grammaticales (v. Boukhris et al., 2009), de la conjugaison (v. Boumalk et al., à paraître). Le domaine terminologique est entamé avec la terminologie grammaticale (v. Boumalk et Naït-Zerrad, 2009), le lexique{ XE "lexique" } des médias{ XE "médias" } (v. IRCAM, 2009) et le lexique scolaire (v. Agnaou, 2011), le lexique de la géologie (v. Kamel, 2006). Avec l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe, la dotation de la langue des attributs et des fonctions de la langue officielle XE "langue officielle" } devient une tâche urgente et les défis n'en sont que plus grands. La création du Conseil national des langues et de la culture marocaine annoncée dans l'article 5 de la Constitution devrait servir de structure institutionnelle présidant à la conception de la politique{ XE "politique" } linguistique{ XE "politique linguistique" }{ XE "linguistique" } et à l'implémentation de ses choix. Quant aux missions de l'institution dédiée à l'amazighe, il lui appartiendra de définir les objectifs des étapes suivantes et de prioriser les tâches à accomplir en matière de normalisation de la morphologie et de la syntaxe pour les besoins de la communication orale et écrite, et en matière de terminologie technique pour répondre aux nécessités de la vie moderne, et en termes de lexicographie générale dans le but de doter l'amazighe de dictionnaires analogiques et de dictionnaires de langue.

# ${\it 3.3 Une standardisation \{XE \ ''s tandardisation''\}} fond\'ee \ sur \ la \ fonction nalit\'e$

Face à la réalité sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }, les opérations de standardisation { XE "standardisation" } se heurtent nécessairement aussi bien à des problèmes de choix qu'à des problèmes de méthode { XE "méthode" }. A cette étape cruciale de l'histoire { XE "histoire" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, il est nécessaire d'exercer un effort de réflexion critique centré sur l'évaluation des opérations de standardisation. Cet effort devra porter sur la création terminologique de manière prioritaire afin de juguler les errements de l'aménagement { XE "aménagement" } sauvage

mené ici et là, parfois sans discernement méthodologique et souvent dans l'improvisation (*cf.* Achab, 1996; Messaoudi, 2002).

L'un des moyens les plus sûrs de la standardisation { XE "standardisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" } est sans doute la néologie { XE "néologie" } lexicale. En effet, en créant des mots inédits en amazighe pour dénommer des concepts ou des objets nouveaux et en leur assurant une large diffusion à travers le relais de l'école, des médias { XE "médias" }, de la chanson et de la création littéraire, l'on contribue à créer un stock lexical commun aux locuteurs amazighophones susceptible d'élargir l'éventail des usages sociolinguistiques de l'amazighe. Il appert ainsi que la néologie a au moins deux vertus complémentaires : combler les lacunes de la langue en l'unifiant.

La création terminologique ne devrait cependant intervenir qu'en cas de besoins certains exprimés par les usagers. C'est pourquoi l'identification des besoins et leur hiérarchisation constituent une étape préalable à toute opération de création lexicale { XE "linguistique" }. Une fois les besoins identifiés et hiérarchisés avec minutie, les lacunes lexicales sont répertoriées à partir des nécessités de communication et d'expression des locuteurs selon l'importance du champ notionnel considéré. Cette procédure intègre de manière fonctionnelle les besoins sociaux, la fréquence d'usage de l'item lexical proposé dans la communication et son poids { XE "poids" } dans la sémantique socioculturelle de la communauté { XE "communauté" }. En d'autres termes, l'injection de termes nouveaux dans la langue devrait se faire de façon raisonnée et progressive afin de ne pas susciter des réactions de rejet à l'endroit d'un idiome « construit » qui serait jugé socialement inacceptable.

Quant à la méthode { XE "méthode" } employée dans la création terminologique proprement dite, elle devrait raisonnablement être fondée sur les principes suivants :

 le principe d'univocité : le néologisme ou le technolecte proposé ne doit pas avoir des contenus sémantiques opposés ou différents. En d'autres termes, un lexème pour un concept ;

- (ii) le principe de cohérence interne : adopter, autant que faire se peut, la même approche dans la néologie { XE "néologie" } lexicale pour chaque champ notionnel. Par exemple, employer le même procédé de préfixation, de suffixation ou de dérivation ou de composition pour le même champ ;
- (iii) le principe de cohérence externe : les néologismes et les technolectes créés ne doivent pas entrer en conflit{ XE "conflit" } (sur le plan formel et/ou sémantique) avec les items lexicaux existant dans le fonds lexical de la langue ;
- (iv) le principe d'économie { XE "économie" } : les néologismes et les technolectes créés ne doivent pas faire double emploi avec des items lexicaux existant dans le stock lexical de la langue ;
- (v) le principe de naturalité : les néologismes et les technolectes créés doivent être en conformité avec les structures métriques et les procédés de formation lexicale de l'amazighe{ XE "amazighe" }. En d'autres termes, éviter les « monstres lexicaux » ;
- (vi) le principe de congruence : les néologismes doivent s'intégrer dans les relatons syntagmatiques propres à la langue d'accueil ; et
- (vii) le principe d'exhaustivité : dans la création des néologismes, procéder de manière systématique de façon à saturer autant que possible les lacunes que présente chaque champ notionnel.

Cette méthode { XE "méthode" } et les principes qui l'accompagnent ne doivent surtout pas donner l'illusion de la facilité et de l'automaticité des opérations de création lexicale. Il faut être conscient qu'il s'agit d'un travail de recherche et d'implémentation long et ardu.

Avant la création de l'IRCAM, l'urgence de l'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } a conduit à des pratiques extra-institutionnelles pour le moins approximatives. En dehors des travaux académiques, les initiatives relatives à la confection des lexiques, des glossaires, des terminologies et des grammaires que l'on trouve sur le marché ont abouti, le plus souvent, à introduire la confusion dans un champ

singulièrement marqué par l'amateurisme. Il ne pouvait en être autrement car les résultats de ces initiatives n'ont pas été pris en charge par les relais institutionnels qui pouvaient en valider la qualité et en assurer la diffusion. Par exemple, les néologismes proposés par les uns et les autres en matière de terminologie des médias { XE "médias" } n'ont pas résisté face à la terminologie adoptée par les professionnels de la radio et de la télévision (v. les bulletins d'information). La concurrence est évidemment déloyale entre les termes produits par les amateurs et les technolectes improvisés par les professionnels, ces derniers étant assurés d'une large diffusion grâce aux médias audio et audio-visuels où ils officient. L'idéal serait qu'il y ait une collaboration étroite entre les cadres institutionnels chargés l'aménagement de la langue { XE "IRCAM" } et les professionnels de l'enseignement, de la culture et des médias afin que la terminologie élaborée puisse être implantée avec succès dans les secteurs appropriés.

L'aménagement { XE "aménagement" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, qui fait l'objet d'une activité institutionnelle depuis le début du XXI è siècle, constitue une tâche dont il faut mesurer la gravité pour l'histoire { XE "histoire" } future de l'amazighe et pour l'équilibre du paysage linguistique { XE "linguistique" } marocain en général. C'est pourquoi une approche à la fois méthodique et diligente devrait être menée dans le cadre d'une planification { XE "planification" } stratégique appropriée.

Quelques principes généraux permettraient de mener à bien cette tâche :

- (i) le respect du principe de réalité qui veut que le standard{ XE "standard" } soit en adéquation avec la réalité linguistique{ XE "linguistique" } et sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" } de l'usager. L'approche qui allie la composition et la polynomie s'inspire de ce principe;
- (ii) le primatdes faits de convergence, par rapport aux divergences, pour renforcer la fonction homogénéisante de la langue, sans pour autant sacrifier la variation{ XE "variation" } inhérente au système{ XE "système" } dans sa diversité{ XE "diversité" };
- (iii) le traitement des formes fonctionnelles concurrentes comme des variantes lectales, à valeur { XE "valeur" } stylistique, rhétorique ou

pragmatique, en donnant l'avantage aux formes les plus fréquentes, à celles qui ont le rendement fonctionnel le plus élevé dans la communication et à celles qui disposent de la valeur symbolique la plus grande dans le système{ XE "système" } sémiologique et culturel de la communauté{ XE "communauté" } ;

- (iv) le traitement des formes concurrentes non fonctionnelles comme des variantes libres, ce qui préserve la richesse géolectale et consolide le fondement du système{ XE "système" } de la langue ; et
- (v) l'adoption d'une méthodologie fonctionnelle dans le domaine de la création lexicale de manière à assurer l'efficience de la langue sans verser dans la néologie{ XE "néologie" } gratuite.

En définitive, la méthodologie adoptée dans le processus d'aménagement{ XE "aménagement" } de l'amazighe { XE "amazighe" } contribue à développer des stratégies de résistance { XE "résistance" } qui assurent la survie de la langue. Ces stratégies se résument pour l'essentiel dans la gestion de la variation { XE "variation" } intergéolectale, dans la normalisation { XE "normalisation" } des structures phonologiques et morphologiques. En outre, la capacité de la langue d'emprunter des mots dont ont besoin les locuteurs pour faire face aux nécessités de la communication, en les acclimatant à ses structures par les mécanismes des processus d'intégration { XE "intégration" } morpho-phonologique, a constitué la stratégie { XE "stratégie" } basique de la résilience { XE "résilience" } qui a permis à l'amazighe de survivre. La principale modalité d'enrichissement et d'unification de la langue réside, cependant, dans la création terminologique, laquelle contribue à mettre à disposition le lexique{ XE "lexique" } spécialisé, notamment en matière d'éducation { XE "éducation" }, de médias{ XE "médias" } et de création culturelle.

# 4. Implantation de l'amazighe{ XE "amazighe" } standard{ XE "revitalisation" }{ XE "standard" }

Ainsi que nous l'avons vu dans les chapitres précédents, les langues sont soumises à une intense compétition { XE "compétition" } symbolique au sein du marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } ; il

va sans dire que cette compétition se déroule au détriment des langues faibles. C'est ainsi que, du fait de l'exercice des lois qui régissent ce marché, la position de minoration { XE "minoration" } qu'occupent l'arabe { XE "arabe" } dialectal et l'amazighe{ XE "amazighe" }, les réduit objectivement aux termes de l'échange inégal avec les langues fortes, notamment l'arabe standard{ XE "standard" } et le français{ XE "français" }. L'aménagement{ XE "aménagement du corpus" } { XE "corpus" } de la langue constitue, indéniablement, un levier de renforcement de la position de cette langue.

L'aménagement { XE "aménagement" } de toute langue obéit à une fonctionnalité qui répond à des besoins et à des attentes qui se manifestent dans le champ social{ XE "champ social" }. L'amazighe n'échappe pas à cette règle générale. En effet, la finalité de l'aménagement de l'amazighe XE "amazighe" } est de permettre aux usagers de la langue et de la culture amazighes de communiquer et de produire de façon efficiente au sein de leur communauté{ XE "communauté" }. Des mesures d'implémentation sont ainsi nécessaires pour répondre aux besoins identifiés dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation { XE "éducation" }, des médias et du développement { XE "développement" } humain { XE "médias" }. Parmi les mesures urgentes, il y a la codification { XE "codification" } de l'écriture et de l'orthographe { XE "orthographe" } , la standardisation { XE "standardisation" } des structures de la langue sur les plans phonique, morphologique et lexical sans sacrifier la réalité dialectale, et la mise à niveau de la langue sur le plan de la terminologie. L'intervention sur le statut{ XE "statut" } de la langue entraînera sans doute aussi un changement dans les fonctions de l'amazighe{ XE "amazighe" }, qui passera ainsi du statut de langue orale employée pour les besoins de la vie quotidienne, surtout d'ailleurs en milieu rural, au statut de langue enseignée et de langue d'enseignement reconnue et promue.

## 4.1 Standardisation et éducation{ XE ''éducation'' }

Au Maroc { XE "Maroc" }, l'enseignement-apprentissage de la langue amazighe{ XE "amazighe" } est devenu une réalité depuis 2003. Aujourd'hui,

il couvre le primaire et des filières d'études amazighes, encore en nombre réduit, ont été ouvertes dans certaines universités. Il existe aussi quelques expériences d'enseignement de la langue et de la culture dispensé aux adultes dans le cadre de la formation continue organisée par quelques institutions. L'essentiel du matériel pédagogique est disponible, notamment le livre de l'élève, le guide de l'enseignant et des lexiques. Mais il reste encore beaucoup à faire pour réussir la généralisation effective de l'enseignement de l'amazighe et de l'enseignement par l'amazighe.

La question du choix de la variété à enseigner est importante à élucider. Du point de vue de l'éducation{ XE "éducation" }, les experts de l'UNESCO{ XE "UNESCO" } ont montré que le choix de l'idiome familier à l'apprenant, en tant que première langue, constitue la meilleure option, sachant que son usage assure à l'élève la sécurité linguistique{ XE "linguistique" } et culturelle et donc le confort psychologique nécessaire à son insertion harmonieuse dans l'univers scolaire. Mais ce choix peut ne pas se révéler fonctionnel et efficient dans la mesure où il peut conduire à l'usage des idiomes locaux dans leur pluralité, des idiomes qu'il serait coûteux de standardiser. De plus, ce choix n'est approprié que lorsqu'il s'agit d'apprenants natifs, il ne répond pas aux besoins des apprenants dont l'amazighe,{ XE "amazighe" } local ou régional, n'est pas langue première.

La standardisation { XE "standardisation" } de la langue amazighe { XE "amazighe" } est une condition *sine qua non* de son enseignement quel que soit le standard{ XE "standard" } à enseigner. Le choix du standard national a été { XE "IRCAM" } adopté par le Ministère de l'éducation nationale { XE "éducation" }. Sa standardisation est en cours, elle a néanmoins permis de faire des progrès considérables. En effet, les acquis sont importants, nous pouvons les résumer dans la codification{ XE "codification" } de la graphie{ XE "graphie" }, la normalisation{ XE "normalisation" } de l'orthographe{ XE "orthographe" } et des structures de la langue et la disponibilité des usuels comme le livre de lecture, le fascicule d'écriture, de grammaire, de conjugaison, etc.

## 4.2 Standardisation et médias{ XE ''médias'' }

Par les fonctions multiples que les médias { XE "médias" } assurent, il est évident que ces derniers contribuent à augmenter la valeur{ XE "valeur" } et le poids { XE "poids" } des idiomes dont ils constituent les langues de travail. L'amazighe { XE "amazighe" }, ainsi qu'il a été décrit supra, est présent dans les médias audio, surtout dans les chaînes radiophoniques du pôle public et, plus timidement, dans les radios privées. Sa présence dans l'audiovisuel est récente ; elle se manifeste dans quelques programmes des chaînes de la Société nationale de la radiodiffusion et de la télévision et de la chaîne 2M. Cependant, c'est avec la création de la Chaîne Tamazighte, en 2010, que la langue et la culture amazighes renforcent leur position dans le paysage médiatique marocain. Il s'agit d'une chaîne généraliste dont la grille de programmation est relativement variée, elle comprend des d'information. de culture de divertissement. émissions et positionnement nécessite d'être repensé et sa cible est représentée essentiellement par la communauté{ XE "communauté" } amazighophone, ce qui, à terme, risque d'en faire un ghetto si elle ne s'ouvre pas sur d'autres cultures. La présence de l'amazighe est encore moins consistante dans la presse écrite; quelques périodiques lui consacrent une page. Il semble que, d'une manière générale, l'entreprise privée n'accorde encore à ce champ qu'un intérêt réduit alors qu'il est prometteur.

Avec le processus de revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" } dans le cadre de la politique { XE "politique" } de la promotion de la diversité { XE "diversité" } culturelle et linguistique { XE "linguistique" }, les médias { XE "médias" } peuvent jouer un rôle considérable dans la diffusion de la langue et de la culture, et dans l'implantation de la langue normalisée. Cela contribuerait, d'une part, à faire face à l'importance massive des emprunts aux langues et, d'autre part, à unifier progressivement les usages régionaux de l'amazighe, sans tomber, cependant, dans la standardisation { XE "standardisation" } forcée qui éloignerait les médias de leur fonction première d'outils de communication de proximité. Il devient donc urgent d'implanter la langue de la terminologie spécifique au champ médiatique eu égard à la fonction essentielle de relais que jouent les médias dans la diffusion du standard { XE "standard" } et l'implantation de la

terminologie. La tâche incombe aux aménageurs institutionnels { XE "IRCAM" } qui ont, dores et déjà, élaboré un premier lexique{ XE "lexique" } spécialisé consacré aux médias. Son utilisation sera probablement utile aux professionnels, journalistes, speakers, animateurs, créateurs, réalisateurs, etc., s'ils bénéficient de programmes conséquents en matière de formation continue et si, condition première, ils s'approprient la terminologie produite.

#### 4.3 Aménagement et égalité des chances

La standardisation { XE "standardisation" } raisonnée de l'amazighe { XE "amazighe" }, à travers l'aménagement { XE "aménagement" } institutionnel de son statut { XE "statut" } et de son corpus { XE "corpus" }, constitue un levier susceptible de contribuer à créer, dans une certaine mesure, les conditions de l'égalité des chances entre les langues en compétition et, pardelà les langues, les usagers sociaux de ces dernières { XE "compétition" }. L'amazighe, qui a subi un préjudice historique, devrait bénéficier de mesures de réparation, en termes de soutien institutionnel, pour sa revitalisation { XE "revitalisation" }. Ce préjudice historique est lié, d'une part, à des conditions objectives qui ont précarisé les communautés amazighophones, notamment les conditions écologiques et économiques; le préjudice est lié, d'autre part, à des conditions propres à la communauté XE "communauté" } amazighophone et qui ont généré un faible degré de conscience autonome, ce qui a conduit, en milieu urbain, à fragiliser la chaîne de transmission { XE "transmission" } intergénérationnelle de la langue.

La revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, même dans un contexte fluctueux, pourrait bénéficier de mesures d'aménagement { XE "aménagement" } du corpus { XE "aménagement du corpus" } de la langue si la gestion de la diversité { XE "diversité" } langagière était assurée dans un cadre juridique qui rompt avec une situation caractérisée par le paradoxe suivant : à la plénitude du fait amazighe fait face la vacuité du droit ( $\nu$  . Boukous, 1999b, 2011b). Le vide juridique, quant à la gestion de la réalité amazighe, n'aide ni à l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } de l'amazighe ni à son implantation sociale, deux facteurs qui représentent les préalables au succès de sa revitalisation. Or, le

succès de l'aménagement du corpus{ XE "corpus" } dépend non seulement de la grammaticalité de la structure des mots mais aussi de l'acceptabilité sociale de ces mots. En d'autres termes, l'aménagement de la langue nécessite autant la maîtrise de la méthode{ XE "méthode" } sur le plan technique que la flexibilité dictée par des règles prudentielles de nature sociale. Aussi la langue aménagée ne doit-elle être ni une langue artificielle formée de « monstres » rejetés par la grammaire ni un code décroché de l'habitus{ XE "habitus" } des locuteurs et , notamment, des représentations sociales.

#### CHAPITRE DOUZIEME

Politique{ XE "politique" } et aménagement{ XE "aménagement du statut" }{ XE "statut" }

{ XE "statut" }

La régulation du processus du passage de l'attrition { XE "étiolement" } à la revitalisation { XE "revitalisation" } des langues minorées ne saurait être efficiente sans l'aménagement { XE "aménagement" } de leur statut { XE "statut" } }. Dans cette optique, l'aménagement du statut { XE "aménagement du statut" } de l'amazighe { XE "amazighe" } a besoin d'être consolidé par la mise en œuvre des différents principes sur lesquels repose la revitalisation langagière (v. Landry et al., idem) et porté par des relais institutionnels, notamment dans l'éducation { XE "éducation" }, l'information, la justice et dans le cadre de la gouvernance centrale et territoriale. L'effectivité de la revitalisation et de la promotion de l'amazighe est liée à leur mise en œuvre dans les politiques publiques, au suivi et à l'évaluation des mesures d'implémentation prises au niveau opérationnel à travers les instruments et les mécanismes appropriés. Dans le cadre de cette problématique, le présent chapitre est dévolu à l'analyse des enjeux politiques et des stratégies alternatives qu'implique l'aménagement du statut de l'amazighe.

# 1. Gestion politique{ XE "politique" } de la diversité{ XE "diversité" } linguistique{ XE "linguistique" }

La diversité{ XE "diversité" } linguistique{ XE "linguistique" } et culturelle est un phénomène universel; ce constat est devenu aujourd'hui une évidence. En effet, toutes les communautés humaines, même celles qui ont une longue histoire{ XE "histoire" } de centralisme{ XE "centralisme" } politique { XE "politique" }, linguistique et culturel, connaissent une pluralité sinon de langues du moins de dialectes sociaux (sociolectes), de dialectes régionaux (géolectes) et de chronolectes ou dialectes propres aux générations. Il en va de même pour les cultures car les différences observées dans les expressions culturelles (littérature, chanson, arts, architecture, etc.) sont le reflet de facteurs liés à l'environnement{ XE "environnement" } naturel, politique, social et économique.

Quoique la diversité{ XE "diversité" } des langues soit un phénomène naturel dans l'écologie universelle, sa représentation diffère selon le positionnement politique { XE "politique" } et/ou idéologique des sujets. Pour les uns, la diversité linguistique { XE "linguistique" } est porteuse de risques de fragmentation de la communauté{ XE "communauté" } nationale alors que pour d'autres, sa promotion est inscrite dans la logique des droits humains{ XE "droits humains" }.

### 1.1 Phobie du communautarisme { XE ''communautarisme'' }

La question de la diversité{ XE "diversité" } culturelle et linguistique{ XE "linguistique" }, et la question de l'identité{ XE "identité" } individuelle et collective qui en est le corollaire, sont approchées par les stratèges de deux façons divergentes. Pour certains, il s'agit d'une opportunité qui s'offre aux communautés humaines pour tisser des liens fondés sur l'alliance des civilisations dans la perspective d'une régulation conviviale des différences et des conflits intercommunautaires, sinon d'une concorde universelle. Pour d'autres, marqués par les crises du contexte de l'après-guerre froide, ce phénomène constitue la principale ligne de clivage, de confrontation et de choc entre les sphères civilisationnelles (cf. Huntington, 1997).

D'une façon générale, nous pouvons dire que la question de la diversité{ XE "diversité" } culturelle et linguistique { XE "linguistique" } est à la fois mal pensée et négativement perçue. Elle est, en effet, essentiellement identifiée au communautarisme{ XE "communautarisme" }, dont on agite le spectre dans le but de neutraliser la revendication des droits culturels{ XE "droits culturels" } et linguistiques supposée mettre en danger l'unité des Etatsnations. Cette approche repose sur trois types d'arguments. Le premier argument est développé par Bayart (1997) qui considère que revendication identitaire culturelle et/ou ethnique aboutit à l'identité{ XE "identité" } politique { XE "politique" }, laquelle ne serait qu'illusion et construction idéologique menaçant la démocratie. La question identitaire serait ainsi un non-problème, une illusion qu'il convient de couvrir du voile de l'ignorance ou une dangereuse tendance que l'Etat se doit de juguler/ Le deuxième argument est énoncé par Daley (2006) pour qui les différences ethnolinguistiques, culturelles et religieuses sont intraitables conflictuelles par essence; elles sont dans une relation directe avec le souverainisme{ XE "souverainisme" }. C'est pourquoi leur gestion ne peut se faire que dans l'indépendance des communautés par opposition à l'Etat colonial et à l'Etat central postcolonial. Le troisième argument est avancé par Sen (2006) qui affirme que la quête de l'identité { XE "identité" } ethnocentrée est source d'exacerbation des différences et des spécificités. Elle peut ainsi conduire à la violence et au déni des libertés fondamentales des membres des autres communautés. Elle est d'autant plus dangereuse qu'elle se fonde sur « une illusion de destinée ». En guise d'illustration de la thèse pose l'homologie entre la question identitaire et communautarisme, il est souvent fait référence aux conflits violents et aux génocides que l'humanité a connus à travers son histoire XE "histoire" } passée et récente, les conflits interethniques en ex-Yougoslavie, en Afrique, en Asie, et les extrémismes religieux de tous bords qui endeuille l'humanité.

Il appert ainsi que de nombreux politologues et idéologues ont tendance à considérer que la quête identitaire ne reposerait que sur une illusion ethniciste et meurtrière provoquant des implosions dans les communautés qui se débattent dans les contradictions de la postcolonialité interne et

externe. Une analyse plus équilibrée montrerait sans doute la nécessité de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en faisant la part des risques et des gains politiques de chacune des options alternatives. En effet, s'il faut juguler les errements identitaires communautaristes dans ce qu'ils ont d'absolutistes, il faut aussi reconnaître la légitimité de la question identitaire car elle repose sur une demande sociale. En définitive, ces deux pôles reflètent l'effet des enjeux inhérents à la construction de l'Etat-nation postcolonial et traduisent les conséquences de l'intégration{ XE "intégration" } des communautés dans le système{ XE "système" } de la globalisation{ XE "globalisation" }, avec la dominance{ XE "dominance" } des grandes langues et des grandes civilisations qui s'imposent à tous les citoyens du monde (cf. Maalouf, 1998; Tournon et Maiz, 2005). Aussi le défi majeur auquel est confrontée l'humanité dans son ensemble est-il la juste appréciation d'une réalité complexe en vue d'une gouvernance fondée sur l'équité.

### 1.2 Approche discursive{ XE ''glottopolitique'' }

Au Maghreb, la question de l'identité { XE "identité" } se rapporte généralement au débat sur la diversité { XE "diversité" } linguistique { XE "linguistique" } et culturelle dans le cadre des polarités représentées par l'arabisation { XE "arabisation" }, la francophonie { XE "francophonie" } et l'amazighité { XE "amazighité" } (berbérité). L'acuité qui caractérise ce débat s'explique, dans une certaine mesure, par les changements que subit le monde, formations centrales et formations périphériques confondues, et qui le placent à un tournant historique qui lui impose de faire des choix politiques et socioculturels décisifs pour son avenir (cf. Laroui, 2009; Chikh et al.,1988). Grosso modo, la question identitaire est envisagée selon deux visions, une vision inscrite dans la conception essentialiste d'une identité pure, close et absolue, et une vision ancrée dans une compréhension historicisée qui fait de l'identité une construction hybride { XE "hybride" }, additive et ouverte.

Ancré dans cette problématique générale, notre propos est d'examiner la question de la langue et de la culture amazighes en tant que question politique. Nous essaierons d'analyser le paradoxe existant entre la plénitude

du fait amazighe { XE "amazighe" } , sa prégnance dans la réalité sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } et culturelle, et la vacuité du droit, c'est-à-dire le vide juridique qui caractérise sa gestion politique. { XE "politique" } Nous présenterons, dans ce qui suit, les *scénarii* alternatifs qui sont offerts dans le champ politique pour répondre à la demande sociale. Nous focaliserons ainsi notre attention sur trois questions : (i) les fondements et les déterminants qui légitiment la demande en matière de reconnaissance de l'identité { XE "identité" } amazighe { XE "amazighité" } ; (ii) les offres alternatives en matière de portage politique { XE "conflit" } des polarités identitaires ; et les enjeux de l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe et les stratégies de son institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } à l'épreuve des politiques publiques.

L'approche adoptée ici dans l'examen de ces questions est empruntée à l'analyse du discours politique { XE "politique" }. Le discours est ici pris dans le sens de production langagière par un énonciateur individualisé ou par un groupe en situation de positionnement dans le champ politique en vue d'agir sur le récepteur par la communication au moyen de l'interaction verbale à des fins d'action et de pouvoir (v. entre autres El Kettani, 2009; Charaudeau, 2002; Van Dijk, 1998; Maingueneau, 1997; Pécheux, 1975; Foucault, 1971).

#### 2. Fondements de la demande sociale

Le discours amazighiste mobilise un certain nombre d'arguments destinés à légitimer la demande sociale en matière de revendication identitaire. Le fond de l'argumentaire consiste à affirmer que la question amazighe{ XE "amazighe" } n'est pas une question fortuite, encore moins un faux problème pour les pays du Maghreb, notamment au Maroc{ XE "Maroc" } et en Algérie{ XE "Algérie" }, et accessoirement en Tunisie{ XE "Tunisie" } et en Libye où elle s'est manifestée durant les révoltes du « printemps arabe{ XE "arabe" } ». Le fait identitaire amazighe présente des dimensions multiples. Nous ne considérerons ici que la dimension linguistique{ XE "linguistique" } de la revendication identitaire en focalisant notre intérêt sur les fondements historiques, anthropologiques et juridiques

qui sont mis en avant par les producteurs de ce discours, qui prend d'ailleurs des colorations différentes qui vont du localisme au global, du nostalgique au prospectif, du moralisme au pragmatisme, du tradionalisme à la modernité, du culturalisme { XE "culturalisme" } au politique { XE "politique" }. Nonobstant les différences sinon les divergences en soubassements idéologiques, de projets politiques, de stratégies et de tactiques entre les courants de la mouvance amazighe, il y a un objectif central qui fait l'unanimité, à savoir la reconnaissance officielle de l'amazighité { XE "amazighité" } , son institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } et sa promotion. Le corpus{ XE "corpus" } sur lequel se base l'analyse suggérée ici comporte un ensemble de documents émanant des cadres associatifs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de Libye. Les principaux documents marocains sont: la Charte d'Agadir, 1992; le Manifeste pour la reconnaissance de l'amazighité du Maroc, 2000; le Pacte des revendications amazighes pour une révision du texte constitutionnel, 2004; l'Option amazighe, 2007; l'Appel Timouzgha, 2011; l'Appel du Mouvement Amazigh du Maroc Central, 2011, l'Appel de *Tanger*, 2011; etc.

### 2.1. Fondement historique

Le premier fondement mis en exergue dans le discours amazighiste est le fondement historique. La profondeur historique de l'identité, de la langue et de la culture amazighes confère à l'amazighité { XE "amazighité" } une légitimité qui en fait le fondement de l'identité { XE "identité" } nationale, une permanence qui structure encore aujourd'hui la personnalité linguistique { XE "linguistique" } et culturelle du peuple marocain. Mais, par-delà l'ancrage historique de l'amazighité, l'histoire { XE "histoire" } n'est qu'un adjuvant qui sert de socle au projet de reconnaissance par l'Etat postcolonial.

Le discours amazighiste fait face à un courant négationniste selon lequel les dynasties d'origine amazighe { XE "amazighe" } comme les dynasties des Aguellides de l'Antiquité, les Almoravides, les Almohades et les Mérinides n'ont pas érigé l'amazighe comme langue institutionnelle et qu'elles ont

même contribué, avec le concours des élites amazighes, à propager la langue latine et le christianisme durant la période antique, puis la langue arabe{ XE "arabe" } et la religion musulmane à partir de la période médiévale. L'action durable de l'islam et de l'arabe a permis d'intégrer la dimension arabomusulmane dans le paysage social, culturel et linguistique XE "linguistique" } marocain de telle sorte qu'il est illusoire d'invoquer une origine amazighe pure. Le façonnage historique de l'identité{ XE "identité" } marocaine est ainsi le résultat de l'hybridation amazigho-arabe sous les dynasties tant amazighes qu'arabes. Dans cet ordre d'idée, certains idéologues assimilent la période antéislamique tout comme la revendication amazighe actuelle à la jahiliya (cf. Yassine, 1997, 1998), comme d'autres ramènent l'origine des Amazighes à la région sud-arabique (cf. Laroui, 1982). Des historiographes tendent même à réduire l'histoire XE "histoire" } du Maroc XE "Maroc" } à l'établissement de la dynastie arabe des Idrissides en l'an 808-809 de l'ère chrétienne, occultant ainsi les périodes antérieures à l'islamisation de l'Afrique du Nord.

A l'opposé, l'assertion de la légitimité historique est confortée par un certain nombre de travaux à caractère académique ou idéologique dans lesquels la question centrale tourne autour de l'autochtonie du peuplement amazighe{ XE "amazighe" }, ses origines et son organisation politique{ XE "politique" }. Face aux interprétations négationnistes qui ignorent ou déprécient l'historicité du fait amazighe, d'autres historiens rétablissent l'amazighité{ XE "amazighité" } du Maghreb dans son droit historique. Ils rappellent, notamment, la résistance{ XE "résistance" } des Amazighes tout au long de l'histoire{ XE "histoire" } de cette région durant les différentes périodes historiques, dans l'Antiquité face à la romanisation (v. Himeur-Ensighaoui, 2009; Bénabou, 1976), durant la période médiévale face à la pénétration musulmane (v. Sadki, 2002), jusqu'à la période contemporaine face à l'occupation coloniale européenne.

Ce positionnement idéologique, dont le non-dit est que les origines des Amazighes ne sont pas arabiques, s'appuie sur les recherches les plus récentes basées sur des analyses génétiques révélant une certaine parenté{ XE "parenté" } entre les Amazighes et les Ibères. Mais cela n'autorise pas à

en déduire que l'origine des Amazighes soit européenne, car les interpénétrations entre les populations des deux rives de la Méditerranée sont attestées tout au long de l'histoire {XE "histoire" }, ce qui a fait dire à Arnaiz-Villena (2002) que, d'un point de vue génétique XE "génétique" }, on ne peut dire que l'Afrique commence aux Pyrénées. Ce qui est établi, c'est l'autochtonie des Amazighes qui ne fait aucun doute, aussi bien pour les préhistoriens (cf. Camps, 1985; Hachid, 2000) que pour les historiens (cf. Ibn Khaldoun, 1378; Terrasse, 1949; Julien, 1994). C'est Ibn Khaldoun qui sert de référence au discours amazighiste, notamment lorsqu'il affirme, à propos des habitants de cette contrée : « Les Berbères ont toujours été un peuple puissant, redoutable, brave et nombreux; un vrai peuple comme tant d'autres dans le monde, tels que les Arabes, les Persans, les Grecs et les Romains » ([1378] 1852, t. 1, p. 199). Les dynasties des Aguellides qui ont régné avant et pendant l'occupation romaine ainsi que les dynasties amazighe{ XE "amazighe" } de la période musulmanes, les Almoravides (XI-XII<sup>e</sup> s.), les Almohades (XII-XIII<sup>e</sup> s.), les Mérinides (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> s.) et les Wattassides (fin XV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> s) confèrent une base historique à la revendication identitaire amazighe.

En définitive, bien que la question des origines du peuplement amazighe XE "amazighe" } dans la région septentrionale de l'Afrique (Afrique du Nord vs Péninsule arabique) et celle de l'apparentement XE "linguistique" } de la langue (hamitique vs sémitique; hamito-sémitique vs afro-asiatique) ait fait l'objet de controverses plus inspirées de prises de positions idéologiques que d'analyses scientifiques, l'autochtonie du peuple amazighe XE "amazighe" } constitue un fait historique souvent mobilisé par la militance amazighe pour légitimer la revendication actuelle de l'identité XE "identité" } amazighe. Le fait que l'espace de la *Tamazgha* a été { XE "Maroc" } gouverné par des dynasties amazighes qui ont marqué de leur empreinte son histoire { XE "histoire" } et son paysage par les nombreux vestiges matériels et symboliques légués par ces dynasties participe des mythes fondateurs de l'amazighité { XE "amazighité" } (cf. Chafik, 1989).

### 2.2 Fondement anthropologique

Le second fondement sur lequel repose la légitimation de la demande identitaire amazighe est d'ordre anthropologique. En effet, selon le discours amazighiste, l'amazighité{ XE "amazighité" } possède un certain nombre de propriétés anthropologiques qui caractérisent la culture amazighe { XE "amazighe" } aussi bien dans ses aspects symboliques (croyances, représentations, vision du monde), ses aspects immatériels (littérature, chanson, danse collective) que dans ses aspects matériels (architecture, bijoux, tapis, bois, poterie, etc.).

La culture amazighe{ XE "amazighe" } structure *l'inconscient collectif* de l'être marocain et fonde *la personnalité culturelle de base* du pays. Elle est présente de façon manifeste ou latente en chaque individu, dans son langage et dans son comportement affectif et social. Elle est omniprésente dans l'espace marocain par la toponymie et dans l'imaginaire collectif à travers la tradition orale. Elle forme ainsi un constituant de *la culture du peuple* en exprimant au plan symbolique les conditions de vie des masses rurales et leur représentation du monde. La présence de cette culture dans la conscience et le comportement constitue l'une des caractéristiques de la spécificité { XE "spécificité" } marocaine, la marque qui distingue l'amazighité { XE "amazighité" } des autres identités par-delà les ressemblances, les similitudes et les convergences.

Cette vision statique de l'assise anthropologique de l'amazighité { XE "amazighité" } est tempérée par une modulation discursive qui historicise la culture amazighe. En effet, le patrimoine culturel amazighe { XE "amazighe" } connaît dans son ensemble une situation probablement inédite dans son histoire { XE "histoire" } qui la place devant des défis et des enjeux considérables. Ces défis et ces enjeux sont liés au contexte caractérisé par les profondes mutations qui sont à l'œuvre dans la société marocaine, contexte marqué par la dépendance { XE "dépendance" } totale de la société rurale et par le dépérissement consécutif de son patrimoine et de son esthétique. La cause majeure en est la détérioration des conditions écologiques qui ont permis de produire les objets phares de la culture

amazighe dans les domaines de l'architecture, du tapis, des bijoux, de la tradition orale, et des différents rites témoignant de la vitalité de cette culture (Gaultier-Kurhan, 2003 ; Jlok *et al.* 2011, Cambazard et Amahane, 1999) . Il n'est jusqu'au mode de vie lui-même qui ne subisse des mutations radicales (v. Alhyane, 2004; Skounti, à paraître). C'est ce qui fait dire aux opposants au discours amazighiste que la revendication amazighe repose sur une conception anhistorique de l'identité{ XE "identité" } qui fait fi de la dynamique à l'œuvre dans la société marocaine.

L'émergence d'une conscience identitaire moderne revisite le fondement anthropologique de la légitimation de l'amazighe { XE "amazighe" } en inscrivant la revendication amazighe dans le temps présent et dans les valeurs universelles. Ce qui revient à s'écarter d'une conception passéiste de l'identité{ XE "identité" } et à se projeter dans l'avenir afin de négocier ses défis et ses enjeux multidimensionnels.

#### 2.3 Fondement juridique

Le fondement juridique constitue un argument supplémentaire invoqué dans le discours amazighiste pour légitimer la revendication de l'égalité des langues. L'argument juridique est développé dans un certain nombre d'écrits (v. Philippson, (2000); Saad-Zoy & Bouchard, 2010; Sedjari, 2011; Boukous, 1999b, 2011b) et mis en avant dans des communiqués (Id Balkassm, 1992; PDAM, 2008; OIT, 2009; OADL, 2011). L'invocation du fondement juridique est en rapport avec les droits culturels{ XE "droits culturels" } et linguistiques tels qu'ils sont posés dans l'environnement{ XE "environnement" } international marqué par un climat d'inquiétude quant au devenir des cultures et des langues du monde. Les facteurs explicatifs de ce climat sont essentiellement la tendance à la réduction de la diversité{ XE "diversité" } culturelle et linguistique{ XE "linguistique" } à l'échelle planétaire, la stigmatisation du pluralisme culturel et linguistique par les idéologies et les politiques dominantes, et les bouleversements provoqués par la mondialisation dans les équilibres communautaires et intercommunautaires.

Dans ce contexte, la revendication culturelle et linguistique { XE "linguistique" } se fonde sur le droit international en matière de reconnaissance et d'implémentation des droits culturels { XE "droits culturels" }, dans le cadre général des instruments normatifs suivants :

- la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948, dans son article 27;
- la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination adoptée par les Nations Unies en 1965, y compris la discrimination culturelle et linguistique{ XE "linguistique" };
- la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (UNESCO{ XE "UNESCO" }, 1960);
- la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale (UNESCO{ XE "UNESCO" }, 1966), y compris en matière d'éducation{ XE "éducation" };
- la Déclaration de l'UNESCO{ XE "UNESCO" } de 1978 affirmant que tous les individus et tous les groupes ont le droit d'être différents, de se concevoir et d'être comme tels ;
- la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (OUA) ;
- la Déclaration de l'Assemblée Générale des Nations Unies faisant de la décennie 1988-1997 la Décennie mondiale pour le développement{ XE "développement" } culturel ;
- la Convention européenne des droits de l'homme adoptée par le Conseil de l'Europe, y compris les droits à la langue et à la culture ;
- la Déclaration universelle sur la diversité{ XE "diversité" } culturelle (UNESCO{ XE "UNESCO" }, 2001) ; et
- la Convention sur la protection et la promotion de la diversité{ XE "diversité" } des expressions culturelles, UNESCO{ XE "UNESCO" }, 2005.

En dépit de cet arsenal normatif, les droits culturels { XE "droits culturels" } sont encore vus par nombre d'Etats comme des droits mineurs ou, pire, comme un alibi utilisé par certaines élites qui politisent l'identitaire en mobilisant « l'ethnicité » dans la lutte pour le pouvoir et le contrôle de

l'Etat, d'où les réticences à les ratifier et à les signer. Il faut dire que la confusion définitoire qui entoure les outils conceptuels de la théorie des droits culturels n'aide pas à cerner le champ et à élargir le cercle des adeptes. Il convient, cependant, de rappeler quatre documents majeurs qui balisent le champ des droits culturels et linguistiques : la Déclaration universelle de l'UNESCO{ XE "UNESCO" } sur la diversité{ XE "diversité" } culturelle (UNESCO, 2001), la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (UNESCO, 2005), la Déclaration universelle des droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } (Barcelone, 1996) et la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (Fribourg, 2007). Sur le plan juridique, il est nécessaire de préciser que la Convention de l'Unesco constitue, à proprement parler, un instrument normatif international puisqu'elle a été élaborée dans le cadre d'une organisation des Nations Unies, signée et ratifiée par des Etats, alors que les déclarations de Barcelone et de Fribourg, initiées par des organisations nongouvernementales et par des personnalités issues de la société civile et/ou du champ scientifique, ne présentent pour les Etats aucun caractère d'obligation.

La Convention de l'UNESCO { XE "UNESCO" } et la Déclaration de Fribourg ont le mérite d'énoncer des objectifs et des principes généraux sur la diversité{ XE "diversité" } culturelle mais elles n'accordent qu'une place marginale à la langue et aux droits linguistiques{ XE "droits linguistiques" }. Certes, la Convention de l'UNESCO est dédiée exclusivement à la diversité culturelle{ XE "linguistique" } mais cela ne signifie pas que l'UNESCO ne porte pas d'intérêt à la langue, puisque l'Assemblée Générale des Nations Unies a pris conscience du danger de mort qui guette un grand nombre de langues du monde et a pris des décisions en leur faveur après la proclamation de l'année 2008 comme Année internationale des langues. Quant à la Déclaration de Fribourg, elle est centrée sur les droits culturels{ XE "droits culturels" } et n'envisage qu'accessoirement les droits linguistiques, lesquels sont considérés comme faisant implicitement partie des droits culturels. En effet, pour les promoteurs de cette Déclaration (Article 5, b), la langue fait partie de la culture, au même titre que les valeurs, les croyances,

les convictions, les savoirs et les arts, les traditions, les institutions et les modes de vie. Mais les droits linguistiques y sont réduits à la liberté de s'exprimer, en public ou en privé dans la ou les langues de son choix. Cette précision apportée sur l'objet premier de la Convention de l'UNESCO et de la Déclaration de Fribourg ne vise pas à établir une frontière étanche entre droits culturels et droits linguistiques; les deux types de droits sont constitutifs des droits symboliques de l'Homme; ils sont indivisibles et irréfragables mais, pour des besoins pragmatiques, il semble nécessaire de les distinguer.

La Déclaration de Barcelone, en revanche, est exclusivement dédiée aux droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } ; c'est à ce titre que ce document nous intéresse ici au premier degré. Même si elle n'a pas force probante en termes de droit international, c'est une référence importante qui permet d'éclairer la question linguistique { XE "linguistique" } amazighe { XE "amazighe" }. L'objectif général de la Déclaration est de contribuer à « corriger les déséquilibres linguistiques pour assurer le respect et le plein déploiement de toutes les langues et établir les principes d'une paix linguistique planétaire juste et équitable, comme un élément fondamental de la coexistence sociale ». Concrètement, elle décline une série de droits personnels{ XE "droits personnels" } inaliénables et qui peuvent s'exercer en toute circonstance, tels que le droit d'être reconnu comme membre d'une communauté { XE "communauté" } linguistique { XE "linguistique" }, le droit de parler sa propre langue en privé et en public, le droit à l'usage de son propre nom, le droit d'établir des relations et de s'associer avec les autres membres de la communauté{ XE "communauté" } linguistique{ XE "linguistique" } d'origine et le droit de maintenir et de développer sa propre culture, ainsi que tous les autres droits liés à la langue visés par le Pacte International des droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et le Pacte International des droits économiques, sociaux et culturels de la même date (Article 3.1).

A ces droits personnels{ XE "droits personnels" }, la Déclaration ajoute une autre série de droits relatifs aux groupes linguistiques, notamment :

- l'égalité en droits de toutes les communautés linguistiques ;
- le droit à l'enseignement de leur langue et leur culture ;
- le droit à une présence équitable de leur langue et leur culture dans les médias{ XE "médias" };
- le droit pour chaque groupe à l'enseignement de sa langue et de sa culture;
- le droit pour chaque groupe de disposer de services culturels;
- le droit pour chaque groupe à une présence équitable de sa langue et de sa culture dans les médias{ XE "médias" };
- le droit pour chaque membre des groupes considérés de se voir répondre dans sa propre langue dans ses relations avec les pouvoirs publics et dans les relations socio-économiques ;
- le droit pour toute communauté{ XE "communauté" } linguistique{ XE "linguistique" } d'organiser et de gérer ses propres ressources dans le but d'assurer l'usage de sa langue dans tous les domaines de la vie sociale ;
- le droit pour toute communauté{ XE "communauté" } linguistique{ XE "linguistique" } de disposer des moyens nécessaires pour assurer la transmission{ XE "transmission" } et la pérennité de sa langue ; et
- le droit pour toute communauté{ XE "communauté" } linguistique{ XE "linguistique" } de codifier, de standardiser, de préserver, de développer et de promouvoir son système { XE "système" } linguistique, sans interférences induites ou forcées.

Le fondement juridique donne une force incontestable au discours amazighiste, d'une part, en le plaçant d'emblée sur le terrain du droit internationale et des valeurs universelles, et, d'autre part, en l'extrayant du domaine des « spécificités » et de « l'authenticité ».

La mobilisation des différents fondements légitimant la revendication { XE "identité" } identitaire dans le discours amazighiste { XE "amazighe" } prend sa source à la fois dans le passé historique, dans le patrimoine culturel et dans le droit international. Ainsi, l'argument de l'historicité du fait

amazighe constitue le rappel d'une vérité historique ayant une fonction de parade au discours qui considère la question amazighe comme une innovation illicite héritée du colonialisme. La légitimation d'ordre anthropologique est censée apporter un déni à la thèse selon laquelle exploitée culturelle amazighe par les tenants communautarisme { XE "communautarisme" }. Enfin, l'approche de la question linguistique { XE "linguistique" } amazighe en termes de droits humains{ XE "droits humains" } dispose de la légitimité d'un référentiel{ XE "référentiel" } normatif international qui lui assure une ample justification pour être crédible dans les domaines de l'éducation { XE "éducation" } , de la culture, des médias { XE "médias" } et de l'administration publique.

Si les assertions précédentes constituent la base de la demande sociale en matière de revendication de la reconnaissance de l'amazighité { XE "amazighité" }, qu'en est-il de l'offre des protagonistes du champ politique { XE "politique" } ?

## 3. Offres politiques alternatives

L'amazighité { XE "amazighité" } n'est pas seulement un fait historique, anthropologique et juridique, c'est aussi une donne de la réalité sociopolitique du Maroc { XE "Maroc" } d'aujourd'hui, une donne qui s'exprime à travers les revendications d'un mouvement social émergent qui a des adjuvants et des antagonistes. Le discours sur l'amazighité, à l'instar des autres discours qui structurent le champ symbolique au Maroc, est confronté aux questionnements majeurs suivants : comment concevoir et implémenter le portage politique { XE "politique" } de la question amazighe ? Comment intégrer l'identité { XE "identité" } amazighe { XE "amazighe" } dans un projet de société fondé sur l'équité et la modernité ? Comment articuler la langue et la culture amazighes sur les autres composantes de l'identité nationale ? Comment promouvoir la langue et la culture amazighes pour en faire des produits compétitifs sur le marché des biens symboliques afin d'assurer les conditions de leur pérennité en tant que facteurs de développement { XE "développement" } et non de régression ?

La réponse aux interrogations précédentes n'est évidemment pas du ressort exclusif du mouvement culturel amazighe { XE "amazighe" } ; il s'agit assurément d'une question globale qui interpelle les élites politiques, sociales et culturelles du pays. C'est ce qui explique que, après une longue période d'ignorance, de suspicion ou d'expectative, diverses forces tentent d'appréhender cette question chacune à sa manière. Nous distinguerons approximativement deux approches comportant chacune des modalités variationnistes, sachant que la réalité politique est certainement plus nuancée et plus complexe. Ces approches oscillent entre le culturel et le politique { XE "politique" }, le national et l'international (cf. Pouessel, 2010).

#### 3.1 Du négationnisme au patrimonialisme

L'approche négationniste considère que la revendication de la reconnaissance et de la promotion de l'amazighe{ XE "amazighe" } est nulle et non avenue, et qu'elle peut être dangereuse pour l'unité du pays (quṭr), de la nation arabe{ XE "arabe" } (al-waṭan al-ɛarabiy) ou de la communauté{ XE "communauté" } islamique (al-Oumma al-islamiya). Elle se décline en deux courants prenant leurs sources, respectivement, dans l'arabisme{ XE "arabisme" }, l'islamisme{ XE "islamisme" } ou le mix arabo-islamiste. Pour les tenants de cette approche, l'amazighité { XE "amazighité" } est un anachronisme, une régression eu égard aux grands projets de société qu'offrent le panarabisme pour les uns et l'islamisme pour d'autres.

## 3.1.1 Utopie arabiste

L'arabisme{ XE "arabisme" } se fonde sur les thèses du nationalisme arabe{ XE "arabe" }, lequel a une dimension politique{ XE "politique" } et une dimension culturelle (v. Aflaq, 1941; Bitar, etc.). La mouvance arabiste a influencé beaucoup d'intellectuels dans les pays arabes; au Maroc{ XE "Maroc" }, cette influence est manifeste dans les écrits d'Al- Fassi (1966), d'Al-Jabri (1977), d'Al-Azhar (1984), de Ghallab, (1993), d'Al-Ouardighiri (1993), Al-Fassi-Al-Fihri, (2004), etc. Sur le plan de l'organisation, cette mouvance s'exprime à travers les déclarations du Parti de l'Istiqlal, les

communiqués des associations pour la défense et l'illustration de la langue et de la culture arabes et les plaidoyers des intellectuels et les idéologues d'obédience arabiste et soutenus par les pays où gouvernent les régimes baâthistes ou assimilés.

Le nationalisme arabe{ XE "arabe" } proclame la supériorité de l'ethnie de souche arabe sur les autres ethnies. Il prend son origine dans la constitution{ XE "constitution" } du califat dès la mort du prophète Mohammed par l'exercice exclusif du pouvoir par ses premiers compagnons qoraychites, puis il s'est radicalisé avec la dynastie ommeyyade. Après des siècles de déclin dû à la prise du pouvoir par les peuples soumis (al-Eažam, al-šuEuubiyuun, dont les Perses, Turcs), l'arabisme{ XE "arabisme" } renaît de ses cendres durant la première moitié du XXè siècle en prenant une forme moderniste teintée de socialisme ( le baâthisme ) mais sa récupération puis ses déboires avec les oligarchies militaires, principalement en Egypte, en Iraq, en Syrie et en Libye, a sonné le glas de cette idéologie{ XE "idéologie" }.

Dans le projet politique{ XE "politique" } des tenants du baâth, l'idéologie{ XE "idéologie" } nationaliste arabe a pour objectif politique d'édifier, à travers des intégrations régionales (aqṭaar), la Nation arabe{ XE "arabe" } (al-waṭan al-ɛaṛabiy) pour certains et la Communauté arabe (al-qawmiyyah al-ɛaṛabiyyah) pour d'autres. Cette supra entité devait être dirigée par un Etat transnational supposé gérer toutes les ressources matérielles et humaines communes. Pour les tenants de cette vision, l'édification{ XE "constitution" } de la Nation arabe constitue la voie permettant de relever les défis de l'Occident et du sionisme, de sortir du sous-développement{ XE "développement" } et de retrouver l'âge d'or de la civilisation arabe.

Dans cette perspective, la *Nation arabe { XE "arabe" } est basée sur des* mythes fondateurs dont l'unicité de la langue, de l'histoire { XE "histoire" } et de la culture. Le discours arabiste pare la langue arabe des mythes euphoriques qui sont censés fonder sa *supériorité* sur les autres langues. Il est ainsi affirmé que c'est la langue la plus *belle* d'entre toutes les langues par la symétrie de ses structures morphologiques et la richesse de son

lexique{ XE "lexique" }, par les attributs qui en font la langue par excellence de *l'éloquence* et de *la rhétorique* (*cf.* Ferguson, 1970). En outre, la culture qu'elle véhicule est censée avoir démontré sa supériorité sur les autres cultures du fait qu'elle a été la culture la plus avancée pendant tout le Moyen Age. Elle a certes régressé de nos jours mais elle renferme des potentialités qui la situent largement au-dessus des cultures locales exprimées en dialectes inaptes à faire face aux besoins de la vie moderne et de la culture savante. L'arabe (classique ou moderne) est supposé être supérieur aux autres langues coexistant avec lui dans la société; ces dernières sont considérées comme des langues périphériques ayant le statut *de facto* de langues { XE "statut" } minoritaires tolérées en attendant d'être annihilées par les puissants appareils idéologiques de l'Etat supranational arabe. C'est notamment le cas du turcmène, de l'arménien, du kurde, du mandé, du nubien, du beja, de l'amazighe{ XE "amazighe" }, etc.

L'approche négatrice de la diversité { XE "diversité" } linguistique { XE "linguistique" } et culturelle a contribué à mettre en lumière le projet assimilationniste et autoritariste du courant arabiste et a ajouté aux multiples déconvenues subies sur les plans militaire, politique { XE "politique" } et idéologique depuis la défaite de Nasser en 1967 jusqu'à la déconfiture de l'arabisme { XE "arabisme" } en Irak d'abord, puis en Libye et en Syrie. Le déclin de l'arabisme, , a commencé L'expérience avortée de l'union entre l'Egypte et la Syrie en 1958, et le renforcement des Etats *régionalistes* autoritaristes, en Egypte, en Syrie, en Iraq puis en Libye, a sonné le glas de l'utopie nationaliste arabe { XE "arabe" }. Pour beaucoup, l'idéologie { XE "idéologie" } de l'arabisme est une utopie morte (*cf.* Stora, 2003 ; Carré, 2004).

## 3.1.2 Relents de la jahiliya

Si aujourd'hui le nationalisme arabe{ XE "arabe" } est en perte de vitesse, en revanche le courant islamiste a pris de la vigueur avec l'émergence de l'idéologie{ XE "idéologie" } de l'islamisme{ XE "islamisme" }, son portage politique { XE "politique" } par le régime khomeiniste en Iran et son essaimage à travers les gouvernements qui se réclament du référentiel{ XE

"référentiel" } islamique un peu partout au Moyen Orient et au Maghreb. Les fondateurs de l'Islamisme (v. Al-Banna, 1947; Qutb, s.d.) préconisent le retour aux fondamentaux de la religion musulmane, le rejet de la civilisation occidentale et la pratique de la justice sociale. Les implications de cette doctrine sont l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } du califat, l'application de la *chariâ*, le rejet des fondements de la modernité. Les corollaires sont évidents : la modernité est assimilée à un modèle dont les valeurs, qu'elle soit ancrée dans le capitalisme et ou dans le socialisme, sont supposées véhiculer une pensée et un comportement matérialistes. En tout cas, des valeurs considérées comme étant aux antipodes des valeurs islamiques (v. Etienne, 1987; Roy, 1995).

Sur le plan linguistique { XE "linguistique" }, les écrits des fondateurs n'apportent pas de lumières sur la place de la langue arabe dans le modèle de société islamiste. Cependant dans la littérature des épigones confrontés au discours sur la diversité{ XE "diversité" } et sur les droits culturels{ XE "droits culturels" } et linguistiques, la langue arabe, sa sacralité et sa supériorité sont mises en avant pour contrecarrer ce discours C'est ainsi que l'approche des islamistes, notamment en Algérie { XE "Algérie" } et au Maroc{ XE "Maroc" }, consiste en l'assertion suivante : la langue de l'Etat islamique ne peut être que l'arabe{ XE "arabe" } classique, une langue à laquelle doit être restituée sa pureté originelle et débarrassée des emprunts lexicaux et syntaxiques aux autres langues exogènes, luyât al-âajam. Les langues minoritaires, quant à elles, sont conçues comme des séquelles de la Jahilia, des rebuts linguistiques qui véhiculent la superstition et le charlatanisme. En tout état de cause, la reconnaissance de ces langues ne saurait être officielle et leur usage ne peut être que provisoire ; il durera le temps que demandera l'éradication de l'analphabétisme en langue arabe classique.

Sur ce plan, il paraît évident que l'islamisme{ XE "islamisme" } a pris le relai du nationalisme arabe en focalisant son idéologie{ XE "idéologie" } sur la sacralité de la langue arabe. Les tenants de l'approche islamiste considèrent, en général, que dans le monde musulman la langue arabe{ XE "arabe" } est, de par son statut{ XE "statut" } de la langue du *Coran*, une langue sacrée, *la* 

langue du paradis. En conséquence, les autres langues lui sont non seulement inférieures, mais encore indignes d'être des langues qui véhiculent le savoir arabo-musulman. Pour certains, ces langues, notamment l'amazighe { XE "amazighe" } au Maghreb, sont employées par leurs défenseurs comme un cheval de Troie qui colporte l'esprit laïc sinon l'athéisme; leurs défenseurs sont des agents du néocolonialisme (hizb fransa, le parti de la France). Les islamistes marocains partagent grosso modo ce point de vue, même si certains courants ayant un référentiel{ XE "référentiel" } islamique, notamment le Parti de la Justice et de la Démocratie (PJD) et le Parti de l'Istiglal, déclarent que l'amazighe fait partie de l'identité{ XE "identité" } nationale et qu'il peut être revalorisé en tant que langue et culture patrimoniales. Mais à cela, ils posent deux conditions : que l'amazighe soit écrit en caractères arabes et qu'il véhicule la culture islamique. Il reste à savoir comment le PJD, principale composante du gouvernement 2012, va se comporter à l'égard de la mise en œuvre de l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe à travers la promulgation des lois organiques afférentes.

A l'encontre de ce discours, les amazighistes arguent de l'antécédence de la langue et de la culture amazighes, de sa réalité anthropologique passée et présente et des droits humains { XE "droits humains" }. En même temps, ils critiquent la position des islamistes à l'égard de l'amazighe{ XE "amazighe" } comme une position idéologique et politique { XE "politique" } en contradiction avec les fondements de l'Islam qui ne reconnaît la supériorité ni de l'ethnie arabe{ XE "arabe" } ni de sa langue sur les autres ethnies, leurs langues et leurs cultures. Pour eux, c'est une position qui ignore les acquis des sciences humaines et sociales en matière de diversité{ XE "diversité" } culturelle et linguistique (XE "linguistique" ) et les avancées réalisées par la communauté { XE "communauté" } internationale à travers ses institutions comme le Conseil des droits de l'homme et l'UNESCO{ XE "UNESCO" } dans le domaine des droits humains dans leur dimension linguistique et culturelle. On le voit, le débat sur l'Islam et l'amazighe est souvent empreint de polémique, ce qui rend malaisée l'intelligibilité de la question qui est au cœur de ce débat à savoir les droits de toutes les composantes de la communauté nationale à leur identité{ XE "identité" }, à leurs langues et à leurs cultures.

Une évolution remarquée se dessine, cependant, dans le discours des opposants à l'amazighité{ XE "amazighité" }, toutes tendances confondues, dans le contexte politique { XE "politique" } actuel marqué par la reconnaissance de l'amazighe{ XE "amazighe" } en tant que langue officielle{ XE "langue officielle" } et dans doute aussi dans le sillage revendications exprimées dans le cadre du « printemps arabe{ XE "arabe" } ». En effet, arabistes, islamistes et « universalistes » adoptent dorénavant une position moins tranchée vis-à-vis de l'amazighité dans la mesure où cette dernière est considérée comme faisant partie intégrante du patrimoine national. Cette « concession » laisse penser que le négationnisme n'est plus de mise et qu'il laisse place à une approche de type patrimonialiste qui, tout en reconnaissant la valeur{ XE "valeur" } de l'amazighité en tant que mémoire et patrimoine, ne lui accorde cependant pas de place dans un projet de société viable et durable.

# 3.2 Du culturalisme { XE ''culturalisme'' } au souverainisme { XE ''souverainisme'' }

L'approche qui milite en faveur de la reconnaissance et de la promotion de la langue et de la culture amazighes s'inscrit dans un contexte marqué par le renforcement du mouvement associatif et par la radicalisation des revendications (v. Maddy-Weitzman, 2001; Feliu, 2004; Le Saout, 2009; Pouessel, 2010, ) L'approche amazighiste de la gestion politique { XE "politique" } de la question amazighe{ XE "amazighe" } se décline grosso modo en trois options, une option inclusive et une option souverainiste{ XE "droits humains" }. En termes d'utopie sociale, l'amazighité{ XE "amazighité" } est appropriée par certains comme en tant que cause; pour d'autres, plus pragmatiques, il s'agit d'une opportunité qui peut dispenser des prébendes et des privilèges. Les deux voies peuvent d'ailleurs être interprétées comme l'expression de la dualité subjectivisme vs rationalisme (v. Touraine, 1992).

#### 3.2.1 Option culturaliste

Le discours de ce qu'on peut appeler « l'amazighitude » à pour ambition l'inscription de l'identité{ XE "identité" } amazighe{ XE "amazighe" } dans un effort de construction d'une société équilibrée dans ses références, tournée à la fois vers la modernité et ancrée dans une identité nationale inclusive (v. Akhiat (1994, 2007; Chafik, 2000; Boukous, 2004b). Partant du constat que la langue et la culture amazighes sont marginalisées et minorées, et de la nécessité de changer cette situation, le mouvement culturel amazighe s'est attelé à créer les conditions de la reconnaissance de la langue et de la culture amazighes. Dans ce sens, la Charte d'Agadir (1991) constitue la plateforme inaugurale de la revendication amazighe élaborée par des cadres associatifs représentatifs des différentes régions à l'occasion de la tenue de la session de l'Association Université d'Eté d'Agadir en août 1991 durant le règne du roi Hassan II. L'approche qui y est adoptée est une approche qui se situe à la jonction du culturel et du politique. Les principales revendications exprimées sont relatives à la constitutionnalisation { XE "constitutionnalisation" } de la langue amazighe, à son intégration { XE "intégration" } dans les institutions, notamment l'éducation { XE "éducation" }, l'information et l'administration, et au développement{ XE "développement" } régional. La diffusion de la Charte sert de catalyseur au mouvement associatif amazighe puisque de nouvelles associations voient le jour en formulant des revendications à caractère culturel et politique { XE "politique" }. C'est ainsi qu'en 1994 des militants de l'association Tilelli d'Errachidia participent à la marche du 1<sup>er</sup> mai en scandant des slogans en faveur de la reconnaissance officielle de l'amazighe ; ils sont arrêtés et traduits en justice. Un large mouvement de solidarité s'organise autour du Conseil national de coordination des associations. Le 20 août de la même année, le roi Hassan II insiste dans le discours du Trône sur la profondeur de l'histoire XE "histoire" du pays et préconise l'enseignement des « dialectes berbères ». Quelques jours après, le Premier Ministre annonce le lancement d'un journal télévisé sur la chaîne nationale. Plus tard, le premier mars 2000, sous l'instigation de Mohammed Chafik, ex-directeur du collège royal et ex-conseiller du roi Hassan II, le Manifeste pour la reconnaissance officielle de l'amazighité { XE "amazighité" } du Maroc{ XE "Maroc" } voit le jour et sert de plateforme de ralliement d'un certain nombre d'associations amazighes autour de revendications politiques, économiques, sociales et culturelles, dont les principales sont : la reconnaissance officielle de la langue amazighe, le développement économique des régions amazighophones, l'enseignement obligatoire de l'amazighe, la revalorisation de l'amazighité dans les programmes pédagogiques et dans les médias { XE "médias" }, et la promotion de la culture amazighe et de ses créateurs. La large mobilisation du mouvement amazighe, qui s'est ensuivie, est à l'origine des discours du roi Mohammed VI en 2001, d'abord le discours du Trône du 30 juillet et ensuite le discours d'Ajdir du 17 octobre. La teneur des deux discours est une reconnaissance de la place de l'amazighité dans l'identité et la culture marocaines. Une institution chargée de la promotion de l'amazighe est créée auprès du roi, l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM { XE "IRCAM" }) dont M. Chafik est nommé recteur.

Cet événement est diversement accueilli. Certains y voient un acquis dont il faut tirer le meilleur parti pour réaliser des actions propres à promouvoir l'amazighe, notamment dans les domaines de la recherche afin de revitaliser la langue et la culture, de l'éducation { XE "éducation" } pour favoriser l'enseignement de l'amazighe { XE "amazighe" } et de l'information pour permettre l'intégration { XE "intégration" } de l'amazighe dans les médias { XE "médias" }. D'autres, estimant qu'il s'agit d'une manœuvre concertée, considèrent l'IRCAM comme un instrument de récupération contrôlé par le Makhzen. Ils s'organisent alors en associations de défense des droits amazighes ou en organisations à caractère politique { XE "politique" }. En tout état de cause, la création de l'IRCAM { XE "IRCAM" } constitue un acquis considérable pour l'habilitation de la langue et de la culture amazighes, et pour leur rayonnement. Quant à l'effectivité de sa vocation politique, elle est tributaire de la volonté de l'Etat et de l'efficience de ses institutions { XE "système" }.

L'approche amazighiste inclusive est autant culturaliste que politique. { XE "politique" } Elle pose, en effet, le problème en termes d'intégration { XE "intégration" } de l'identité { XE "identité" } amazighe { XE "amazighe" } au sein de l'identité nationale à travers la promotion de la langue et de la

culture dans le cadre d'un Etat de droit démocratique et moderniste. En d'autres termes, les tenants de cette approche revendiquent la culture amazighe en tant que composante basique de la culture nationale, conçue comme une culture plurielle et pluridimensionnelle et au sein de laquelle les différents éléments constitutifs sont en interaction La quête de la reconnaissance de la diversité { XE "diversité" } au sein de l'unité de la communauté { XE "communauté" } nationale est considérée comme un besoin existentiel et affectif, et comme un droit légitime lié au processus démocratique.

Dans la pluralité constitutive de l'identité nationale { XE "identité" }, les dimensions musulmane, arabe { XE "arabe" } et africaine sont en partage, l'altérité occidentale n'est pas reniée, elle est assumée en tant que source d'inspiration et de revivification. De la sorte, l'altérité peut être positive à la condition que les rapports avec l'identité soient fondés sur la reconnaissance mutuelle et l'interaction conviviale, une convivialité qui assure *la paix linguistique* { XE "linguistique" } comme fondement de la paix sociale.

Dans le discours amazighiste prônant l'inclusion dans la communauté{ XE "communauté" } nationale, l'analyse de la situation de la langue et la culture amazighes montre qu'elles sortent progressivement d'un état critique marqué par des conditions politiques, économiques, sociales et écologiques qui ont grandement favorisé sa précarisation et dont les effets induits ont conduit objectivement à minorer leur statut{ XE "statut" }, à altérer leur espace vital et à réduire la masse de leurs usagers. L'émergence d'une conscience identitaire moderne, portée par une élite militant pour la reconnaissance de la langue et de la culture amazighes dans la perspective de l'inclusion de l'amazighité{ XE "amazighité" } dans un Maroc { XE "Maroc" } qui aspire à la modernité, à la démocratie, un Maroc pluriel et respectueux des droits humains{ XE "droits humains" }. Cet état de fait contribue progressivement à enrayer les effets d'une marginalisation{ XE "marginalisation" } qui, jusqu'à une date récente, a soumis l'amazighité à un impérieux processus d'assimilation{ XE "assimilation" }.

Ainsi, face à une situation périlleuse qui met en danger la pérennité de la langue et de la culture amazighes, les amazighistes adoptent une politique{ XE "politique" } de soutien critique de l'Etat et appuient les mesures de sauvegarde et de promotion mises en œuvre, notamment dans les domaines de l'enseignement, des médias { XE "médias" }, de la langue et de la culture. Ces mesures visent la revitalisation XE "revitalisation" de la langue et de la culture amazighes en prenant ainsi trois formes, à savoir la recherche scientifique portant sur la codification {XE "codification" } de la langue et la graphie{ XE "graphie" }, la production culturelle assurant le renouvellement des formes littéraires et artistiques et le soutien à l'action associative qui dynamise la société civile. La tendance inclusive apporte son soutien à l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" } en intégrant le conseil d'administration de l'IRCAM, son personnel chercheur et son personnel administratif. Les mesures prises sont ainsi, essentiellement, le fait de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }; elles ont permis de réaliser des performances louables eu égard à la situation de l'amazighe antérieurement à la création de ladite institution et aux contraintes de tous ordres qui ont pesé sur le processus d'intégration { XE "intégration" }.

En définitive, dans la mesure où ils font figure de démonstration du caractère judicieux de la stratégie{ XE "stratégie" } de participation à l'action institutionnelle, l'officialisation{ XE "officialisation" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } et les acquis de l'expérience d'une décennie de mise en œuvre de la politique { XE "politique" } étatique représentent les principaux arguments de l'option inclusive.

## 3.2.2 Option souverainiste

Les problèmes qui grèvent la promotion effective de la langue et de la culture amazighes demeurent avec une acuité variable { XE "variable" }, notamment en matière d'implémentation institutionnelle dans les rouages des politiques publiques en raison des résistances qui se manifestent dans divers départements tant à l'échelon central qu'à l'échelon régional. Les nœuds de cristallisation des résistances se situent ainsi aux niveaux du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le vide législatif a eu des

répercussions sur la généralisation de l'enseignement de l'amazighe { XE "amazighe" }, sur la place de l'amazighe dans le champ médiatique, de la justice, de l'économie { XE "économie" } et de la gouvernance territoriale. Le nœud le plus sensible, et dont les effets sont patents, est celui de l'éducation { XE "éducation" }. En effet, l'Etat, à travers les institutions de tutelle, à savoir le Ministère de l'Education nationale et le Conseil supérieur de l'enseignement, n'a pas eu de vision quant à la définition du statut { XE "statut" }, de la place et de la fonction de l'amazighe dans le système { XE "système" } éducatif. Ce qui semble avoir fait défaut, c'est un plan de mise en œuvre permettant d'assurer les conditions de l'intégration { XE "intégration" } effective de la langue et de la culture amazighes, notamment les mécanismes qui cadrent l'enseignement et les ressources humaines suffisantes et bien formées qui faciliteraient sa généralisation.

Cet état de fait, caractérisé par les résistances sur le terrain, conduisent d'aucuns à se poser la question de savoir si la volonté politique { XE "politique" } est suffisamment ferme et consensuelle pour rendre pérenne le processus de reconnaissance de l'amazighe { XE "amazighe" } et lui garantir l'effectivité dans les politiques publiques.

Ce sont précisément les manques et les dysfonctionnements relevés dans les politiques publiques qui ont conduit une partie de la mouvance amazighe XE "amazighe" } à se radicaliser en considérant que la volonté politique XE "politique" } effective en faveur d'une reconnaissance pleine et entière de l'amazighité XE "amazighité" } fait défaut. En conséquence, l'approche la plus appropriée à la gestion de la question amazighe est l'approche politique dans une vision souverainiste. Il est affirmé dans le cadre de cette approche que la culture amazighe constitue le fondement structurant de la personnalité symbolique du Maroc XE "Maroc" } et que cette culture doit avoir la prééminence dans le champ socioculturel, du fait qu'elle est antérieure à toute autre et qu'elle constitue la matrice de la culture nationale. Inversant les positions par rapport aux tenants de l'arabisme XE "arabisme" }, ils se prévalent d'un sentiment de supériorité ethnique et éthique de l'amazighité et rejettent toute mesure supposée mettre en péril l'identité XE "identité" } première, comme l'arabisation { XE "arabisation" } et

l'intégration { XE "intégration" } dans un ensemble supranational de type baâthiste, et l'inclusion dans le système { XE "système" } mondialisé dominé par les langues et les cultures impériales. Le processus d'arabisation de l'enseignement et de l'administration, lancé à l'aube de l'indépendance, est globalement considéré comme une stratégie { XE "stratégie" } politique et idéologique dont l'objectif est l'acculturation des Amazighes. De même, les idéologies arabiste et islamiste sont interprétées comme des discours visant objectivement l'assimilation { XE "assimilation" } et l'aliénation des communautés non-arabes, spécifiquement la communauté { XE "communauté" } amazighe au Maghreb.

L'option souverainiste est envisagée par les défenseurs de l'amazighité{ XE "amazighité" } grosso modo selon deux modalités, une modalité globaliste représentée par le Congrès Mondial Amazighe et une modalité localiste qui s'exprime dans certaines régions (cf. Le Saout, 2009). Les deux modalités peuvent, tactiquement, se rejoindre puisque la vision adoptée consiste à poser le problème de la langue et de la culture amazighes comme un problème qui est fondamentalement de nature politique XE "politique" }. La question qui se pose est de savoir si le portage politique de la question amazighe{ XE "amazighe" }, dans ses multiples dimensions, doit être assuré par les partis existants ou par une ou des organisations politiques amazighistes à créer. En fait, les deux voies sont empruntées. Certaines associations ou groupes de pression font du lobbying et du plaidoyer auprès des divers partis en place, parfois sans cohérence ni discernement. D'autres manifestent des velléités de création de partis autonomes, comme le Parti démocratique amazighe et le Parti fédéraliste démocratique dont la ligne politique et les programmes sont basés sur les revendications de démocratie culturelle, économique et politique, avec une emphase sur l'amazighité. Ces signes indiquent les prémices de l'émergence d'une volonté d'autodétermination conscientisée. Mais cette volonté demeure embryonnaire en raison de conditions propres aux acteurs de la mouvance amazighe partagée entre le culturalisme { XE "culturalisme" } et le politique, l'action associative et l'action partisane, si bien que, d'une manière générale, nous pouvons dire que les règles régissant le fonctionnement du champ politique ne sont pas encore maîtrisées. A cela s'ajoute le flou idéologique qui ancre l'amazighité à la fois dans une vision passéiste, nostalgique et mythique et une autre vision qui l'inscrit dans la modernité, la démocratie et les droits humains{ XE "droits humains" } (cf. Safi-Moumen, 2002).

La mouvance amazighe est partagée entre deux stratégies, une stratégie XE "stratégie" } qui inscrit la question amazighe dans les limites du territoire national et une autre qui vise son internationalisation. La modalité transnationale inscrit l'amazighité{ XE "amazighité" } dans le cadre de la Tamazgha, la patrie des Amazighes (Afrique du Nord), cadre opposé à celui de la Nation arabe { XE "arabe" } ; l'amazighisme est ainsi opposé à l'arabisme { XE "arabisme" }. Cette thèse constitue le fondement de la Congrès Mondial Amazighe (CMA), plateforme du organisation internationale non gouvernementale créée en 1995 à Saint-Rome-de-Dolan (France) et qui prône la « défense des droits et des intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels et linguistiques de la nation amazighe XE "amazighe" } ». Cette organisation a connu en 2010 une scission qui a donné lieu au « CMA Tizi Ouzou » et au CMA Meknès. D'aucuns considèrent que les divergences entre les deux fractions tiennent plus à des conflits de leadership qu'à des désaccords de nature doctrinale.

L'Assemblée Mondiale Amazighe, qui succède au CMA « Tizi Ouzou » en 2011, se fixe comme objet à l'article 2, notamment ce qui suit : la défense, la promotion et le développement { XE "développement" } des valeurs de liberté, d'égalité, de tolérance, de démocratie et de droits de l'Homme ainsi que la lutte contre toutes formes de discrimination, d'exclusion et de marginalisation { XE "marginalisation" } ; la défense, la promotion et le développement des droits des peuples autochtones, en particulier amazighes ; la défense du principe et du droit à l'autonomie { XE "autonomie" } des régions, en particulier amazighes, et la mise en place d'institutions démocratiques, en particulier, sur l'ensemble de l'espace Tamazgha ; la défense, le développement et la promotion de l'identité { XE "identité" } culturelle des peuples, populations et individus amazighes à l'échelle mondiale et dans leurs régions ou pays d'origine ou d'accueil , la défense et

la promotion des valeurs de la paix et de droit ainsi que la résolution des conflits par le dialogue et les moyens pacifiques, la défense et la promotion des droits civils et politiques, économiques, sociaux, culturels et linguistiques des personnes, des communautés et des peuples amazighes; la promotion de la renaissance{ XE "renaissance" } de la civilisation amazighe{ XE "amazighe" } et la libération des Amazighes des contraintes, de l'immobilisme, de l'obscurantisme et de l'emprise des régimes répressifs et totalitaires.

Dans le cadre de l'option souverainiste se décline une modulation indigéniste qui développe une argumentation selon laquelle la question amazighe{ XE "amazighe" } doit être prise en charge dans le cadre des recommandations de La Déclaration sur les droits des peuples autochtones (2007). Cette dernière stipule le droit à l'autodétermination, ce qui implique, notamment, que les peuples autochtones peuvent déterminer librement leur statut { XE "statut" } politique { XE "politique" } et assurer de manière autonome leur développement { XE "développement" } économique, social et culturel, comme ils ont le droit de mettre en valeur{ XE "valeur" } et de contrôler les terres et les ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent. Sur la base de cette Déclaration et considérant que les Amazighes constituent le peuple autochtone au Maroc { XE "Maroc" }, la mouvance indigéniste affirme que les droits politiques, économiques et socioculturels du peuple amazighe sont spoliés. Pour recouvrer ces droits, il convient d'initier un mouvement social duquel est censé émerger une organisation politique prônant le fédéralisme et inscrivant dans son programme des revendications à caractère politique à l'intérieur du pays et des actions de mobilisation de l'opinion internationale au travers des instruments normatifs des Nations Unies, à savoir la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits humains{ XE "droits humains" }, le Pacte international des droits civils et politiques, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et la Déclaration de Vienne (1993), celle-là même qui a donné lieu à la Décennie internationale des populations autochtones. En vertu des dispositions de ces instruments, la tendance qui s'inscrit dans cette mouvance revendique le statut de peuple autochtone des Amazighes et les droits afférents, notamment la jouissance de leurs droits sur les terres collectives, les ressources forestières, hydriques et minières.

Inspirés de cette vision, des mouvements se dessinent en faveur de l'autonomie { XE "autonomie" } régionale, notamment dans le Souss et dans le Rif, à l'instar de la solution préconisée pour le règlement du conflit { XE "conflit" } du Sahara. La Déclaration de Taynzert pour l'autonomie du Grand Souss (2007, signée par 34 associations, affirme ce qui suit : « Il est temps d'accorder l'autonomie au Grand Souss, lequel s'étend de Tansift au nord jusqu'à l'oued Dra au sud; et de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'à la frontière algérienne à l'est, dans le cadre d'un Maroc { XE "Maroc" } fédéral et démocratique ». De son côté, la Déclaration d'autonomie du Grand Rif (2007) annonce dans son article 6 : « Le Grand Rif, dans le sens géographique du terme, depuis l'Atlantique jusqu'aux frontières avec l'Algérie{ XE "Algérie" } doit bénéficier d'un statut{ XE "statut" } d'autonomie en rapport avec ses spécificités historiques, géographiques, linguistiques et culturelles, et en rapport avec les contraintes qu'il subit depuis l'indépendance du Maroc ainsi que les aspirations légitimes de ses populations. Se situant à un niveau plus global, la Déclaration d'Al Hoceima (2009) préconise « le recours à une politique { XE "politique" } d'autonomie participative des régions, conformément aux expériences et modèles des Etats développés, en tant que solution démocratique qui réponde aux exigences politiques, sociales, économiques et culturelles des peuples et régions de Tamazgha, en tenant compte des chartes, pactes et autres instruments internationaux pertinents, dans le respect des spécificités des diverses régions de Tamazgha. »

Nous remarquons à travers les positions affichées par les uns et les autres que le mouvement culturel amazighe { XE "amazighe" } (MCA) évolue progressivement des revendications culturelles vers des revendications qui vont au-delà des droits culturels { XE "droits culturels" } et linguistiques, en acquérant une dimension plus globale qui mobilise tous les aspects de la vie. Certains situent le champ de leur intervention dans des limites régionales (d'ailleurs étendues), d'autres élargissent la problématique amazighe au plan

transnational, en intégrant aussi bien la *Tamazgha* que les pays de la diaspora. Dans les deux options, c'est la nature de la relation entre l'Etat central et les régions qui constitue l'enjeu principal, ce qui implique une redéfinition du statut{ XE "statut" } de l'Etat postcolonial, d'une part, et place la revendication amazighiste devant des défis inédits, d'autre part. Ces enjeux et ces défis constitueront probablement les nœuds de cristallisation de conflits qui ne pourront trouver une issue vertueuse que dans un processus de négociation et de contrat entre l'Etat démocratique et la société moderne.

#### 3.2.3 Droits humains, commun dénominateur{ XE "droits humains" }

Avec le développement { XE "développement" } de la société civile, la consécration des acquis en matière de droits humains { XE "droits humains" }, l'expérience exemplaire de l'Instance Equité et Réconciliation et ses recommandations, le Maroc { XE "Maroc" } s'est engagé dans la voie du respect des droits humains avec un succès certain. Sachant que la question amazighe XE "amazighe" } est fondamentalement une question de droits humains, a priori sa gestion a des chances d'être le lieu de fortes convergences entre les différentes composantes de la société civile. Cela exige, cependant, que les organisations dédiées aux droits humains, aussi bien les institutions gouvernementales patentées que les organisations nongouvernementales, adoptent une vision universaliste, holistique et non réductrice de la notion de droits humains pour faire en sorte que les droits culturels{XE "droits culturels" } et linguistiques aient droit de cité. C'est dire que, par-delà les clivages idéologiques, l'approche droits humains { XE "droits humains" } est susceptible de

rapprocher les vues, de faire partager les mêmes valeurs et de contribuer à abolir l'exclusion mutuelle. Cette légitimation peut ainsi contribuer à l'effectivité de la promotion de la langue et de la culture amazighes dans les politiques publiques.

L'appropriation de la philosophie des droits culturels XE "droits culturels" } et linguistiques n'est cependant pas évidente même auprès des organisations des droits de l'Homme dont certaines demeurent prisonnières de l'idéologie { XE "idéologie" } du monoculturalisme et de l'unilinguisme, aussi bien au niveau national qu'au plan international (v. Agresti et Rosate, 2008). Il n'est donc pas encore tout à fait acquis que les droits culturels et linguistiques constituent une partie intégrante des droits humains { XE "droits humains" } en tant que système { XE "système" } dans lequel les droits politiques et civils, les droits économiques et sociaux et les droits culturels et linguistiques sont indivisibles et interdépendants. La culture à développer et à partager est celle sur laquelle se fonde la Convention de l'UNESCO { XE "UNESCO" } sur la protection et la promotion de la diversité{ XE "diversité" } des expressions culturelles (2005), à savoir : le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; l'égale dignité et le respect de toutes les cultures, de toutes les langues ; la solidarité, la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement{ XE "développement" }; le développement durable; la diversité culturelle comme richesse pour les individus et les sociétés ; l'accès équitable à la culture ; l'ouverture sur les autres cultures et l'équilibre entre les différentes cultures. La Convention de l'UNESCO XE "UNESCO" } fournit, en effet, un cadre général consensuel à même de constituer un référentiel { XE "référentiel" } pour une charte pour les droits culturels et de fournir un mécanisme qui soit en mesure d'implémenter ces droits. Elle a été signée mais non encore ratifiée par le Maroc{ XE "Maroc" }. En matière de droits linguistiques { XE "droits linguistiques" }, la Déclaration universelle des droits linguistiques de Barcelone (1996), représente le cadre référentiel { XE "référentiel" } approprié à une compréhension adéquate des droits

linguistiques (cf. Boukous, 2001b). Selon cette Déclaration, les droits linguistiques dont les communautés doivent jouir sont essentiellement la reconnaissance constitutionnelle de la langue et de la l'enseignement de la langue et de la culture ; une présence équitable de la langue et de la culture dans les médias{ XE "médias" } ; l'usage de la langue dans les services publics; la mise à disposition de services culturels ;l'organisation et la gestion des ressources dans le but d'assurer l'usage de la langue dans tous les domaines de la vie sociale ; la mise à disposition des moyens nécessaires pour assurer la transmission {XE "transmission" } et la pérennité de la langue et de la culture; la codification XE "codification" }, la standardisation { XE "standardisation" }, la préservation, le développement { XE "développement" } et la promotion de la langue, sans interférences induites ou forcées ; et l'accès aux autres langues et autres cultures. La Déclaration de Barcelone n'est cependant pas un instrument normatif adopté par les organisations internationales ; elle est l'émanation de la société civile, de certaines organisations non-gouvernementales et de quelques personnalités de renommée mondiales telles que N. Mandela, N. Chomsky, Dalai Lama, D. Tutu, Y. Arafat, O. Paz, etc. Elle n'a cependant aucun caractère obligatoire pour les Etats.

Dans la perspective de la *Déclaration de Barcelone*, la saisie politique{ XE "politique" } de la question linguistique{ XE "amazighe" }{ XE "linguistique" } peut se faire dans le cadre d'une approche prenant en charge aussi bien les droits personnels{ XE "droits personnels" } que les droits collectifs. Gérer cette question en termes de droits personnels revient à l'inscrire dans le cadre des droits de l'Homme dans leur acception universelle, notamment le droit de toute personne de parler sa langue maternelle{ XE "langue maternelle" } et de jouir de sa culture, de les apprendre en famille, à l'école et dans la société, et d'avoir accès aux services publics par leur biais. Quant à la gestion juridique des droits linguistiques{ XE "droits linguistiques" }, elle peut se faire soit dans le cadre du principe des droits personnels soit dans celui du principe de territorialité. Les Etats décentralisés ou fédérés appliquent le principe du statut { XE "statut" } juridique différencié selon lequel les langues et les cultures des communautés minoritaires ou minorées

bénéficient d'une reconnaissance de facto qui leur assure une certaine place dans l'éducation { XE "éducation" }, l'administration et les médias { XE "médias" }. D'aucuns estiment que dans ce régime juridique, bien souvent, les langues et les cultures régionales ne sont pas réellement soutenues ; elles sont tout juste tolérées suite à une demande sociale plus ou moins forte selon les cas. Le principe du bilinguisme institutionnel constitue l'aboutissement de l'approche droits personnels dont l'application conduit logiquement à l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } d'un régime de bilinguisme national { XE "bilinguisme national" } et généralisé. En vertu de ce principe, les langues nationales sont reconnues comme officielles et, de ce fait, elles sont employées sur tout le territoire, dans toutes les institutions étatiques (éducation, administration, médias, etc.) et par tous les citoyens. Le Paraguay, avec l'institutionnalisation de jure du bilinguisme national espagnol { XE "espagnol" }-guarani, constitue l'un des rares exemples où cette option est retenue dans la législation, mais elle demeure peu réaliste et coûteuse. Ce modèle a le mérite d'établir une égalité idéale entre les langues et les cultures en termes de statut et de droits, mais dans les faits son l'effectivité rencontre beaucoup d'obstacles dans sa mise en œuvre dans les politiques publiques.

A partir des différentes options présentées, nous voyons quels sont les choix possibles qui s'offrent, en théorie, une fois que la question de la gestion politique { XE "politique" } de la question amazighe { XE "amazighe" } est envisagée concrètement. Bien évidemment, chacune de ses options implique des choix politiques et des mesures d'aménagement { XE "aménagement" } pouvant concerner son statut { XE "statut" } et/ou ses structures. La question est alors de savoir si la mouvance amazighiste a une position unifiée sur la gestion politique du fait amazighe? Force est de constater qu'il n'existe pas de texte d'orientation générale émanant d'une structure reconnue et faisant l'unanimité qui permettrait de répondre affirmativement à cette question. L'analyste suggérée dans ce qui précède s'est fondée sur quelques sources documentaires permettant de comprendre *grosso modo* les positions en présence. Cet état de fait signifie que la mouvance amazighe, par la diversité{ XE "diversité" } de ses composantes et la variation{ XE "variation" }

de son positionnement dans le champ politique, ne constitue pas encore un mouvement social qui génère une élite politique capable de mobiliser le sentiment identitaire à des fins de démocratisation, de modernisation et de développement { XE "développement" } des régions amazighophones et du pays en général.

## **4.** Institutionnalisation et revitalisation{ XE "revitalisation" }

Les enjeux qu'implique le positionnement des forces en présence dans le champ politique { XE "politique" } en matière de gestion de la question linguistique { XE "amazighe" } { XE "linguistique" } interpellent l'Etat, la classe politique et la société dans sa globalité. Il faut rappeler que le problème de la culture et de la langue amazighes a constitué pendant longtemps un tabou dans le Maroc { XE "Maroc" } postcolonial, en réaction à l'exploitation politicienne de la « spécificité { XE "spécificité" } berbère » durant la période protectorale et, corrélativement, en raison de la volonté de construire un Etat-nation centralisé annihilant les forces centrifuges à caractère régionaliste ou tribal supposées alimenter « la *siba* berbère ». L'impact de l'idéologie XE "idéologie" } nationaliste sur cette conception de l'Etat produite par la bourgeoisie urbaine arabiste est manifeste, une conception qui voit dans l'identité{ XE "identité" } amazighe un danger réel ou potentiel pour l'unité du pays, son arabité et/ou son islamité. Ces phobies et ces appréhensions sont aujourd'hui, en principe, dépassées avec l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe. Il convient, dorénavant, de penser et de gérer les étapes à venir afin d'inscrire effectivement le statut{ XE "statut" } de jure de l'amazighe dans la réalité nationale à travers les politiques publiques.

## 4.1 Enjeux de l'officialisation { XE "officialisation" }

La constitution{ XE "constitution" } marocaine de 2011, parmi ses nombreux apports à la démocratisation des institutions, a consacré l'amazighe{ XE "amazighe" } langue officielle{ XE "langue officielle" } aux côtés de l'arabe{ XE "arabe" }. Ce nouveau statut{ XE "statut" } est énoncé dans l'article 5 de la Constitution dans les termes suivants :

L'arabe{ XE "arabe" } demeure la langue officielle{ XE "langue officielle" } de l'Etat. L'Etat œuvre à la protection et au développement{ XE "développement" } de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation. De même, l'amazighe constitue une langue officielle de l'Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration{ XE "intégration" } dans l'enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.{ XE "amazighe" }

Dans le cadre de l'exercice du droit à la vigilance, il est possible de faire une analyse textuelle de cet article sur le plan lexico-sémantique dans le but d'en déduire le statut{ XE "statut" } et les fonctions de l'amazighe par rapport à ceux de l'arabe{ XE "arabe" } et aussi pour prendre la mesure de l'effectivité de ce nouveau statut de l'amazighe. Certes, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes en présence d'un événement historique majeur pour l'amazighe eu égard au passé lointain et récent. Faudrait-il rappeler la situation de précarisation avancée que l'amazighe a connue{ XE "amazighe" } durant plusieurs décennies après l'indépendance du pays. Présentement, l'on voit émerger les prémices d'une évolution dans les lois, les mentalités, les positionnements et les comportements. Ce sont là quelques indices qui peuvent être interprétés comme des signes de légitimation. Citons, notamment, les discours royaux{ XE "discours royaux" } depuis 2001 qui reconnaissent la place essentielle qui revient à l'amazighité { XE "amazighité" } dans l'identité{ XE "identité" } nationale, l'enseignement de l'amazighe qui couvre le primaire et aborde le supérieur, l'intégration{ XE "intégration" } de l'amazighe dans le paysage médiatique par le lancement de la chaîne de télévision « TV Tamazighte », les réalisations de l'IRCAM{ XE "IRCAM" } en matière d'aménagement { XE "aménagement" } et de promotion de la langue et de la culture amazighes, l'affirmation d'un sentiment identitaire positif au niveau sociétal, sentiment relayé par la société civile à travers des ONG de plus en plus présentes sur la scène politique nationale. La tendance à la constitution { XE "constitution" } d'associations à caractère politique, au sein de la mouvance amazighe{ XE "amazighe" }, { XE "politique" }est une nouvelle donne qui pourrait, si les conditions subjectives et objectives requises étaient réunies, entraîner une reconfiguration du champ politique en faisant de l'amazighité { XE "amazighité" } un réel enjeu politique. Il est cependant clair que les conditions de possibilité de la gestion de l'amazighité dans le cadre de l'approche souverainiste tiennent à la capacité du mouvement amazighe de dépasser sa nature de tendance élitiste, associative, indigéniste, ou encore indigéniste. Le saut qualitatif serait le *shift* vers une mouvance animée par des élites plébéiennes sans stratégie { XE "stratégie" } cohérente, à un mouvement social porteur d'un projet politique alternatif partagé avec les forces démocratiques nationales.

En revenant au texte de la Constitution qui déclare que l'amazighe XE "amazighe" } est une langue nationale, « un patrimoine commun à tous les Marocains sans exception », l'on comprend que le Maroc{ XE "Maroc" } a fait le choix du bilinguisme officiel, évitant ainsi d'assigner à l'amazighe et aux amazighophones le statut{ XE "statut" } de minoritaires. Pour essayer de rendre intelligible ce choix, faisons un détour par le droit international. Les pays qui optent pour le bilinguisme ou le plurilinguisme officiel sont ceux dont la Constitution reconnaît de jure deux ou plusieurs langues comme étant égales sur le plan statutaire, ce qui confère aux citoyens le droit de choisir l'une ou l'autre langue dans les domaines institutionnels contrôlés par l'Etat, comme l'éducation { XE "éducation" }, les médias { XE "médias" }, l'administration, la justice, etc. Ce droit du citoyen implique le principe de l'obligation de l'Etat d'assurer les conditions de son exercice. Cependant, de facto, l'égalité juridique n'implique pas automatiquement l'égalité effective des différentes langues officielles. C'est pourquoi, bien souvent, le bilinguisme officiel n'est que partiellement égalitaire. En effet, les pratiques diffèrent d'un pays à l'autre en fonction des dispositions de l'Etat, de la volonté politique { XE "politique" } des principales forces en présence dans les institutions, notamment celles de l'exécutif et du législatif, et la capacité de la société civile à être une force de proposition crédible.

Le droit international propose *grosso modo* deux principes pour la gestion de la problématique de l'implémentation du bilinguisme officiel, le principe de la personnalité et le principe de la territorialité. Le principe de la personnalité se décline en deux modalités, celle qui se fonde sur les droits personnels{ XE "droits personnels" } non territorialisés et celle qui se base sur les droits personnels territorialisés. Examinons succinctement ces types de bilinguisme officiel :

- (i) Le bilinguisme officiel fondé sur les droits personnels { XE "droits personnels" } non territorialisés est garanti par la loi sur l'étendue du territoire national, donc sans limite territoriale, à tous les citoyens appartenant à des groupes linguistiques dont la langue est reconnue comme officielle, quel que soit leur lieu de résidence. Ce type de bilinguisme est pratiqué dans des pays comme l'Afrique du Sud, la Norvège, l'Eire, la Nouvelle Zélande, la Tanzanie, le Canada fédéral et à Bruxelles. En théorie, la mise en œuvre du principe de la personnalité conduit à garantir aux citoyens locuteurs d'une langue officielle{ XE "langue officielle" } le droit d'utiliser cette langue et de bénéficier du service public dans cette dernière dans les domaines de l'éducation{ XE "éducation" }, des médias{ XE "médias" } et de la vie publique en général et ce sur tout le territoire national. Cela reviendrait, dans le cas de l'amazighe{ XE "amazighe" }, à faire en sorte que l'Etat puisse assurer au citoyen amazighophone l'exercice de ses droits linguistiques {XE "droits linguistiques" } à la fois dans les régions amazighophones et dans les espaces arabophones et dans tous les secteurs de la vie publique. Ce qui veut dire que ces droits accompagnent le citoyen sur tout le territoire national.
- (ii) Le bilinguisme officiel fondé sur les droits personnels { XE "droits personnels" } territorialisés est pratiqué, dans les pays dont la loi reconnaît l'autonomie des régions, par tous les membres d'une communauté { XE "communauté" } linguistique dont la résidence est concentrée dans une région ayant des frontières marquées sur les plans linguistique et culturel. Dans ce type de bilinguisme, c'est la co-officialité qui est de rigueur au plan régional, c'est-à-dire que la langue

officielle de l'Etat central, utilisée sur l'étendue du territoire national, cohabite avec la langue officielle spécifique à la région concernée. Les régions autonomes d'Espagne (Catalogne, Pays basque, Galice), l'Ecosse, la Finlande, l'Inde, Irlande du Nord, le Pays de Galles, l'Inde, etc. constituent les principales illustrations de la pratique de ce type de bilinguisme. Le droit à la langue officielle des entités spatiales se fonde ainsi sur une base géographique bien délimitée sur la carte, de telle sorte que dans les pays où coexistent deux ou plusieurs langues officielles ayant une assise régionale, les droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } liés au bilinguisme officiel sont reconnus et exercés dans les limites des régions concernées. Ce modèle se rencontre dans les Etats qui ne reconnaissent de jure qu'une seule langue officielle XE "langue officielle" } centrale, celle de l'Etat central, mais qui adoptent une politique { XE "politique" } de décentralisation linguistique par la reconnaissance officielle des langues régionales { XE "linguistique" }. Les langues régionales ou nationalitaires sont ainsi reconnues dans le cadre de l'espace qui est le leur et où elles sont employées dans tous les secteurs aux côtés de la langue officielle de l'Etat central. L'Espagne, avec la politique d'autonomie { XE "autonomie" } régionale, constitue le modèle le plus connu. Ce pays comprend 17 communautés autonomes ; le principe de l'autonomie territoriale s'y traduit par la création d'entités territoriales caractère régional, dotées de capacités d'autogouvernement et l'instauration pour les administrations locales d'une garantie constitutionnelle pour gérer leurs intérêts respectifs d'une manière autonome. La répartition du pouvoir entre les niveaux d'administration territoriale est énoncée à l'article 137 de la Constitution: "L'Etat est territorialement organisé en communes, en provinces et en Communautés autonomes. Toutes ces entités jouissent d'autonomie pour gérer leurs intérêts respectifs". Les Communautés autonomes ont été classées en fonction des compétences qu'elles sont susceptibles d'exercer; les communautés historiques de pleine autonomie sont : la Catalogne, l'Euzkadi ou Pays basque, la Galicie et l'Andalousie. Sur le plan linguistique, qui nous intéresse ici, le castillan (dit l'espagnol{ XE "espagnol" }) est ainsi en coexistence légale, dans les régions concernées,

- avec le catalan, le basque et le galicien. On peut aussi rappeler les expériences de la Chine, du Viêtnam, de l'ex-URSS, du Nigeria, etc.
- (iii) Quant au bilinguisme fondé sur le principe des droits territoriaux{ XE "droits territoriaux" }, il est en usage dans les pays où il existe une forte concentration géographique dans le cadre de régions ayant des frontières linguistiques établies par la Constitution et délimitées sur les plans administratif, géographique, historique, culturel et linguistique XE "linguistique" }. Les citoyens résidant dans ces territoires bénéficient ainsi de droits liés à la résidence territoriale, si bien que le changement de territoire entraîne ipso facto la perte des droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } liés au territoire d'origine. Le principe de la territorialité limite donc la garantie de l'application des droits linguistiques du citoyen à un espace donné. La territorialisation{ XE "territorialisation" } des droits linguistiques dans ce cadre de ce principe se retrouve dans les pays fédérés ou confédérés dans lesquels l'Etat reconnaît de jure l'existence de langues officielles chacune dans le cadre de son espace particulier. Chacune des langues est alors employée exclusivement dans tous les domaines et les secteurs d'activité dans les limites de son espace. En d'autres termes, les pays sont aussi caractérisés par l'existence d'une organisation étatique décentralisée qui fait que, officiellement, l'Etat central y est bilingue ou plurilingue alors que l'Etat régional est monolingue. Cette situation se rencontre en Belgique dans la région flamande et dans le pays wallon (Bruxelles étant officiellement une ville bilingue dans laquelle le wallon et le flamand sont également utilisés dans les institutions). La Suisse représente un autre cas d'espèce où chacun des quatre cantons constitutifs de la Confédération helvétique a sa langue propre, à savoir le français{ XE "français" }, l'allemand, l'italien et le romanche. Le cas du Canada est intéressant en ce qu'il pose des problèmes spécifiques. Ce pays est officiellement un pays bilingue (anglophone-francophone) sur tout le territoire canadien mais, dans les faits, la majorité des Canadiens sont de fait anglophones, les Québécois sont francophones de souche mais aussi anglophones par nécessité et les Ontariens sont francophones et/ou anglophones. Par ailleurs, le bilinguisme officiel

anglo-français est instable car, dans la réalité, l'anglais{ XE "anglais" } progresse au détriment du français, même dans l'espace de ce dernier (v. Landry *et al.*, 2005).

Ce détour par le droit et les pratiques au niveau international, en matière de gestion du bilinguisme officiel, est utile pour rendre intelligibles les défis et les enjeux auxquels fait face la constitutionnalisation { XE "constitutionnalisation" } de l'amazighe{ XE "amazighe" }. Rappelons qu'avec la Constitution promulguée le 1<sup>er</sup> juillet 2011, le Maroc { XE "Maroc" } est officiellement un pays ayant deux langues officielles, l'arabe{ XE "arabe" } et l'amazighe. Si l'officialisation { XE "officialisation" } est assurément l'acte juridique qui légitime l'amazighe de manière irréversible, se pose alors la question de l'opérationnalisation de cet acte car c'est la mise en œuvre de la loi qui permet de juger de l'effectivité de la reconnaissance officielle de l'amazighe. En effet, de nombreux exemples à travers le monde montrent qu'il ne suffit pas que l'officialité d'une langue soit inscrite dans la Constitution pour qu'elle garantisse et assure effectivement le statut{ XE "statut" }, les fonctions et les usages de la langue officielle { XE "langue officielle" } à toutes les langues qui ont ce statut, de façon indifférenciée et au niveau national, dans les institutions étatiques et dans les rouages de la vie économique, sociale et culturelle, à l'échelle nationale et à l'échelon régional.

La question cruciale à laquelle il faut donner une réponse claire et cohérente est celle-ci : parmi les trois politiques de bilinguisme officiel qui s'offrent dans le droit international, quelle est la plus appropriée, la plus pertinente et la plus efficiente quant à la gestion du cas de l'amazighe{ XE "amazighe" } ? Force est de constater que la réponse raisonnée et argumentée à cette question est délibérément occultée dans le discours amazighiste bien qu'il soit possible d'y déceler une tendances générale qui s'inscrit dans la logique du principe des droits personnels{ XE "droits personnels" }, avec cependant deux modulations, celle qui place ces droits au niveau territorial national et celle qui les pose au niveau territorial régional. Il ne semble pas que la voie des droits territoriaux{ XE "droits territoriaux" } soit empruntée y compris par

la mouvance qui prône l'autonomie{ XE "autonomie" } régionale ou même celle qui préconise le fédéralisme. Le sens du rejet d'une politique{ XE "politique" } qui consoliderait les droits linguistiques{ XE "droits linguistiques" } et culturels dans les limites d'entités territoriales étanches et dans le cadre d'une solution indépendantiste est clair : l'impératif de l'unité nationale fait partie des constantes de la culture politique partagée. Ce constat infirme ainsi l'opinion selon laquelle, dune manière générale, la revendication amazighiste est porteuse de germes de la désunion et du séparatisme.

Pour le Maroc, un choix dramatique doit être fait entre les deux modèles possibles, le modèle fondé sur les droits personnels { XE "droits personnels" } non territorialisés et celui qui conforte les droits personnels territorialisés. Il semble que les tendances qui conçoivent la question amazighe { XE "amazighe" } en tant que problème politique { XE "politique" } s'inscrivent aussi bien dans l'approche des droits de la personnalité que dans celle des droits territoriaux { XE "droits territoriaux" }. Grosso modo, l'une est inspirée du modèle espagnol { XE "espagnol" } et l'autre du modèle helvétique. Selon la première modalité, la gestion de la question amazighe se ferait dans le cadre de l'autonomie régionale { XE "régionalisation" }, de sorte que, approximativement, aux côtés de l'arabe{ XE "arabe" } langue officielle{ XE "langue officielle" }, la variété langagière et culturelle tarifite serait gérée au niveau du Rif, la variété tamazighte dans l'espace compris entre le Maroc{ XE "Maroc" } central, le Haut-Atlas septentrional et oriental et le sud-est, et enfin la variété tachelhite dans l'aire géoculturelle du Souss et du Haut-Atlas méridional et occidental. Selon cette dernière modalité, la résolution du problème est envisagée en termes d'autonomie { XE "autonomie" } régionale sur les plans institutionnel, économique, culturel et linguistique{ XE "linguistique" }. Dans le cas algérien, le modèle préconisé par le Mouvement pour l'Autonomie Kabyle (MAK) constitue un exemple de gestion politique de l'amazighité{ XE "amazighité" }. Ce cas de figure est basé sur cinq fondamentaux : la reconnaissance de la qualité de peuple et de nation à la Kabylie, l'autonomie territoriale de la Kabylie au sein d'une Algérie { XE "Algérie" } décentralisée, l'officialisation { XE "officialisation" }

de la langue kabyle en Kabylie, la laïcité et l'octroi à l'entité régionale de sa quote-part des richesses naturelles nationales.

Le modèle qui prône les droits personnels { XE "droits personnels" } dans le cadre des territoires régionaux pourrait constituer une alternative viable et réalisable pour la politique { XE "politique" } du bilinguisme officiel à condition d'être porté par le projet politique d'une régionalisation { XE "régionalisation" } qui garantit une autonomie { XE "autonomie" } effective aux entités régionales, une autonomie permettant l'investissement l'exploitation des ressources matérielles et symboliques des régions et des communautés qui y vivent, sur la base de la sauvegarde de l'Etat national et de l'activation de la solidarité nationale. Cette politique assurerait un surcroît de garantie à la revitalisation { XE "revitalisation" } et à la promotion des langues et des cultures régionales face aux langues et aux cultures du pouvoir central. Paradoxalement, cette politique et le modèle qui lui est sous-jacent sont considérés comme une atteinte à l'unité de la communauté{ XE "communauté" } amazighe{ XE "amazighe" } du fait qu'ils renforcent les identités régionales au détriment de l'homogénéité de la communauté nationale amazighe et qu'ils consolident la dialectalisation de l'amazighe par la confirmation des géolectes aux dépens de la langue amazighe standard{ XE "standard" }. A l'inverse du modèle basé sur le principe des droits personnels appliqués dans le cadre régional, et pour des raisons relevant plus de l'idéologie { XE "idéologie" } que de la stratégie { XE "stratégie" } politique, le modèle fondé sur les droits personnels non territorialisés semble aussi avoir les faveurs d'une partie de la mouvance amazighe. Il conduirait, en théorie, à l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } du bilinguisme national arabe{ XE "arabe" }-amazighe en assurant à tous les citoyens les conditions d'accessibilité aux deux langues officielles. Il s'agirait alors d'un bilinguisme généralisé à tout le pays et garantissant à tous le droit de pratiquer les deux langues officielles dans toutes les institutions à l'échelon national, aux niveaux central et régional. Ce modèle n'est cependant qu'exceptionnellement appliqué à travers le monde, il est généralement plus idéologique et symbolique qu'effectif parce que sa mise en œuvre exigerait une vision stratégique multidimensionnelle qui devrait amener à gérer une multiplicité de défis et d'enjeux qu'il faudrait négocier sur le plan politique et gérer sur le plan opérationnel, en engageant de fortes ressources humaines, financières et logistiques.

Il est possible du reste de concevoir un modèle qui compacte les avantages respectifs du principe de la personnalité avec l'application de la modalité de la territorialisation { XE "territorialisation" } et celle de la non-territorialisation, en considérant que tous les acquis relatifs à l'habilitation de la langue et de la culture amazighes peuvent être capitalisés au niveau régional. Entendons par acquis l'adoption de la graphie { XE "graphie" } Ircam-Unicode, l'aménagement{ XE "aménagement" } du corpus{ XE "aménagement du corpus" } { XE "corpus" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } sur une base compositionnelle et polynomique, l'utilisation de cette langue dans l'enseignement, les médias { XE "médias" } et la vie publique en général. La gestion de la demande et de l'offre relatives à l'amazighe fonctionnerait ainsi :

(i) sur le modèle canadien, à côté de l'arabe{ XE "arabe" }, langue officielle{ XE "langue officielle" } étatique, le droit d'usage de l'amazighe XE "amazighe" } et le droit d'accessibilité aux services publics en amazighe s'appliqueraient au niveau national la demande du à citoven amazighophone, ou encore, à partir de l'exemple finlandais, tout groupe linguistique { XE "linguistique" } atteignant 10% de la population se verrait appliquer le principe du statut { XE "statut" } juridique différencié garantissant les droits à l'enseignement de leur langue et de leur culture dans le cadre des droits personnels { XE "droits personnels" } ; (ii) sur le modèle espagnol{ XE "espagnol" } et au niveau régional, les droits s'appliqueraient, de façon systématique et obligatoire, à l'arabe en tant que langue officielle centrale et à l'amazighe en tant que langue officielle régionale.

Les avantages de ce système { XE "système" } modulaire sont évidents, il sauvegarde les droits personnels { XE "droits personnels" } à la fois au niveau national et au niveau régional. Il convient ainsi de noter que l'approche par la territorialisation { XE "territorialisation" } de la langue et de la culture

amazighes doit considérer les problématiques suivantes avec sérieux et sérénité:

- (i) la territorialisation { XE "territorialisation" } fournit un espace naturel ayant des fondements historiques, culturels et socio-économiques qui assurent les conditions effectives de la sauvegarde, de la transmission { XE "transmission" } et de la promotion de la langue et de la culture amazighes dans sa diversité { XE "diversité" } ;
- (ii) la territorialisation { XE "territorialisation" } renforce l'éclatement de la langue et de la culture amazighes en dialectes et parlers, ce qui pourrait empêcher la standardisation { XE "standardisation" } d'une langue commune ; en outre
- (iii) la territorialisation { XE "territorialisation" } conduit à ignorer les communautés amazighophones enclavées dans les agglomérations arabophones et notamment en ville.

On voit donc combien le choix d'une politique { XE "politique" } de bilinguisme arabe{ XE "arabe" }-amazighe{ XE "amazighe" } est malaisé du fait des enjeux qu'il implique et des positionnements où l'utopie idéologique prend le pas sur la politique du possible et de l'efficience. La condition *sine qua non* de l'efficience demeure l'impératif d'une analyse concrète de la situation concrète qui prévaut au Maroc{ XE "Maroc" }, une situation marquée par la diversité{ XE "diversité" } culturelle et linguistique{ XE "linguistique" } régionale et les pesanteurs de l'histoire{ XE "histoire" } et de la sociologie politique et culturelle, des pesanteurs qui se reflètent clairement dans les déclarations, les chartes et les pactes des associations régionales qui revendiquent l'autonomie{ XE "autonomie" } régionale.

Le non-choix entre les modèles de gestion politique { XE "politique" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, ou un choix par défaut, risque de grever à terme les chances de l'amazighe de bénéficier de son statut { XE "statut" } de langue officielle { XE "langue officielle" }. A l'étape présente, l'enjeu politique est celui de l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } de l'amazighe à travers la mise en œuvre des dispositions et des mécanismes prévus dans la

Constitution; il s'agit, d'une part, des lois organiques devant garantir l'effectivité du statut de langue officielle dévolu à l'amazighe aux côtés de la langue arabe{ XE "arabe" } et, d'autre part, des institutions qui ont en charge la mise en œuvre de la politique linguistique { XE "politique linguistique" }{ XE "linguistique" } et culturelle dont les principes sont déclinés dans la Constitution. Dans cette optique, sont appelés à jouer un rôle essentiel le Conseil national des langues et de la culture nationale et les institutions qui le composent, notamment l'Académie Mohammed VI pour la langue arabe et l'Institut royal de la culture amazighe, en collaboration avec le Conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche scientifique et les départements ministériels concernés, notamment l'Education nationale, la culture et les médias { XE "médias" }. Il paraît évident que l'issue du processus d'institutionnalisation de l'amazighe dépend de la volonté politique des forces en présence dans les structures de l'Etat, à savoir le Palais, le Gouvernement et le Parlement. L'intérêt national, l'impératif de l'unité du pays et la nécessité de la cohésion sociale constituent indéniablement les arguments qui devraient présider aux choix à faire dans le respect des dispositions de la Constitution.

Sur le plan géostratégique, l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } au Maroc{ XE "Maroc" } est incontestablement un événement historique non seulement pour ce pays mais pour la région maghrébine et arabe { XE "arabe" }. En effet, cet événement pourrait représenter un défi pour les pays dans lesquels les langues et les cultures des groupes minoritaires *de jure* ou *de facto* constituent un fait occulté au niveau du droit et qui pourrait être mobilisé par les communautés concernées pour revendiquer leur droit à une existence qui assure aussi bien juridiquement que concrètement les conditions de la pérennité de leurs langues et de leurs cultures dans le cadre d'une approche qui pourrait être inclusive ou autonomiste.

### 4.2 Aléas du processus de territorialisation { XE "territorialisation" }

Au Maroc { XE "Maroc" }, la question culturelle et linguistique { XE "linguistique" } en général et amazighe { XE "amazighe" } en particulier

pourrait trouver une solution heureuse dans le cadre de la nouvelle politique { XE "politique" } de régionalisation { XE "régionalisation" } censée être un modèle de régionalisation avant-gardiste pour les pays en développement { XE "développement" }. Il est clair que nous pourrions avoir là les ingrédients d'une conception qui légitimerait une gestion politique saine de la question amazighe dans le cadre de la « régionalisation avancée ». Cette conception devrait ainsi accorder à la dimension symbolique, culturelle et linguistique, toute sa valeur { XE "valeur" } et sa fonctionnalité dans la construction de l'identité { XE "identité" } régionale et nationale.

Voici quelques extraits du *Rapport de la Commission Consultative sur la Régionalisation* (CCR, 2011) qui explicitent sa finalité et sa philosophie :

- (i) Le projet aspire à doter le Maroc{ XE "Maroc" } d'une régionalisation{ XE "régionalisation" } avancée, d'essence démocratique et vouée au développement{ XE "développement" } intégré et durable sur les plans économique, social, culturel et environnemental. Il constitue le prélude à une profonde réforme des structures de l'Etat, à travers la conduite résolue et graduelle des processus de décentralisation et de déconcentration conséquentes et effectives, de démocratisation poussée, d'accélération du développement, de modernisation sociale, politique{ XE "politique" } et administrative du pays et de bonne gouvernance. La régionalisation avancée apportera une contribution déterminante au développement économique et social du pays, à travers la valorisation des potentialités\_et des ressources propres à chaque région, la mobilisation des différents acteurs locaux, la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des grands projets structurants et le renforcement de l'attractivité des régions.
- (ii) Le projet découle d'un engagement libre et souverain de l'Etat unitaire marocain. Il ne résulte pas d'un quelconque accommodement avec des particularismes ethniques, culturels ou confessionnels plus ou moins exacerbés. Il s'inscrit dans la continuité d'un processus graduel de décentralisation et de démocratie locale, désormais plus que cinquantenaire, tout en constituant un nouveau chantier fondateur.

Il est ainsi clair que le modèle de régionalisation { XE "régionalisation" } proposé est un modèle qui vise le développement intégré des régions sans prise en compte de leur caractéristiques culturelles et linguistiques. Les fondements retenus sont, certes, pertinents quant à la configuration et à la gestion territoriale, mais ce sont des fondements insuffisants pour rendre compte de la réalité sociale, culturelle et patrimoniale du pays. Pour pallier cette limitation, il nous paraît utile de discuter la vision qui fonde ce projet en partant des prémices suivantes. D'abord, il ne peut y avoir de gouvernance territoriale effective sans prise en considération de l'identité{ XE "identité" } historique et patrimoniale des territoires, entendons par patrimoine à la fois les expressions matérielles et immatérielles, or il ne peut y avoir de développement { XE "développement" } territorial sans l'intégration{ XE "intégration" } de la dimension culturelle des régions. De même, il ne peut y avoir de projet de développement sans la prise en compte des facteurs du développement humain. Enfin, on ne peut prétendre faire du développement humain sans la prise en charge de la dimension symbolique de l'homme qui est, faut-il le rappeler, une entité multidimensionnelle qu'il faut capturer dans sa globalité.

Force est de constater que le projet proposé par la CCR occulte les aspects culturels de la régionalisation { XE "régionalisation" } et les appréhende sous une forme peu appropriée. Pour illustrer ce constat, nous citerons ce qui est avancé à la page 7, alinéa m : « Le modèle de régionalisation avancée ne résulte pas d'un quelconque accommodement avec des particularismes ethniques culturels ou confessionnels plus ou moins exacerbés ». L'on se demandera, à titre d'hypothèse, si la Commission n'a pas de parti pris contre la diversité culturelle et linguistique pour interpréter toute expression ou revendication culturelle comme l'expression de « particularismes exacerbés ». Une lecture sévère pourrait conclure que la Commission a cédé à l'amalgame généralement établi entre l'expression d'un attachement à la culture dans ses spécificités et la volonté de promotion de la diversité{ XE "diversité" } culturelle comme relevant des « dérives du communautarisme{ XE "communautarisme" } ». En d'autres termes, la Commission ne semble pas avoir établi de distinction entre la revendication de droits linguistiques

XE "droits linguistiques" } et culturels légitimes et leur promotion dans le cadre de la régionalisation, et l'expression des relents de l'ethnisme et du relativisme culturel. L'enjeu de cette nécessaire distinction est la préservation et la promotion de la diversité culturelle et linguistique { XE "linguistique" } qui est la résultante du développement { XE "développement" } historique et anthropologique des communautés humaines. Telle est la conviction des promoteurs de la Convention de l'UNESCO { XE "UNESCO" } (2005) que tout projet de régionalisation devrait assimiler.

Ce qui pourrait s'apparenter à un parti pris de la part de la Commission pourrait s'expliquer par une appréhension erronée de l'identité { XE "identité" } plurielle du Maroc{ XE "Maroc" }, une identité historiquement fondée sur la pluralité de ses éléments constitutifs. Ce parti pris dénote également l'occultation de l'apport de l'anthropologie culturelle à la connaissance de la formation de la société marocaine. Le risque est que cela soit interprété comme une prise de position idéologique qui conçoit toute spécificité{ XE "spécificité" } culturelle et/ou linguistique{ XE "linguistique" } comme source de danger pour l'unité nationale. Ce parti pris pourrait être expliqué par la conviction que le modèle universel idéal est le modèle de l'Etat nation à la manière jacobine. Enfin, le projet présenté par la CCR semble ne pas prêter attention aux attentes et aux demandes sociales en matière de démocratie culturelle et linguistique exprimées par la société civile. Cette limitation aurait pu être comblée par l'exploitation des travaux académiques réalisés dans les domaines de l'histoire { XE "histoire" } culturelle, de la sociologie, notamment les travaux de Pascon sur la composité de la société marocaine (1971), de l'anthropologie culturelle (Gellner, 1969), de la géographie rurale, de l'économie XE "économie" } à la manière de Belal (1980) qui a mis en exergue les facteurs nonéconomiques du développement { XE "développement" } et les errements de l'économisme. Ces travaux ont excellemment analysé la diversité { XE "diversité" } des pratiques culturelles, leur richesse et leur centralité dans le système{ XE "système" } de valeurs des groupes et des communautés.

A la lumière de ces prémices, il apparaît que le Rapport de la CCR se caractérise par un réductionnisme qui le conduit à sacrifier la dimension culturelle et linguistique { XE "linguistique" } de la régionalisation { XE "régionalisation" }. Pour s'en convaincre nous renvoyons aux grandes lignes du projet exposées aux pages 3 à 5, au concept normatif et au principe directeur déclinés aux pages 31 et 34. De plus, le rapport risque d'être dépassé par la conjoncture actuelle et par les nouvelles perspectives ouvertes par la Constitution de 2011 qui reconnaît l'amazighe { XE "amazighe" } comme langue officielle { XE "langue officielle" } et promulgue la mise en œuvre de politiques publiques à même de promouvoir la diversité { XE "diversité" } des expressions culturelles du Maroc { XE "Maroc" }. Il risque également d'être dépassé par le mouvement social qui aspire à un Maroc pluriel.

Le projet de la CCR court alors le risque d'être un projet hors contexte dans la mesure où il semble ne pas avoir assimilé le nouveau contexte politique{ XE "politique" } avec ses tenants et ses aboutissants. Afin d'illustrer le référentiel{ XE "référentiel" } politique du projet de régionalisation{ XE "régionalisation" }, nous voudrions rappeler la vision et les orientations déclinées dans les discours du Souverain afférents :

Nous voyons dans la régionalisation{ XE "régionalisation" } aussi l'avènement d'une administration déconcentrée, de proximité, gérée par des élites régionales ; ainsi que l'éclosion des particularismes culturels dont la diversité{ XE "diversité" } constitue une source d'enrichissement pour la nation marocaine. Nous sommes convaincu que la démocratie ne consiste pas seulement à réaliser l'égalité dans un état-nation, de droit, uni ; mais elle requiert également un substratum culturel qui illustre le respect de la diversité des particularismes culturels régionaux en offrant à ceux-ci un espace de nature à en assurer la continuité, la créativité{ XE "créativité" } et la diversité qui forgent harmonieusement l'unité nationale . (Discours du Trône du 30 juillet 2001) ;

Chaque région recèle d'importantes potentialités et d'atouts naturels urbanistiques et culturels. (Discours d'Agadir du 12 décembre 2006);

La réussite de la régionalisation { XE "régionalisation" } passe par l'adoption d'un découpage efficient propre à favoriser l'émergence de régions économiquement et géographiquement complémentaires et socialement et culturellement harmonieuses. (Discours de Marrakech du 6 novembre 2008) ;

La régionalisation { XE "régionalisation" } élargie doit être la confirmation démocratique de la singularité du Maroc { XE "Maroc" }, riche par la diversité { XE "diversité" } de ses affluents culturels et de ses atouts spatiaux, le tout se fondant en une identité { XE "identité" } nationale unique et singulière. (Discours du 3 janvier 2010) ;

La consécration constitutionnelle de la pluralité de l'identité{ XE "identité"} marocaine unie et riche de la diversité{ XE "diversité"} de ses affluents, et au cœur de laquelle figure l'amazighité{ XE "amazighité"}, patrimoine commun de tous les Marocains, sans exclusive. (Discours du 9 mars 2011)

En conclusion, et au regard des questions évoquées ci-dessus, nous pouvons dire que le *Projet de la région avancée* présente un risque majeur, celui d'être en porte-à-faux par rapport aux développements récents qui marquent la situation politique et reflète la dynamique sociale{ XE "politique" } du pays. Pire, il y a le risque aussi que le fondement épistémique sur lequel repose le Projet, à savoir que les particularismes culturels présentent un sont danger pour l'unité de la nation et que, en conséquence, il convient d'en débarrasser le projet de régionalisation{ XE "régionalisation" }.

Afin de saturer le modèle préconisé dans le projet de régionalisation { XE "régionalisation" } avancée, il est possible d'y intégrer les principes suivants

comme leviers stratégiques pour réussir la réforme de la régionalisation au Maroc{ XE "Maroc" } :

- (i) la prise en compte des fondements historiques, culturels et linguistiques qui configurent l'identité{ XE "identité" } nationale, des fondements déclinés dans le Rapport du Cinquantenaire (2006) ; corrélativement, l'exclusion de ces fondements risque de déstructurer les régions en y créant des dysharmonies aux conséquences imprévisibles ;
- (ii) la conformité aux droits humains { XE "droits humains" }, dans leur universalité, leur complémentarité et leur indivisibilité, à savoir les droits civils, économiques, culturels et linguistiques. Dans ce sens, les références en la matière sont le *Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels*, et la *Convention de l'UNESCO { XE "UNESCO" } sur la promotion de la diversité { XE "diversité" } culturelle*. En outre, la *Déclaration de Barcelone sur les droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } et la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels { XE "droits culturels" } peuvent constituent aussi une source d'inspiration;*
- (iii) l'ancrage des choix et des orientations démocratiques dans lesquels s'inscrit le projet d'un Maroc{ XE "Maroc" } « uni dans sa diversité{ XE "diversité" } » conformément aux dispositions de la Constitution; et
- (iv) la synergie { XE "intégration" } du développement { XE "développement" } culturel et du développement économique et, partant, l'articulation des dimensions économique, sociale et culturelle dans un projet de développement intégré et durable dans le cadre de la régionalisation{ XE "régionalisation" }.

Avec la prise en compte des principes précédemment évoqués, nous sommes dans un paradigme qui devrait considérablement enrichir le modèle sur lequel s'est basé le projet de régionalisation { XE "régionalisation" }. En effet, à défaut de présenter un projet de régionalisation qui intègre la dimension culturelle et linguistique { XE "linguistique" } dans sa diversité { XE "diversité" } et dans son ampleur alors il ne resterait à l'évidence que le modèle concurrent, celui de l'autonomie { XE "autonomie" } régionale proposé

aux populations sahraouies, et qui pourrait offrir aussi aux régions amazighophones les conditions d'épanouissement de leur identité { XE "identité" } culturelle.

L'application des précédents principes vise à donner une identité { XE "identité" } culturelle aux régions dans le cadre d'un projet de régionalisation { XE "régionalisation" } intégré sachant que les marques culturelles des régions ne constituent pas un facteur handicapant quant à l'unité de la nation, à la cohésion de la société et au développement { XE "développement" } du pays. Bien au contraire, ce sont des facteurs adjuvants et des leviers stratégiques nécessaires à la réussite du projet de régionalisation avancée. Dans cette perspective, il va de soi que le découpage proposé ne répond pas aux exigences constitutionnelles de la préservation et de la promotion des expressions culturelles et linguistiques nationales dans leur territoire naturel, à savoir des régions ayant une personnalité culturelle historique, des régions qui gèrent, de manière démocratique, leurs ressources matérielles et symboliques dans l'unité, la cohésion et la solidarité.

A la lumière de l'examen des différentes alternatives de gestion territoriale XE "politique" } de la question amazighe{ XE "amazighe" }, il appert que, sans volonté politique effective, sans engagement réel de l'Etat et sans le consensus de toutes les parties engagées dans la problématique linguistique XE "linguistique" } et culturelle, les initiatives de revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe ne peuvent être que cautère sur jambe de bois ou slogans sans consistance. Outre le choix de politique générale, le choix du cadre de gestion de la question culturelle et linguistique amazighe est crucial. Question grave : en termes de gouvernance du bilinguisme officiel, deux voies sont possibles : celle qui consiste à adopter le principe des droits personnels{ XE "droits personnels" } non territorialisés impliquant le bilinguisme officiel arabe{ XE "arabe" }-amazighe au niveau national, et celle qui se fonde sur le principe des droits personnels territorialisés dans le cadre de la « régionalisation { XE "régionalisation" } avancée » ou de l'autonomie { XE "autonomie" } régionale et qui consiste à accorder les droits de la langue officielle XE "langue officielle" } étatique à l'arabe et les droits de la langue officielle régionale à l'amazighe. Chacune des deux options comprend des risques. Dans le cadre de la première option, l'effectivité de l'égalité des droits entre l'arabe et l'amazighe est improbable dans la mesure où l'amazighe fonctionnera *de facto comme* une langue officielle minorée, les exemples sont nombreux à travers le monde. Dans le cadre de la seconde option, le renforcement de la dialectalisation de la langue ainsi que le morcellement de l'amazighité{ XE "amazighité" } sont assurés. En tout état de cause, le non-choix serait celui du flou politique et juridique, un flou préjudiciable à la diversité{ XE "diversité" } linguistique en général et à l'amazighe en particulier.

#### 4.3 De la sphère de la souveraineté au domaine public

L'amazighité { XE "amazighité" } connaît aujourd'hui une période euphorique de son histoire{ XE "histoire" }. En effet, l'officialisation{ XE "officialisation" } de la langue amazighe{ XE "amazighe" } dans la nouvelle constitution { XE "constitution" } ouvre à la langue et à la culture des opportunités inédites dans l'éducation{ XE "éducation" }, les médias{ XE "médias" }, la culture, les départements de l'administration publique et dans la société en général. En vertu de la constitutionnalisation { XE "constitutionnalisation" } de l'amazighe, les freins, les blocages et les handicaps qui entravent l'implantation effective de cette langue dans les différents secteurs devraient naturellement être levés. Il est évident que, pour arriver à cette situation idéale, il faudrait une volonté politique { XE "politique" } ferme pour accompagner le processus d'implémentation de l'officialisation, un engagement déterminé du pouvoir législatif pour promulguer la loi organique fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national des langues et de la culture marocaine, une implication résolue du pouvoir exécutif pour mettre en œuvre la loi et assurer son suivi dans les politiques publiques. Le processus de revitalisation { XE "revitalisation" } et d'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } de l'amazighe ne se déroulera sans doute pas sans accroc. La mouvance amazighe est d'ores et déjà placée dans uns situation difficile qui lui impose de prouver sa maturité politique en s'engageant dans le débat citoyen de façon sereine et résolue. Cela passera par sa mobilisation aux côtés des forces du progrès et de la démocratie autour d'objectifs communs pour la mise en œuvre d'une politique linguistique{ XE "politique linguistique" }{ XE "linguistique" } et culturelle en harmonie avec les droits humains{ XE "arabe" }{ XE "droits humains" } et implémentée à travers les structures institutionnelles idoines. Il ne semble pas y avoir d'autre alternative.

Pour ce qui concerne l'Institut royal de la culture amazighe XE "amazighe" }, depuis sa création en 2001, cette institution placée sous la tutelle du Roi, a réalisé des avancées importantes dans les domaines de l'aménagement{ XE "aménagement" } de la langue, de la codification{ XE "codification" } de la graphie { XE "graphie" }, de la confection des supports pédagogiques et didactiques, de la recherche sur les aspects matériels et immatériels de la culture, de la traduction et de l'application des nouvelles technologies. Cet élan, dû essentiellement à l'IRCAM { XE "IRCAM" }, et couronné par l'officialisation { XE "officialisation" } de la langue amazighe, a commencé à donner ses fruits en matière de valorisation et de promotion de la langue et de la culture. C'est là un changement décisif dans le statut{ XE "statut" } et les fonctions de la langue. C'est ainsi que l'usage de l'amazighe en tant que moyen de communication institutionnel de masse peut avoir un impact important sur le développement { XE "développement" } humain en termes d'accessibilité des populations amazighophones à l'éducation { XE "éducation" }, aux conditions sanitaires et à la participation aux projets nationaux. Les produits du travail réalisé doivent raisonnablement être capitalisés, consolidés et enrichis dans la nouvelle étape qui commencera avec le Conseil national des langues et de la culture marocaine. Mais il ne fait pas de doute que les institutions n'ont pas suivi de manière satisfaisante; la lenteur des progrès accomplis dans les divers secteurs est due, dans une large mesure, aux dysfonctionnements constatés au niveau de la mise en œuvre de la promotion de l'amazighe dans les politiques publiques suite au désengagement des départements institutionnels concernés au niveau national et régional. On incrimine généralement la mauvaise volonté politique { XE "politique" } des décideurs et le manque

d'entrain des exécutants alors même que la politique de promotion de l'amazighe est impulsée par l'autorité de tutelle de l'IRCAM. La question qui taraude alors nombre d'observateurs est de savoir si l'amazighe gagnera dans le passage de la sphère de la souveraineté, sous la tutelle royale, au domaine de la chose publique gérée par les organisations politiques partisanes avec la diversité { XE "diversité" } de leurs positions et leurs contradictions. Le changement de statut de L'IRCAM ou de l'institution similaire pourra-t-il contribuer à lever l'ambiguïté sur le fait qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une institution chargée de concevoir et d'implémenter la politique linguistique { XE "politique linguistique" } et culturelle du pays en matière de langue et de culture amazighes mais un cadre académique dédié à la politologie linguistique { XE "linguistique" }. D'aucuns estiment que cette confusion est entretenue, sciemment ou non, par ceux qui ont pour dessein d'ostraciser l'IRCAM ou de le juguler dans le but de justifier leur incapacité de créer une mouvance politique qui interviendrait directement et clairement dans le champ politique en participant de manière organisée à l'avancement du processus de démocratisation du pays. C'est là l'une des contradictions majeures de la mouvance amazighiste.

La prise en charge institutionnelle de la revitalisation { XE "revitalisation" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, dans le cadre des politiques publiques, présuppose une vision qui garantit l'exercice autonome des droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } . Cela implique, notamment, l'émergence d'un leadership intégré dans le tissu des élites politiques, un leadership à même de concevoir une stratégie { XE "stratégie" } et une politique { XE "politique" } permettant de produire de nouveaux symboles mobilisateurs qui transcendent les solidarités mécaniques et les allégeances interpersonnelles, qui adopte de nouveaux modes d'organisation et de nouvelles formes de revendications, et qui s'engage dans un large répertoire d'actions collectives (cf. Touraine, 1978; Neveu, 1996). Bref, il paraît nécessaire qu'émerge une élite politique qui n'ambitionne pas seulement la mobilisation de l'ethnicité dans la lutte pour la participation au pouvoir et au contrôle de l'Etat à des fins de partage des prébendes et des privilèges. Dans

le cadre du contexte mondial, caractérisé par la double polarisation de la globalisation{ XE "globalisation" } et de la localisation{ XE "localisation" }, la question de la politisation des identités en rapport avec la formation des Etats, est un fait appelé sans doute à s'étendre. La question amazighe n'échappe pas à cette règle, d'où la nécessité, pour l'Etat, les stratèges et les politologues, de lui accorder l'intérêt qu'elle mérite car elle pourrait bien représenter le théâtre d'enjeux politiques et socio-économiques qui dépassent les aspects culturels et linguistiques *stricto sensu*.

# **EPILOGUE**

Glocalisation et revitalisation (XE "revitalisation" ) langagière

Nous voudrions, au terme de cet ouvrage, reconstruire le paysage langagier du Maroc{ XE "Maroc" }, paysage qui a été déconstruit dans les chapitres précédents, en le replaçant dans son environnement{ XE "environnement" } macro et en adoptant une approche de type systémique{ XE "systémique" }. La démarche de reconstruction adoptée situe ainsi la problématique de la mise en danger et de la revitalisation{ XE "revitalisation" } de l'amazighe{ XE "amazighe" } dans un contexte qui prend la mesure du global et du local. C'est pourquoi nous défendons ici la thèse selon laquelle les défis et les enjeux du processus de changement du statut{ XE "statut" } et du corpus{ XE "corpus" } de l'amazighe sont à appréhender dans le cadre de la glocalisation{ XE "glocalisation" }.

Le terme « glocalisation { XE "glocalisation" } », calqué sur le mot japonais "dochakuta" signifiant « la localisation { XE "localisation" } globale », réfère à un concept développé dans le domaine du management stratégique qui conçoit les pratiques économiques et financières dans une perspective qui articule les tendances globales sur les réalités locales. Cette articulation de la globalisation { XE "globalisation" } et de la localisation a le mérite d'ouvrir le local sur les données du macro-environnement { XE "environnement" }, données politiques, économiques, notamment technologiques. Elle permet également de réajuster ces données aux particularités locales, à savoir les données historiques, culturelles, religieuses et politiques qui caractérisent l'environnement spécifique. L'intérêt de la démarche *glocalisante* est de fournir un levier de maîtrise des effets de la dominance { XE "dominance" } induits par la globalisation et ceux des mécanismes de résilience { XE "résistance" } { XE "résilience" } générés par les spécificités locales.

### 1. Glocalisation et gestion des ressources langagières

Transposé dans le domaine culturel et linguistique { XE "linguistique" }, le concept de « glocalisation { XE "glocalisation" } » est un outil d'analyse qui permet de décrire et d'expliquer la synergie des phénomènes culturels et linguistiques endogènes et exogènes. Le processus à l'œuvre dans cette synergie est animé par le jeu des forces contradictoires de la localisation {

XE "localisation" } et de la globalisation { XE "globalisation" }. Les forces de la localisation marquent de leur sceau les réalités des faits politiques, économiques, sociaux, culturels et linguistiques reflétant les spécificités et les particularités propres aux communautés. De leur côté, les forces de la globalisation impulsent des tendances générales qui imposent et consacrent, à l'échelle planétaire, les langues et les cultures dominantes à travers les industries culturelles, en particulier les industries créatives comme la télévision, la publicité, la radio, les industries du film, l'internet, l'édition { XE "édition" }, les jeux vidéo, l'industrie du mobile, les industries de la musique, la publication électronique, etc.

Pour tous les Etats et, probablement, pour toutes les sociétés du monde, la devise penser globalement et agir localement représente l'équation centrale à résoudre. Cette équation se pose de manière plus cruciale encore dans les pays du Sud, dans la mesure où ils subissent frontalement et concomitamment les effets positifs de la globalisation {XE "globalisation" } autant que ses effets pervers. La question qui se pose alors est la suivante : quels bénéfices tirer de la globalisation dans le contexte local ? La réponse idéale réside assurément dans la gestion rationnelle et équitable du binôme globalisation-localisation {XE "localisation" } dans les termes de la glocalisation{XE "glocalisation" }. Dans le champ linguistique{XE "champ linguistique" } {XE "linguistique" }, cela passe nécessairement par la maîtrise des règles de fonctionnement du marché des langues, des règles soustendues à la fois par les forces centripètes de la globalisation et par les forces centrifuges de la localisation.

La gestion de la problématique de la diversité{ XE "diversité" } langagière représente un volet de l'équation à résoudre. Elle se fait essentiellement dans le cadre de la politique{ XE "politique" } linguistique{ XE "politique linguistique" } { XE "linguistique" } retenue par l'Etat et dans la dynamique sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" } générée par la communauté{ XE "communauté" }. Or, pour ce qui concerne la politique étatique, elle peut être autoritariste, efficiente ou simplement idéologique et platonique. Une politique non autoritariste et efficiente est celle qui satisfait aux exigences de la démocratie et de l'équité, c'est-à-dire une politique consensuelle

énoncée au niveau constitutionnel et implémentée sur les plans institutionnel et opérationnel. C'est dans ce sens que la nature de la gestion de la diversité des langues constitue un indicateur de la qualité de la gouvernance, une gouvernance qui impacte directement le développement { XE "développement" } humain. Une telle conviction est partagée par les spécialistes (cf. Weinstein, 1990).

Les Etats maghrébins ont adopté depuis les indépendances une politique XE "politique" } linguistique { XE "politique linguistique" } qui proclame le primat de l'arabe { XE "arabe" } standard { XE "standard" } mais qui fonctionne dans la réalité comme une politique par défaut. C'est ainsi que la tendance générale a consisté à laisser faire le jeu naturel de la compétition{ XE "compétition" } entre les langues, même si un arsenal juridique, aussi normatif qu'inefficace, est parfois déployé en faveur de l'option de l'arabisation{ XE "arabisation" }. Le multilinguisme qui caractérise la scène linguistique { XE "linguistique" } maghrébine fonctionne sur la base de la pratique de la diglossie { XE "diglossie" }, c'est-à-dire que les locuteurs communiquent dans des situations où les usages sociaux hiérarchisent les langues en variétés hautes et fortes et en variétés basses et faibles (v. Ferguson, 1959; Fishman, 1978). D'une manière générale, ce phénomène sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } est inhérent aux formations sociales qui subissent la diversité{ XE "diversité" } langagière en tant que produit hybride { XE "hybride" } du contact de la globalisation { XE "globalisation" } et de la localisation { XE "localisation" }. La minoration { XE "minoration" } des langues locales, résultant de cette situation, s'explique par la compétition et le conflit{ XE "conflit" } avec les produits linguistiques exogènes, dont la supériorité du poids{ XE "poids" } et de la valeur{ XE "valeur" } fait que ces produits dispensent à leurs usagers des profits symboliques et matériels conséquents (v. Bourdieu, 1982), à l'inverse des produits langagiers locaux.

La situation sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } particulière qui prévaut au Maghreb est marquée par une dynamique qui met en interaction les différentes langues sur le modèle gravitationnel (v. Calvet, 1999; de Swaan, 2001). La représentation ci-dessous illustre la hiérarchisation du

marché des langues en langue coloniale ou supercentrale (le français{ XE "français" }), en langue centrale { XE "langue centrale" } (l'arabe { XE "arabe" } standard{ XE "standard" }), en *koinè* nationale (l'arabe dialectal) et, enfin, en langue locale { XE "langue locale" } (l'amazighe { XE "amazighe" }). Quant à l'anglais{ XE "anglais" }, langue hypercentrale{ XE "langue hypercentrale" } à l'échelle globale, il ne joue encore qu'un rôle dans les sociétés maghrébines. La stratification { XE "stratification" } du marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } reflète à l'évidence la compétition { XE "compétition" } des langues en présence en termes de conflit { XE "conflit" } de statut { XE "statut" } sociopolitique, de fonctions langagières et de domaines d'usage. C'est ainsi que le français concurrence l'arabe standard dans les fonctions et les usages qui sont ceux des langues fortes, notamment dans les champs de l'économie { XE "économie" } moderne, de la technique, de l'éducation { XE "éducation" } et des médias { XE "médias" }. L'arabe standard a pour domaines exclusifs la religion et la judicature; dans les autres domaines, il est en compétition avec le français. L'arabe dialectal représente la langue de communication majoritaire dans les domaines informels; de ce fait, il est le principal concurrent de l'amazighe. Il représente encore aujourd'hui le danger le plus immédiat pour l'amazighe qui se trouve retranché dans les fonctions et les usages d'un langage vernaculaire, en attendant la mise en œuvre de son statut de langue officielle XE "langue officielle" }. Le rapport entre les deux langues va-t-il évoluer en faveur de l'amazighe { XE "amazighe" } avec son nouveau statut{ XE "statut" } de langue officielle{ XE "langue officielle" } ? Il en sera ainsi, probablement, à moyen terme. Théoriquement, l'éventail des fonctions de l'amazighe devrait s'étendre à des fonctions de prestige social et à des domaines d'usages institutionnels. De même, sa position dans l'habitus { XE "habitus" } communautaire devrait changer par l'incorporation de nouvelles dispositions mentales et comportementales, suite aux changements épilinguistiques positifs devant intervenir dans les attitudes et les représentations sociales. Cette analyse demeure cependant idéelle au vu des nombreuses pratiques non concluantes dans les pays officiellement bilingues ou multilingues.

La figure suivante illustre, sur un plan macroscopique, la dynamique que connaissent les rapports entre les langues en présence :

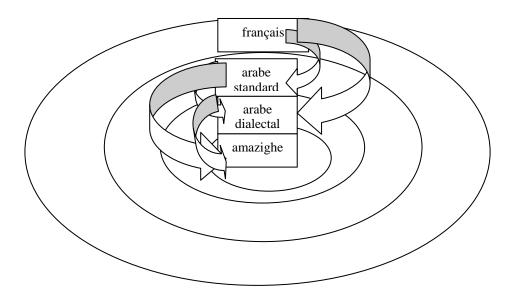

Figure 7: Dynamique des langues

Les rapports de forces entre les langues ne sont évidemment pas stables ; ils évoluent avec la dynamique de la situation politique {XE "politique" } et de la situation sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }. Il s'ensuit que la position des langues dépend des groupes sociaux qui les soutiennent et qui se reconnaissent en elles. Grosso modo, de ce point de vue et d'après les prises de position déclarées, les attitudes et les positionnements sont relativement clairs. En effet, les groupes qui mobilisent le discours identitaire, à des fins multiples et variées, notamment le culturalisme{ XE "culturalisme" l'indigénisme, le communautarisme XE "communautarisme" } ou le régionalisme, se reconnaissent l'amazighophonie { XE "amazighophonie" }. Les groupes qui se ressourcent dans le patrimonialisme arabo-islamiste soutiennent l'arabophonie { XE "arabophonie" }, alors que ceux qui sont pour le libéralisme et l'intégration{ XE "intégration" } dans la mondialisation sont plus ouverts sur les langues étrangères. Ces positionnements ne sont évidemment pas mutuellement

exclusifs. En effet, d'aucuns considèrent que le bilinguisme représente la voie royale pour gérer cette situation. Pour certains, il s'agit du bilinguisme arabe{ XE "arabe" } standard{ XE "standard" }-français{ XE "français" }, eu égard aux contraintes de la situation actuelle ; pour d'autres, la préférence va au bilinguisme arabe standard-anglais { XE "anglais" }. Ces derniers s'inscrivent dans une vision prospective; ils s'interrogent sur l'efficience du français comme médium linguistique { XE "linguistique" } viable dans le contexte de l'ouverture sur l'environnement { XE "environnement" } international et donc sur la culture universelle du temps présent. Cette interrogation découle du fait de la marginalisation { XE "marginalisation" } du français sur la scène internationale et, progressivement, sur la scène francophone elle-même, notamment dans les domaines de la finance, du marketing et de la recherche scientifique et technologique. Mais l'on pourra se demander dans quelle mesure l'appropriation de la langue supercentrale{ XE "langue hypercentrale" } (le français) et/ou de la langue hypercentrale{ XE "langue supercentrale" } (l'anglais), qui reste l'apanage des classes dominantes, n'est pas socialement discriminatoire en étant une barrière à l'accès au groupe des élites et des décisionnaires. Le statut{ XE "statut" } de la langue française en Afrique francophone illustre parfaitement cette situation (cf. Myers-Scotton, 1990).

L'histoire{ XE "histoire" } passée et présente du Maghreb constitue un lourd fardeau pour les communautés et pour leurs institutions obligées de gérer des situations composites dans lesquelles s'imbriquent des éléments endogènes relevant de la strate{ XE "strate" } locale et d'autres exogènes imposés par la globalisation{ XE "globalisation" }. D'où les tiraillements entre la tradition et la modernité, entre le repli identitaire et, à l'opposé, l'extraversion forcée ; pour beaucoup, la solution idéale réside dans l'adoption d'un modèle de bilinguisme équilibré alliant l'arabe{ XE "arabe" } et le français{ XE "français" }. C'est dire l'importance des enjeux et des défis de la glocalisation{ XE "glocalisation" } dans cette région du monde, et la nécessaire synergie entre les bonnes pratiques au niveau global et au niveau local. Les sociétés maghrébines font l'apprentissage de nouvelles conditions sociopolitiques dans le cadre d'un macro-environnement { XE

"environnement" } tendanciellement favorable aux droits humains { XE "droits humains" } et aux réformes démocratiques. Elles sont ainsi à la quête d'un projet de société fondé sur la démocratie politique {XE "politique" }, le pluralisme linguistique { XE "linguistique" } et culturel, la modernité maîtrisée et le développement { XE "développement" } humain. La gestion de la diversité{ XE "diversité" } des langues et des cultures, que d'aucuns considèrent comme source de difficultés et potentiellement risquée, peut servir de levier dans le cadre d'une gouvernance orientée vers le développement humain. Il est avéré, en effet, qu'une politique fondée sur la reconnaissance constitutionnelle du pluralisme linguistique est à même de garantir l'égalité des chances entre les langues et les cultures et, par-delà, l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Mieux encore, une politique de discrimination positive en faveur des langues et des cultures minorées et en situation de danger pourrait permettre à ces dernières d'échapper à la fatalité de l'obsolescence { XE "obsolescence" } et de l'extinction (cf. Crystal, 2004).

## 2. Amazighité, spécificité{ XE "spécificité" } et universalité

Tout analyste, soucieux de donner de l'intelligibilité à la problématique de l'amazighité{ XE "amazighité" } se pose un certain nombre de questions, dont trois nous semblent être majeures :

- (i) La revitalisation { XE "revitalisation" } de la langue et de la culture amazighes peut-elle constituer un projet politique { XE "politique" } ayant un sens historique fondamental pour donner lieu et matière à des stratégies aussi « lourdes » que l'officialisation { XE "officialisation" } et l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" } effective à travers la mobilisation de politiques publiques coûteuses en ressources humaines, financières et logistiques ?
- (ii) La quête de l'amazighité { XE "amazighité" } est-elle une réponse à l'expression des besoins essentiels d'un mouvement social conscient des enjeux locaux et globaux ou serait-elle plutôt l'expression du

- positionnement idéologique d'une catégorie socio-économique qui mobilise l'amazighité dans le but de faire prévaloir ses intérêts ?
- (iii) Sachant que la langue et la culture sont faites pour servir l'homme et non l'inverse, quelle plus-value peuvent apporter, dans le présent et dans le futur, la langue et la culture amazighes pour le bien-être du citoyen et son développement { XE "développement" } dans un environnement{ XE "environnement" } marqué par la précarité sociale et économique ?

Grosso modo, trois postures analytiques peuvent être adoptées face à ces questionnements, celle de l'analyse objective, celle de l'analyse empathique et celle de l'analyse pragmatique. La première posture considère la question amazighe{ XE "amazighe" } comme relevant de la résurgence du sentiment identitaire au sein de groupes ou de communautés à la recherche de repères dans un environnement { XE "environnement" } complexe marqué par la domination de cultures et de langues hypercentrales ou supercentrales. Les élites, appartenant à ces groupes et à ces communautés, mobilisent l'amazighité{ XE "amazighité" } comme un levier de mobilité sociale afin de se positionner au mieux dans la négociation politique { XE "politique" } et sociale pour le partage des privilèges et des prébendes. En dépit de la légitimité théorique des arguments utilisés dans le cadre de cette stratégie{ XE "stratégie" } et qui focalisent leur attention sur les motifs de la démocratie et des droits humains { XE "droits humains" }, l'histoire { XE "histoire" } de l'humanité ne connaît aucun exemple de langue minoritaire ou minorée qui soit parvenue à être redynamisée au point de servir effectivement de langue dotée du statut { XE "statut" } et des attributs d'une langue officielle { XE "langue officielle" } et des fonctions d'une langue véhiculaire à même de répondre aux besoins des usagers dans leur vie individuelle, sociale, économique et culturelle. L'exception notoire est celle de l'hébreu israélien qui bénéficie de conditions inédites avec, cependant, les incertitudes, sur long terme, liées à l'issue du conflit XE "conflit" } israélo-palestinien. La seconde posture, empathique et optimiste, part du principe général de l'égalité absolue des langues, du credo du relativisme culturel, d'une compréhension utopiste des droits humains et d'une analyse idéologisante

de la situation politique et des rapports sociaux. Selon cette posture, la langue et la culture amazighes, en vertu de leur légitimité historique, constitutionnelle et socioculturelle, doivent bénéficier des mêmes droits que la langue et la culture arabes. Ce qui implique que l'Etat doive adopter une politique de bilingualité et de biculturalité généralisée à l'échelle nationale et à tous les plans de la vie institutionnelle, en matière d'éducation {XE "éducation" }, de formation , de justice, d'emploi, de culture, etc. Les défis inhérents à cette posture sont évidents ; ils se résument dans la viabilité du modèle du bilinguisme-biculturalisme national au regard des pratiques au niveau international, de l'évaluation de l'offre et de la demande politique et sociale qu'il implique, et la disponibilité des ressources financières nécessaires et leur gestion efficiente. La dernière posture se réclame du pragmatisme sociopolitique en se fondant sur la notion du possible dans le cadre d'une analyse concrète de la situation concrète qui prévaut dans le pays. Les deux principes qui orientent cette approche sont le réalisme et la progressivité; leurs implications pratiques sont la conception de la stratégie de promotion de l'amazighe dans le cadre d'une vision globale et systémique XE "systémique" }, l'élaboration d'un plan de mise en œuvre de cette stratégie comprenant le ciblage des priorités, la détermination des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels, la mobilisation des ressources financières, humaines et logistiques requises et la pratique du monitoring permettant le suivi par l'évaluation de l'efficience du processus de revitalisation { XE "revitalisation" } et de promotion de l'amazighe par la supervision des opérations en cours, leur cadrage et le degré d'atteinte des performances prévisionnelles. Cette approche réaliste et rationnelle se situe aux antipodes de l'approche volontariste et idéologique qui exige tout ici et maintenant. Elle se fonde sur un plaidoyer qui fait la démonstration de la pertinence de l'inclusion de l'amazighité dans les politiques publiques en termes de plus-value qu'elle offrirait dans la perspective d'un projet sociétal viable et durable. La question à cerner est de savoir si l'amazighité est porteuse uniquement de la légitimité de la mémoire collective avec ses diverses expressions de la spécificité{ XE "spécificité" } ou si elle véhicule (aussi) des valeurs universelles ancrées dans la modernité, notamment les valeurs de solidarité, de liberté, de tolérance, de bonheur (hédonisme) et de spiritualité.

Il semble que la condition fondamentale de la viabilité de l'amazighité{ XE "amazighité" } réside dans sa capacité d'avoir un contenu qui fasse la synthèse entre la localité et la globalité. Le contenu de l'offre basée sur la localité doit isoler l'ivraie du bon grain parmi les valeurs culturelles patrimoiniales, sachant que l'ivraie c'est l'ensemble des valeurs obsolètes, contreproductives et inadéquates eu égard aux exigences des enjeux réels autant que les défis de l'environnement { XE "environnement" }. Quant au contenu de l'offre fondée sur la globalité, il doit psuiser dans ce que la culture et les valeurs universelles ont de meilleur en termes de réponse aux exigences politiques, socio-économiques et culturelles du temps présent. Nombreuses sont les valeurs qui ont été conceptualisées depuis quelques siècles à peine et qui se développent progressivement en tant que valeurs partagées. Il s'agit d'un idéal à atteindre qui se développe, pas nécessairement de façon linéaire, mais dont le partage est une condition sine qua non du développement { XE "développement" } de l'humanité et de sa survie. Nous dirons ainsi que l'essence universelle des valeurs fait partie du propre de l'être humain et l'universalité de leur mise en œuvre est un horizon pour l'humanité. L'amazighité doit être partie prenante de cet horizon ou elle est condamnée à ne plus être.

### 3. Ethique et contrat social{ XE "contrat social" }

L'un des défis auxquels est confrontée l'amazighité{ XE "amazighité" } est de fournir une réponse crédible à la critique de la spécificité{ XE "spécificité" } entendue comme vision du monde opposée à l'universalité. Cette critique émane de deux horizons de pensée et de pratique, l'un est ancré dans la formation discursive de l'arabo-islamisme{ XE "islamisme" } et l'autre dans celle de l'universalisme. La première se fonde sur une idéologie { XE "idéologie" } unitariste, laquelle pose comme axiome l'unicité de la nation, du territoire, du peuple, de la langue et de la culture arabes, sur l modèle jacobin pour certains et sur le modèle *califat* pour d'autres{ XE "français" }.

Il est évident que, dans le cadre de cette option, la langue et la culture amazighes sont *de facto* exclues ou marginalisées ; les promoteurs de cette approche nient la légitimité même de la question amazighe{ XE "amazighe" }. En effet, la langue et la culture amazighes sont généralement perçues par les élites intellectuelles et par la classe politique{ XE "politique" } comme un handicap historique. Pour ce courant de pensée, c'est une entrave à l'intégration{ XE "intégration" } de la société marocaine dans des ensembles plus vastes, plus compétitifs et plus viables. Il s'agit en quelque sorte d'une *affaire* qui relève du passéisme sinon du tribalisme, voire une résurgence de la *siba*, la fameuse *anarchie berbère* (cf. Montagne, 1930 ; Terrasse, 1949).

Les élites ancrées dans le système { XE "système" } de la mondialisation et dans la consommation de la culture universelle adoptent, le plus souvent, vis-à-vis de la culture amazighe XE "amazighe" }, une attitude faite soit de mépris soit de condescendance. Ces élites, du fait de leur extraction sociale et/ou de leur formation, de leur éducation { XE "éducation" }, de leurs convictions et de leur appartenance idéologique, sont formatés selon les canons de la culture universelle dont les principes généraux sont la rationalité économique, les valeurs matérialistes, le pluralisme politique { XE "politique" } et le libéralisme économique. Les véhicules de cette culture sont les masses médias { XE "médias" } transnationaux, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les valeurs de la société industrielle et postindustrielle, notamment l'individualité et la compétition { XE "compétition" }. Dans l'économie { XE "économie" } générale du modèle universaliste, les langues et les cultures sont des produits en compétition { XE "compétition" }, de sorte que les produits les plus forts sur le marché survivent alors que les plus faibles périssent. Aussi les cultures périphériques sont-elles, généralement, considérées comme des survivances de l'âge prémoderne et reflètent-elles le bas niveau culturel des sociétés sous-développées, celles n'ayant pas encore accédé aux vertus de la rationalité occidentale. Toujours selon ce modèle, ce sont aussi des langues et des cultures qui sont mobilisées par des forces sociales qui remettent en cause les fondements de l'Etat national (cf. Chraïbi, 2011). Ces cultures pourraient alors continuer de fonctionner comme substratum réifié sous la forme d'objets d'art traditionnels, muséographiques et/ou mercantiles, par exemple les produits de l'artisanat, comme le tapis, le bijou, la poterie, et les danses folkloriques. Mais, à terme, ces cultures sont condamnées à dépérir car elles ne peuvent être compétitives sur le marché mondial des biens symboliques et matériels face aux langues et aux cultures dominantes, principalement la langue anglaise et la culture anglo-saxonne, et pour des raisons historiques, la langue et la culture de l'ancienne puissance coloniale. C'est là la face culturelle du nouvel ordre mondial charrié par la globalisation{ XE "globalisation" }. La revitalisation{ XE "revitalisation" } des langues et des cultures périphériques est considérée dans cette optique comme une perte de temps, d'argent et d'énergie; bref, une tentative anachronique condamnée d'avance à l'échec par la dynamique même de l'Histoire.

Il appert ainsi que la gestion de la question amazighe, { XE "amazighe" } dans un système { XE "système" } dominé par des élites d'obédience araboislamiste de tendance occidentaliste extravertie, vraisemblablement être qu'une gestion sélective sinon réductrice qui condamne objectivement la langue et la culture amazighes à l'obsolescence{ XE "obsolescence" \}. Dans son environnement\{ XE "environnement" \}, l'amazighe { XE "amazighe" } est assurément confronté à des forces qui tendent à maintenir le statu quo, c'est-à-dire à lui garder le statut { XE "statut" } de langue minorée. Il s'agit, d'une part, des forces émanant des milieux qui voient dans la revalorisation de l'amazighe un danger pour la langue et la culture arabes, et pour l'intégration { XE "intégration" } de la société marocaine dans le monde arabo-musulman. Il s'agit, d'autre part, des forces universalistes qui conçoivent la reconnaissance de l'amazighe comme un handicap historique sur la voie du progrès et de la modernité. Pour lutter contre ce négationnisme, la mouvance amazighiste a adopté une stratégie{ XE "stratégie" } de différenciation symbolique, avec des tonalités variées, en investissant le champ socioculturel pour contribuer à sa reconfiguration et pour briser le monopole de l'idéologie{ XE "idéologie" } sous-tend. stratégie l'amazighophonie { XE Dans cette "amazighophonie" } sert de pôle de cristallisation identitaire par la

mobilisation d'une double légitimité, la légitimité d'ordre historique du fait de l'autochtonie des Amazighes et la légitimité des droits humains { XE "droits humains" }, notamment les droits culturels{ XE "droits culturels" } et linguistiques. Il est certain que l'officialisation { XE "officialisation" } de l'amazighe, dans le cadre de la nouvelle constitution{ XE "constitution" } marocaine, représentera un levier important dans le processus de revitalisation { XE "revitalisation" } de la langue et de son implantation effective dans les principales institutions à travers les politiques publiques. D'autres enjeux se profilent à l'horizon avec les développements récents que connaît la scène sociale et politique { XE "politique" }. En effet, dans le contexte actuel marqué par la contestation sociale, il apparaîtra que la satisfaction de la revendication culturelle et identitaire ne peut occulter les revendications à base politique et économique en raison de la précarité des conditions de vie et de travail. Comme quoi la revendication linguistique{ XE "linguistique" } n'est sans doute que l'arbre qui cache la forêt. C'est dire ainsi que l'homme doit être au cœur de toute stratégie.

A la lumière de l'analyse des options qui s'offrent pour gérer la question amazighe, nous pouvons dire que l'approche des droits humains{ XE "droits humains" } constitue le dénominateur commun des revendications de la mouvance amazighe. Ce dénominateur s'inscrit dans une approche de droits personnels { XE "droits personnels" } se déclinant en deux modalités. L'une, s'inspirant du principe du statut { XE "statut" } juridique différencié, considère la gestion du fait amazighe { XE "amazighe" } dans les termes d'une reconnaissance de facto qui trouve son implémentation notamment dans l'enseignement et les médias. { XE "médias" } L'autre, s'inscrivant dans le cadre du principe du bilinguisme institutionnel généralisé à l'échelle de la nation, préconise la reconnaissance de jure de l'amazighe { XE "amazighe" } et son emploi dans toutes les institutions et dans tous les domaines. Le choix de l'une ou l'autre modalité n'est pas sans coût ni conséquences. En effet, si l'application du principe du statut{XE "statut"} juridique différencié représente le minimum vital dans le contexte actuel, celle du principe du bilinguisme institutionnel semble nécessiter beaucoup de moyens et surtout une volonté politique { XE "politique" } résolue pour faire en sorte que l'amazighe{ XE "amazighe" } ait le même statut, les mêmes droits et les mêmes fonctions que l'arabe{ XE "arabe" }. Cette solution est celle préconisée par quelques associations amazighes arguant de la légitimité constitutionnelle de la langue. Il faut cependant se rendre à l'évidence qu'il n'existe pas à travers le monde d'expérience de ce type ; le bilinguisme officiel pratiqué dans des pays comme le Canada ou l'Inde est en fait un bilinguisme régional ou fédéral dans lequel la langue officielle{ XE "langue officielle" } cohabite avec la langue de la région ou de l'Etat. Dans les pays où la constitution{ XE "constitution" } établit l'égalité entre les différentes langues officielles, cette égalité n'est que théorique puisque la langue officielle garde tous les privilèges, l'autre langue n'ayant qu'une reconnaissance de façade. Il n'est donc pas étonnant que l'option de l'inscription du bilinguisme dans un territoire circonscrit soit la plus communément adoptée.

Deux conclusions majeures s'imposent au terme de notre analyse des enjeux et des stratégies de la revitalisation (XE "revitalisation" ) des langues en danger{ XE "langues en danger" }, à partir du cas de la langue amazighe{ XE "amazighe" }. La première conclusion est que l'enjeu saillant de la problématique des langues en danger est de nature politique XE "politique" }, un enjeu qui peut être décliné en deux options alternatives : le choix d'une politique fondée sur les identités absolues ou le choix d'une culture politique consacrant la promotion de la diversité { XE "diversité" }. Il découle de cette optique que le questionnement pertinent est de savoir quel modèle adopter pour sauvegarder la richesse et la pluralité de l'écologie linguistique { XE "linguistique" } et culturelle du monde. Au regard de l'équité et de l'éthique, ce ne peut être qu'un modèle inspiré du référentiel{ XE "référentiel" } des droits humains { XE "droits humains" } tels que définis dans les instruments normatifs du droit international, notamment le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU (1966-1976) et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO{ XE "UNESCO" } (2005). La deuxième conclusion est relative aux stratégies de revitalisation langagière. Il apparaît, à ce sujet, que les théories et les méthodologies en vigueur, autant que les meilleures pratiques à travers le monde, montrent que les stratégies mises en œuvre doivent répondre aux besoins et aux attentes des communautés locales en matière de reconnaissance et de promotion de leurs ressources linguistiques et culturelles, à la lumière des expériences inspirées de la démarche de la *glocalisation* { XE "glocalisation" } } . Cependant, la loi d'airain du réalisme nous enseigne que la reconnaissance de ces ressources, même *de jure*, risque de n'être qu'un cautère sur une jambe de bois si elle n'est pas suivie d'effectivité à travers la mise en œuvre de leur promotion dans les politiques publiques et si le processus de revitalisation n'est pas porté par un élan mobilisateur et conscientisateur conséquent.

En définitive, il est patent qu'en dépit de la complexité et de l'urgence des problèmes structurels auxquels sont confrontées les sociétés maghrébines, elles ne peuvent faire l'économie { XE "économie" } d'une saisie rationnelle et équitable de leurs réalités, notamment celles inhérentes à la diversité{ XE "diversité" } { XE "linguistique" }culturelle et linguistique. L'enjeu de cette problématique est la régulation des contradictions entre la tendance centripète qui ramène la pluralité à la singularité, la diversité à l'unité et l'unité à l'unicité, d'une part ; et la tendance communautariste qui proclame une différence absolue, irréductible et intraitable, d'autre part. La logique qui fait mouvoir ces sociétés reste généralement fondée sur des polarités identitaires absolues, à base de solidarités mécaniques conflictuelles, ayant des fondements claniques, ethnolinguistiques et culturels, et/ou le plus souvent religieux. Le progrès de ces sociétés repose assurément sur la transition vers une société structurée par les relations organiques d'un contrat qui tisse et renforce le lien social (cf. Durkheim, 1999). Cette transition représente l'enjeu essentiel de la transformation des communautés maghrébines. Il est ainsi clair que le défi fondamental est la capacité de gérer la dichotomie universalité et spécificité{ XE "spécificité" } dans le cadre d'une approche glocalisée, basée sur le référentiel { XE "référentiel" } des droits humains{ XE "droits humains" }, i.e. les droits civils, économiques et sociaux aussi bien que les droits culturels { XE "droits culturels" } et linguistiques. C'est dire que sont antinomiques la dignité de l'être humain et

la pauvreté, l'ignorance et la privation de son identité { XE "identité" } culturelle.

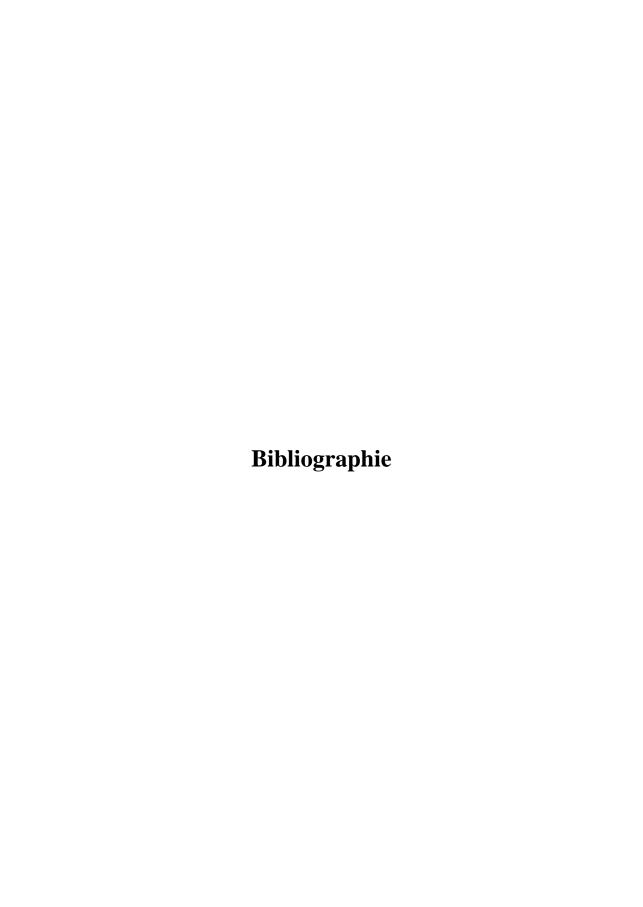

Aboulkacen, E. (2006), Etre berbère dans le Maroc moderne. Histoire d'une connotation péjorative », dans, *Berbères et Arabes : le tango de spécialistes*, Sous la direction de Hélène Claudot-Hawad), Editions IREMAM / Aix-en-Provence et Non-Lieu, Paris.

Aboulkacen, E. (2008), « Formation discursive nationaliste et arabité du Maroc », *Revue Asinag* n°1, pp. 39-61, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Achab, R., (1996), La néologie XE "néologie" } lexicale berbère (1945-1995), Paris-Louvain, Peeters.

Adam, A., (1968), Casablanca, Essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l'Occident, 2 vol., Paris, Editions du CNRS.

Afolayan, A., (1977), Nigeria, dans Sow, A. I. (éd.), Langues et politiques de langues en Afrique Noire, p. 298-312.

Agnaou, F. dir. (2011). *Lexique scolaire*, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Agresti, G. et F. Rosati (éds.), (2008), Les droits linguistiques { XE "droits linguistiques" } en Europe et ailleurs, Linguistic Rights in Europe and beyond, Atti delle Prime Giornate dei Diritti Linguistici, Università di Teramo, 11-12 giugno 2007.

Akouaou, A., (1983), Les études berbères au Maroc{ XE "Maroc" }: Essai de bilan, *Tafsut* n°1, p. 151-159.

Alhyane, M., ((2004), *Etudes anthropologiques en Anti-Atlas occidental : Lakhsass*, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Allard,R. & R. Landry, (1992), Ethnolinguistic Vitality, Beliefs and Language Maintenance and Loss, dans Fase *et al.*, p.171-196.

Altchison, J., (1991), *Language Change: Progress or Decay?*, Cambridge, Cambridge University Press.

Amergui, L., (1995), Le français { XE "français" } du Maroc { XE "Maroc" } et l'emprunt { XE "emprunt" } à l'arabe { XE "arabe" }, dans *Le Français au Maghreb*, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, p. 43-52.

Ameur, M., (2009), Aménagement de l'amazighe { XE "amazighe" }, Pour une approche polynomique, *Asinag*, n° 3, Rabat, Publications de l'IRCAM { XE "IRCAM" }, p. 75-88.

Ameur, M., A. Bouhjar, F. Boukhris, A. Boukous, A. Boumalk, M. Elmedlaoui, E.M. Iazzi, (2006), *Graphie et orthographe*{ *XE* "orthographe" } *de l'amazighe*{ *XE* "amazighe" }, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Ameur, M., et A. Boumalk, (dir.), (2004), *Standardisation de l'amazighe XE* "amazighe" }, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Andries, P., (2008), *Unicode 5.0. Codage des caractères et internationalisation des logiciels et des documents*, Paris, Dunod.

Aourid, H., (1999), Le substrat culturel des mouvements de contestation au Maroc{ XE "Maroc" }, Analyse des discours islamiste et amazighe{ XE "amazighe" }, Thèse pour le doctorat, Rabat, Université Mohammed V-Agdal, Faculté des Sciences économiques, juridiques et sociales.

Applegate, J. R., (1970), The Berber Languages, In *Current Trends in Linguistics*, vol. 6, The Hague, Mouton.

Arnaiz-Villena A., E. Gomez-Casado, J. Martinez-Laso, (2002), *Population genetic relationships between Mediterranean populations determined by HLA allele distribution and a historic perspective*, Volume 60, Issue 2, p. 111-121.

Badie, B., and M. C., Smouts ,(1992), *Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale*, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz.

Badiou, A. (1998), Abrégé de métapolitique, paris, Seuil.

Basset, A., (1952), La Langue berbère, Oxford, Handbook of African Languages.

Belal, A., (1980), Développement et facteurs non économiques, Rabat, SMER.

Bénabou, M., (1976), La résistance XE "résistance" } africaine à la romanisation, Paris, Maspero.

Benjelloun, M.O., (1986), Le débat culturel au Maroc{ XE "Maroc" }, La question de l'identité{ XE "identité" } marocaine, Thèse de Doctorat d'Etat, Toulouse, Université des Sciences sociales.

Bennis, S., (2012), Territoire, région et langues au Maroc{XE "Maroc"}, Le cas de la région linguistique{XE "linguistique"} du Tadla.Imprimerie Lina –Editions.

Bentahila, A., (1983), *Language Attitudes among Arabic-French Bilinguals in Morocco*, Clevedon, Multilingual Matters.

Bernstein, B., (1971), Class, Codes and Control, London, Routledge & Keagan Paul. Trad. Fr., (1975), Langage et classes sociales, Codes socio-linguistiques et contrôle social, Paris, Editions de Minuit.

Bhola, H. S., (1984), Campaigning for Literacy, Eight National Experiences of the Twentieth Century, with a Memorandum to Decision Makers, Paris, UNESCO{ XE "UNESCO" }.

Bloomfield, L., (1933), Language, New York, Holt, Rinehart and Winston.

Boris, G. (1951), Documents linguistiques et ethnographiques sur une région du sud tunisien (Nefzaoua), Paris, Imprimerie Nationale.

Bougchiche, L., (1997), Langues et littératures berbères des origines à nos Jours: Bibliographie internationale, Paris, Ibis Press.

Bouhjar, A., (2002), *Bilinguisme* { XE "Bilinguisme" } et Migration, Le cas des Marocains à Bruxelles, Thèse de Doctorat, Rabat, Université Mohammed V-Agdal, Faculté des Lettres et des sciences humaines.

Boukhris, F., A. Boumalk, E. El Moujahid, and H. Souifi, (2009), *Grammaire nouvelle de l'amazighe*{ XE "amazighe" }, Rabat, Publications de l' IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Boukous, A., (1977), Langage et culture populaires au Maroc{ XE "Maroc" }, Essai de sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" }, Casablanca, Dar Al-Kitab.

Boukous, A., (1979a), Le profil sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } du Maroc{ XE "Maroc" }, Bulletin Economique et Social du Maroc, n° 140, p. 5-31.

Boukous, A., (1979b), La situation linguistique { XE "linguistique" } au Maroc{ XE "Maroc" }, Compétition symbolique et acculturation, dans Europe,  $n^{\circ}$  602-603, p. 5-21.

Boukous, A., (1981), Le langage enfantin, Approche sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }, Langues et Littératures n°1, p. 7-40.

Boukous, A. ,(1985), Bilinguisme XE "Bilinguisme" }, diglossie XE "diglossie" } et domination symbolique, dans Bennani, A. *et al. Du bilinguisme*, Paris, Denoël, p. 30-62.

Boukous, A., (1989a), Les études de dialectologie XE "dialectologie" } berbère, dans *Langue et société au Maghreb*, Rabat, Publications de la Faculté des lettres et des sciences humaines, p.119-150.

Boukous, A., (1989b), L'emprunt{ XE "emprunt" } linguistique{ XE "linguistique" } en berbère, *Etudes et Documents Berbères*, n° 6, p. 5-18.

Boukous, A., (1995a), *Société, langues et cultures au Maroc* { XE "Maroc" }, Rabat, Publications de la Faculté des lettres et des sciences humaines.

Boukous, A., (1995b), Phonologie comparée dans le domaine tamazighte, dans *Dialectologie et sciences humaines au Maroc*{ XE "Maroc" }, Rabat, Publications de la Faculté des lettres et des sciences humaines, p. 43-50.

Boukous, A., (1995c), La langue berbère, Maintien et changement, *International Journal of the Sociology of Language*, 112, p. 9-29.

Boukous, A., (1996a, La politique { XE "politique" } linguistique { XE "linguistique" } { XE "politique linguistique" } au Maroc{ XE "Maroc" }, Enjeux et ambivalences, dans *Les Politiques linguistiques, Mythes et réalités*, Universités francophones, AUPELF-UREF, p. 73-82.

Boukous, A., (1996b), La francophonie { XE "francophonie" } au Maroc { XE "Maroc" }, Situation sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }, dans *Le français { XE* "français" } dans l'espace francophone, tome 2, Paris, Champion, p. 691-704.

Boukous, A., (1996c), Les paradigmes culturels au Maroc{ XE "Maroc" }, Paris, Awal, 13, p. 3-20.

Boukous, A., (1997), Situation sociolinguistique { XE "sociolinguistique" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, *International Journal of the Sociology of Language*, 123, p. 41-60.

Boukous, A., (1999a), Dominance et différence, Essais sur les enjeux symboliques au Maroc { XE "Maroc" }, Casablanca, Eddif.

Boukous, A.,(1999b), La Langue et la culture amazighes, Entre la plénitude du fait et la vacuité du droit, *Prologues*, 17, p. 22-29.

Boukous, A., (2000a), L'amazighe { XE "amazighe" }, Perte irréversible ou changement linguistique { XE "changement linguistique" } { XE "linguistique" } ?, dans Chaker, S. (éd.), *Etudes Berbères et Chamito-Sémitiques, Mélanges Offerts à Karl-G. Prasse*, Paris-Louvain, Editions Peeters, p. 43-59.

Boukous, A., (2000b), Les Marocains et la langue française, Dans *La coexistence* des langues dans l'espace francophone, Approche macrosociolinguistique, Universités francophones, Actualité scientifique, p. 13-30.

Boukous, A., (2001a), Eléments d'information sur le Fonds Roux de manuscrits arabo-berbères marocains, *Etudes Maghrébines*, 13, p. 22-35.

Boukous, A., (2001b), La francophonie { XE "francophonie" } au Maroc { XE "Maroc" }, Quelques questionnements, dans *Les nouveaux enjeux de la francophonie au Maroc*, Rabat, Publication du Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France, p. 9-22.

Boukous, A., (2002), La berbérophonie au Maroc{ XE "Maroc" }, Enjeux d'une renaissance{ XE "renaissance" }, dans *Les langues de la Méditerranée*, R. Bistolfi, (Dir.), Paris, L'Harmattan, p. 264-283.

Boukous, A., (2003), De l'aménagement{ XE "aménagement" } dans le domaine amazighe{ XE "amazighe" }, *Prologues*, n° 27-28, p. 13-20.

Boukous, A., (2004a), Ecologie et minoration { XE "minoration" } linguistique { XE "linguistique" }, Le cas de l'amazighe { XE "amazighe" }, Revue d'Aménagement Linguistique, n°107, p. 91-102.

Boukous, A., (2008a), Globalization and Sociolinguistic Stratification in North Africa, the Case of Morocco, In Vigouroux C. B. and S. S. Mufwene (eds.), *Globalization and Language Vitality, Perspectives from Africa*, New York, Continuum International Publishing Group, p. 126-141.

Boukous, A., (2008b), Le champ langagier au Maroc{ XE "Maroc" }, Diversité et stratification{ XE "stratification" }, *Asinag*, n° 1, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }, p. 15-38.

Boukous, A., (2009a), Le poids { XE "poids" } de l'amazighe { XE "amazighe" }, De la métaphore au paramétrage, dans Gasquet-Cyrus M. et C. Petit-Jean (éds.), *Le Poids des langues, dynamique, Représentations, Contacts, Conflits*, Paris, L'Harmattan, p. 123-139.

Boukous, A., (2009b), *Phonologie de l'amazighe { XE "*amazighe" *}*, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Boukous, A., (2009c), L'aménagement{ XE "aménagement" } de l'amazighe{ XE "amazighe" }, pour une planification{ XE "planification" } stratégique,, *Asinag*, n° 3, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }, p. 13-40.

Boukous, A., (2010), Université, marché linguistique { XE "marché linguistique" } { XE "linguistique" } et globalisation { XE "globalisation" }, in L'université et les

défis de la globalisation, coord. R. Bourqia, Publication de l'Université Hassan II, Mohammedia-Casablanca, Imprimerie Najah Al jadida.

Boukous, A., (2011a), Variation et norme sociolinguistique { XE "sociolinguistique" }, Le cas de l'amazighe{ XE "amazighe" }, Paris, *Etudes et documents berbère*, n° 29-30, p. 71-84.

Boukous, A., (2011b), La diversité{ XE "diversité" } culturelle, Plénitude du fait et vacuité du droit, dans A. Sedjari (dir.) *Culture et cultures : Un défit pour les droits de l'homme*, L'Harmattan, p. 45-62.

Boumalk, A., (2003), Manuel de conjugaison du tachelhit, Paris, L'Harmattan.

Boumalk, A., et A. Bounfour, (Coord.), (2009), *Néologie et terminologie grammaticale amazighe*{ XE "amazighe" }, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Bounfour, A., (1994), *Le nœud de la langue, Langue, littérature et société au Maghreb*, Aix-en-Provence, Edisud.

Bourdieu, P., (1982), Ce que parler veut dire, Economie des échanges linguistiques, Paris, Fayard.

Bright, W., (Ed.), (1966), Sociolinguistics, The Hague, Mouton.

Brunot, L., (1949), Emprunts dialectaux arabes à la langue française dans les cités marocaines depuis 1912, *Hespéris*, Paris, Librairie Larose, p. 347-430.

Calvet, L.-J., (1975), Pour et contre Saussure, Vers une linguistique { XE "linguistique" } sociale, Paris, Payot.

Calvet, L. J., (1987), La guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris, Payot.

Calvet, L.-J., (1994), Les voix de la ville, Introduction à la sociolinguistique XE "sociolinguistique" } urbaine, Paris, Payot.

Calvet, L. J., (1999), *Pour une écologie des langues du monde*, Paris, Éditions Plon.

Calvet, A., et L. J. Calvet, (2009), Le Poids des langues, Vers un index des langues du monde, dans Gasquet-Cyrus M. and C. Petit-Jean (éds.), Le poids{XE "poids"}

des langues, Dynamiques, représentations, contacts, conflits, Paris, L'Harmattan, p. 49-73.

Cambazard, C. et A. Amahan, (1999), *Arrêt sur sites. Le patrimoine marocain*, Casablanca, Editions le Fennec.

Camps, G., (1995), Berbères, Mémoire et identité{ XE "identité" }, Paris, Éditions Errance.

Carré, O., (2004), *Le nationalisme arabe*{ XE "arabe" }, Paris, Petite Bibliothèque Payot.

Castells, M., (1981), La question urbaine, Paris, F. Maspero.

Chafik, M., (2000), *Pour un Maghreb d'abord maghrébin*, Rabat, Centre Tarik Ibn Ziyad.

Chaker, M., S., (1985), La planification { XE "planification" } linguistique { XE "linguistique" } dans le domaine berbère, une normalisation { XE "normalisation" } pan-berbère est-elle possible ?, Tafsut, série spéciale, Etudes et Débats, p. 81-91.

Chaker, M., S. (1989), Amazighes aujourd'hui, Paris, L'Harmattan.

Chaker, M., S., (1995), Linguistique amazighe { XE "amazighe" }, Etudes de syntaxe et de diachronie, Paris-Louvain, Editions Peeters.

Chaker, S., (2000), Orientations générales pour l'aménagement { XE "aménagement" } de la langue berbère, Urgence et réalisme, *Imazighen-Assa*, p. 5-6.

Charaudeau, P., (2002), A quoi sert d'analyser le discours politique { XE "politique" } ?, in Analisi del discurs politic, IULA-UPF, Barcelone.

Chikh, S., M. Elmandjra and B., Touzani (1988), *Maghreb et francophonie* { XE "francophonie" }, Paris, Economica.

Chiorbili, J., éd. (1990), *Actes du colloque international des langues polynomiques*, Corti, Université de Corse.

Chomsky, N., (1986), *Knowledge of Language, Its nature, Origin and Use*, New York, Praeger.

Chraibi, M., (2011), Droits humains et autonomisation des droits culturels { XE "droits culturels" } au Maroc { XE "Maroc" }, Thèse de doctorat, Oujda, Université Mohammed I.

Cohen, M., (1947), Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique du chamito-sémitique, Paris, Champion.

Cohen, M., (1953), L'écriture, Paris, Editions sociales.

Cohen, D., (1968), Les Langues chamito-sémitiques, dans *Le langage*, Paris, Gallimard, Encyclopédie de la Pléiade, p. 1288-1330.

Colin, G.-S., (1937), Les parlers, II, l'Arabe, dans *Initiation au Maroc { XE "Maroc" }*, Paris, I.H.E.M, p. 209-236.

Corbeil, J.-C., (1987), Vers un aménagement XE "aménagement" } linguistique XE "linguistique" } comparé, dans Maurais, J. (éd.), p. 553-556.

Commission Spéciale Education et Formation (COSEF), (1999), *Charte nationale de l'éducation* { XE "éducation" } et de la formation, Royaume du Maroc { XE "Maroc" }.

Crystal, D., (2000), Language Death, Cambridge, Cambridge University Press.

Cummins, J., (1979), Linguistic Interdependence and the Educational Development of Bilingual Children, *Review of Educational Research*, n°49, p. 222-251.

Daley, P., (2006), Ethnicity and political violence in Africa, the Challenge to the Burundi State, *Political Geography* n°25, 6, p. 657-679.

De Clerck, M. (1993), *Alphabétismes et alphabétisations*, Hambourg, Institut de l'UNESCO{ XE "UNESCO" } pour l'Education.

De Foucault, Ch., (2005). *Dictionnaire touareg-français XE* "français" *J. Dialecte de l'Ahaggar*, Paris, L'Harmattan, Paris, 4 volumes.

De Ruiter, J. J., (1989), Young Moroccans in the Netherlands, an Integral Approach to their Language Situation and Acquisition, Thèse de doctorat, Utrecht, University of Utrecht.

De Ruiter, J. J., (2006), Les jeunes marocains et leurs langues, Paris, L'Harmattan.

De Saussure, F., (1916, [1974]), Cours de linguistique { XE "linguistique" } générale, Paris, Payot.

De Swaan, A., (2001), Words of the World, Malden, MA, Polity Press.

Depecker, L., et V., Dubois, (éds.), (2005), Les néologies contemporaines, Le savoir des mots, Paris, Société française de terminologie.

Depecker, L., et V., Dubois, (éds.), (2009), L'idée de politique XE "politique" } linguistique XE "politique linguistique" } XE "linguistique" }, Le savoir des mots, Paris, Société française de terminologie.

Deroy, L., (1956), L'emprunt { XE "emprunt" } linguistique { XE "linguistique" }, Paris, Société d'Edition Les Belles Lettres.

Dorian, N. C., (1981), Language Death, The Life Cycle of a Scottish Gaelic Dialect. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Dua Hans R., (1981), Dimensions of Speech Community, *International Journal of the Sociology of Language*, 32, p. 85-119.

Dubois, L., et A., Boudreau, (dir.), (1996), Les Acadiens et leur(s) langue(s): quand le français { XE "français" } est minoritaire, Editions d'Acadie.

Durand, G., (1969), Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Paris, Bordas.

Dworetzky, J. P., (1984), *Introduction to Child Development*, 2nd Edition. New York, West Publishing Company.

El Aissati, A. (1993), Berber in Morocco and Algeria: Revival or decay, *AILA Review*, 10, Case Studies in Minority languages, 88-109.

El Gherbi, E. M., (1993), Aménagement linguistique { XE "linguistique" } et enseignement du français { XE "français" } au Maroc { XE "Maroc" }, Meknès, Imprimerie la Voix de Meknès.

El Kettani, O., (2009), *La communication politique* { XE "politique" } à l'épreuve du modèle d'analyse communicationnelle intégré, Casablanca, Najah El Jadida.

El Kirat, Y., (2004), The Lexical and Morphological Structure of the Amazigh of Béni Iznassen in a Context of Language Loss, Thèse de doctorat, Rabat, Université Mohammed V-Agdal.

El Manouar, M., (2006), *Tamazighte*: *La constitutionnalisation* { *XE* "constitutionnalisation" } *ou la mort*. Rabat, Editions et impressions Bouregreg.

El Moujahid, El., (1989), La recherche linguistique { XE "linguistique" } en amazighe { XE "amazighe" } durant les trois dernières décennies: Morphologie et syntaxe, dans *Langue et Société au Maghreb*, *Bilan et Perspectives*, Rabat, Publications de la Faculté des Lettres, p. 53-64.

El Moujahid, El., (1995), Dialectologie comparée, de quelques similitudes, syntaxiques entre le berbère et l'arabe{ XE "arabe" } marocain, dans, *Dialectologie et sciences humaines*, Rabat, Publications de la Faculté des Lettres, p. 127-138.

Encrevé, P., dir. (1977), Linguistique et sociolinguistique (XE "sociolinguistique" }, Langue française n° 34.

Ennaji, M., (2004), *Multilingualism, Cultural identity, and Education in Morocco*. Springer Science & Business Media, Inc.

Ennaji, M., (1997), The Sociology of Berber, Change and Continuity, *International Journal of the Sociology of Language* n°123, p. 23-40.

Er-ramadani, Y., (2003), *Acquiring Tarifit-Berber by Children in the Netherlands and Morocco*, Studies in Multilingualism, Tilburgh University.

Etienne, B., (1987), L'islamisme XE "islamisme" } radical, Paris, éd. Hachette.

Fase, W., K., Jaspeart and S., Kroon, (Eds.), (1992), Maintenance and Loss of Minority Languages,

Fasold, R., (1984), The Sociolinguistics of Society, Oxford, Blackwell.

Ferguson, Ch.-A., (1959), Diglossia, Word, 15, p. 325-340.

Feliu, L., (2004), Le Mouvement culturel amazigh (MCA) au Maroc{ XE "Maroc" } », L'Année du Maghreb.

Ferguson, Ch.-A., (1970), Myths about Arabic. Dans Fishman, J. A. (ed.) *Readings in the Sociology of Language*, The Hague, Mouton de Gruyter, p. 325-340.

Fishman, J.-A., (1965), Who Speaks what Language to Whom and When? *La Linguistique*, 2, p. 67-88.

Fishman, J.-A., (1966), Language Loyalty in the United States, the Maintenance and Perpetuation of Non-English Mother Tongues by American Ethnic and Religious Groups, The Hague, Mouton.

Fishman, J.-A., (1968), Language Problems of Developing Nations, New York, Wiley.

Fishman, J.-A., (1972), Language in Sociocultural Change, Essays by Joshua A. Fishman, Ed. Anwar S. Dil, Stanford, Stanford University Press.

Fishman, J.-A., (1973), Language and Nationalism, Two Integrative Essays, Rowley, Mass., Newbury House.

Fishman, J.-A., (1974), Advances in Language Planning, The Hague, Mouton.

Fishman, J.-A., (1977), Advances in the Creation and Revision of Writing Systems, The Hague, Mouton.

Fishman, J.-A., (1978), Advances in the Study of Societal Multilingualism, The Hague, Mouton.

Fishman, J.-A., (1981), Never Say Die, A Thousand Years of Yiddish in Jewish Life and Letters, The Hague, Mouton.

Fishman, J.-A, (1983), *Progress in Language Planning, International Perspectives*, Berlin & New York, Mouton.

Fishman, J.-A., (1985), The Rise and Fall of the Ethnic Revival, Perspectives on Language and Ethnicity, Berlin & New York, Mouton.

Fishman, J.-A., (1987), *Ideology, Society and Language, The Odyssey of Nathan Birnbaum*, Ann Arbor, Karoma Publishers.

Fishman, J.-A., (1991a), Reversing Language Shift, Theory and Practice of Assistance to Threatened Languages, Clevedon, Multilingual Matters.

Fishman, J.-A., (1991b), *Language and Ethnicity*. Amsterdam & Philadelphia, J. Benjamins Pub. Co.

Fishman, J.-A., (1997), *In Praise of the Beloved Language, The Content of Positive Ethnolinguistic Consciousness*, Berlin, Mouton de Gruyter.

Fishman, J. - A., (2000), *Can Threatened Languages Be Saved?* Clevedon, Multilingual Matters.

Fishman, J.-A., (2006), Do Not Leave Your Language Alone, The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy, Lawrence, Erlbaum Associates.

Fouad, L; (2010), *Guide des artistes plasticiens*, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Foucault, M., 1971), L'ordre du discours, Paris, Gallimard.

Galand, L., (1960), Géographie linguistique { XE "linguistique" } dans la région d'Imintanout (Grand Atlas Marocain), dans *Actes du 1<sup>er</sup> Congrès International de Dialectologie Générale*, Bruxelles, Louvain.

Galand, L. (1966), Inscriptions libyques. Dans *Inscriptions Antiques du Maroc* { XE "Maroc" }. Paris: Editions du CNRS.

Galand, L., (1989), Evolution des recherches sur les langues et les littératures berbères du Maroc { XE "Maroc" } depuis 1956, dans *Langue et société au Maghreb*, *Bilan et Perspectives*, Rabat, Publications de la Faculté des lettres et des sciences humaines, p. 65-70.

Galand, L., (2002), Etudes de Linguistique berbère, Leuven-Paris, Peeters.

Galand, L., (2010), Regards sur le berbère, Milano, Centro Studi Camito-Semitici.

Galand-Pernet, P, (1972), Recueil de Poèmes Chleuhs I, Paris, Editions Klincksieck.

Garvin, P. L. and M. Mathiot, (1970), The Urbanization of the Guarani Language, A Problem in Language and Culture, In J. A. Fishman (ed.), p. 365-374.

Gellner, E., (1969), Saints of the Atlas, London, Wiendenfeld and Nicolson.

Ghiglione, R. and B. Matalon, (1978), Les enquêtes sociologiques, Théories et pratiques, Paris, A. Colin.

Giles, H., L. Leets, and L. Coupland, (1990), Minority Language Group Status: A Theretical Conspexus, *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 11, 37-55.

Gobard, H., (1976), L'aliénation linguistique { XE "linguistique" }, Analyse tétraglossique, Paris, Flammarion.

Goffman, E., (1982), *Interaction Ritual, Essays on Face-to-Face Behavior*, New York, Pantheon Books.

Grandguillaume, G., (1983), *Arabisation et politique { XE "*politique" *} linguistique{ XE "*politique linguistique" *} { XE "*linguistique" *} au Maghreb*, Paris, Maisonneuve & Larose.

Grandguillaume, G., (1990), Language and Legitimacy in the Maghreb, In Weinstein, B. (ed.), *Language Policy and Political Development*, Norwood, NJ, Ablex, p. 150-166.

Gravel, L.A., (1976), *Sociolinguistic Investigation of Multilingualism in Morocco*, Thèse de doctorat, Columbia University Teacher's College.

Greenberg, J. H., (1971), *Language, Culture and Communication*, Stanford, Stanford University.

Guespin, P. et J. B. Marcellesi, (1986), Langages 83, p. 5-34.

Gumperz, J. J., (1982a), Types of Linguistic Communities, *Anthropological Linguistics*, 34, p. 191-212.

Gumperz, J. J., (1982b), *Discourse Strategies, Studies in Interactional Sociolinguistics* 1, Cambridge, Cambridge University Press.

Gumperz, J. J. and D. H. Hymes, (eds.), (1972), *Directions in Sociolinguistics, The Ethnography of Communication*, New York, Holt Rinehart and Winston Inc.

Habermas, J., (1996), Morale et communication. Conscience morale et activité communicationnelle, Cerf, Paris.

Habermas, J., (1999), Écrits politiques : culture, droit, histoire XE "histoire" }, Paris, Flammarion, coll. «Champs».

Hachid, M., (2000), Les Premiers berbères, Entre Méditerranée, Tassili et Nil. Edisud, Aix-en-Provence

Hagège, C., (2000), Halte à la mort des langues, Paris, Odile Jacob.

Haralambous, Y., (2004), Fontes et codages, Paris, O'Reilly France.

Harshav, B., (1993), *Language in Time of Revolution*, Berkeley, University of California Press.

Heath, J., (1989), From Code-Switching to Borrowing, A case study of Moroccan Arabic, London, Keagan Paul International.

Heidegger, M.,(1954), La question de la technique, Paris, Gallimard.

Himeur-Ensighaoui, O. (2009), *Ils ont défié l'empire*, *Juba, Tacfarinas, Firmus et Gildon*, Alger, Casbah Editions.

Hjelmslev, L., (1971), *Prolégomènes à une théorie du langage*, Paris, Editions de Minuit.

Hollos, M. and Cowan, (1973), *Growing up in Flathill, Social Environment and Cognitive Development*, Oslo, Universitetsforlaget.

Hosotte-Eynaud, M., (1956), *Publications de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines*, Limoges.

Huntington, S. P., (1996), *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York, Simon & Schuster.

Hymes, D. H., (1972), On Communicative Competence, In Pride J. B. and J. Holmes, (eds.), *Sociolinguistics*, Harmondsworth, Penguin, p. 69-93.

Hymes, D. H., (1984), Vers la compétence de communication, Paris, Hatier.

Iazzi, E., (1998), Aménagement linguistique { XE "linguistique" }, Cas de l'amazighe{ XE "amazighe" } marocain. *Plurilinguismes*, n°16, p. 53-88.

Ibn Khaldoun, A., (1925-1926), *Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale*, Translated by Le Baron de Slane. Paris, Geuthner.

Iraqi-Sinaceur, Z., (éd.), (1993), Le dictionnaire Colin d'arabe { XE "arabe" } dialectal marocain, Rabat, Editions Al-Manahil, Ministère des Affaires Culturelles.

Jakobson, R., (1963), Essais de linguistique [XE "linguistique"] générale, Paris, Editions de Minuit.

Jakobson, R., (1968), *Child Language, Aphasia and Phonological Universals*, Walter De Gruyter Inc.

Johnson G., K. Scholes, R. Whittington, and F. Fréry, (2008), *Stratégique*, Pearson Education.

Julien, Ch. A., (1994), Histoire de l'Afrique du Nord, Paris, Payot.

Kamel, S. (2006), *Lexique amazighe { XE "amazighe" } de géologie*, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Khatibi, A., (1993), Penser le Maghreb, Rabat, SMER.

King, R. D., (1969), *Historical Linguistics and Generative Phonology*, New Jersey, Prentice Hall.

Labov, W., (1972a), *Sociolinguistic Patterns*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Labov, W., (1972b), Language in the Inner City, Studies in the Black English Vernacular, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

Lacoste-Dujardin, C., (1970), Le conte kabyle, Paris, F. Maspero.

Lafkioui, M., and V. Brugnatelli, Eds. (2008), *Berber in Contact, linguistics and Sociolinguistics perspectives*, Köln, Rüdiger Köppe Verlag.

Laghouat, M., (1995), L'espace dialectal marocain, sa structure actuelle et son évolution récente, dans *Dialectologie et sciences humaines au Maroc* [XE "Maroc"], Rabat, Publications de la Faculté des lettres et des sciences humaines, p. 9-41.

Lakhdar-Ghazal, A., (1976), *Méthodologie générale de l'arabisation { XE "arabisation" } de niveau*, Rabat, IERA.

Lambert, R. D. and B. F. Freed, (Eds.), (1982), *The Loss of Language Skills*, Rowley, MA, Newbury House.

Landry, R., K. Deveau et R. Allard, (2005), Au-delà de la résistance { XE "résistance" }, Principes de la revitalisation { XE "revitalisation" } ethnolangagière, Communication présentée au 73e Congrès de l'ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi.

Lanly, L., (1970), Le français { XE "français" } d'Afrique du Nord, Etude linguistique { XE "linguistique }, Paris, Bordas.

Laoust, E., (1920), Mots et choses berbères, Notes de linguistique { XE "linguistique" } et d'ethnographie, Dialectes du Maroc { XE "Maroc" }, Paris, A. Challamel.

Laroui, A., (1970), L'Histoire du Maghreb, Un essai de synthèse, Paris, F. Maspero.

Laroui, A, (1973), Cultural Problems and Social Structures, The Campaign for Arabization in Morocco, *Humanoria Islamica* I, p. 33-46.

Laroussi, F., (éd.), (1993), *Minoration linguistique { XE "*linguistique" *} au Maghreb*, Cahiers de Linguistique Sociale, n°22, Université de Rouen.

Le Saout, D., (2009), La radicalisation de la revendication amazighe { XE "amazighe" } au Maroc { XE "Maroc" }, Le sud-est comme imaginaire militant, *Année du Maghreb*, V, Editions du CNRS, p. 75-93.

Maalouf, A., (1998), Les identités meurtrières, Paris, Editions Grasset.

Maddy-Weitzman, B., (2001), Contested Identities: Berbers, 'Berberism' and the State in North Africa, The Journal of North African Studies, Vol. 6 No. 3, 24.

Marçais, W., (1961), Comment l'Afrique du Nord a été arabisée, dans *Articles et Conférences*, p. 171-192.

Marcellesi, J.-B., (1981), Bilinguisme { XE "Bilinguisme" }, diglossie { XE "diglossie" }, hégémonie, Problèmes et tâches, *Langages*, n°61, p. 5-11.

Martinet, A., (1955), *Economie des changements phonétiques*, Berne, Editions A. Francke.

Martinet, A., (1975), Evolution des langues et reconstruction, Paris, PUF.

Martinet, A.-C., (1990), *Diagnostic stratégique*, Vuibert Entreprise.

Maurais, J., (1987), L'Expérience québécoise d'aménagement{ XE "aménagement" } linguistique{ XE "linguistique" } dans Politique et aménagement linguistiques, p. 359-416.

Maurais, J., (éd.) (1987), *Politique et aménagement { XE "aménagement" } linguistique*{ XE "linguistique" }, Québec, Conseil de la langue française, Paris, Le Robert.

Meillet, A., (1926), Linguistique historique et linguistique { XE "linguistique" } générale, Paris, Champion.

Messaoudi, L., (2003), Etudes sociolinguistiques, Rabat, Editions Okad.

Miège, J.-L., (1961), *Le Maroc { XE "Maroc" } et l'Europe*, 1830-1894, 4 vol., Paris, Presses universitaires de France.

Mintzberg, H., (1994), *The Rise and Fall of Strategic Planning*, Harvard Business Review.

Moâtassime, A., (1993), *Arabisation et langue française au Maghreb*, Paris, Presses Universitaires de France.

Morin, E., (2007), Vers l'abîme, Paris, L'Herne.

Moulton, W.-G., (1962), Dialect Geography and the Concept of Phonological Space, *Word* vol. 18, p. 25-32.

Myers-Scotton, C., (1990), Elite Closure as Boundary Maintenance, The Case of Africa, In Weinstein, B., p. 25-42.

Nahir, M.,(1987), L'aménagement { XE "aménagement" } de l'hébreu moderne, dans Maurais, J. (éd.), *Politique et aménagement linguistiques*, p. 257-316.

Neveu, E., (1996), Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte.

Ould-Braham, O., (2000), Les études linguistiques berbères en Europe, (Années 1795-1844), *Etudes et Documents Berbères*, 18, p. 5-85.

Pascon, P., (1971), La formation de la société marocaine, *Bulletin Economique et Social du Maroc* { XE "Maroc" }, n° 120-121, p.1-25.

Pécheux, M. (1975), Analyse du discours. Langues et idéologies, Langues, 37.

Pedalino Porter, R., (1990), Forked Tongue, The Politics of Bilingual Education, BasicBooks, Harper Collins Publishers.

Phillipson, R., (Eds.), (2000), *Rights to Language, Equity, Power and Education*, New york, Routledge.

Piaget, J., (1968), *Le langage et la pensée chez l'enfant*, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.

Pizzorno, A. and C., Crouch, (1978), *The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968*, McMillan.

Pool, J., (1979), Language Planning and Identity Planning, *International Journal of the Sociology of Language*, p. 5-22.

Porter, M., (1982), Strategic Choice and Competition, Oxford University Press.

Pouessel, S. (2010), Les identités amazighes au Maroc { XE "Maroc" }, Paris, Editions Non Lieu.

Rachik, H., (éd.), (2006), *Usages de l'identité { XE "*identité" *} amazighe { XE "amazighe" } au Maroc { XE "Maroc" }*, Casablanca, Imprimerie Najah El Jadida.

Reboul, 0., (1980), Langage et idéologie { XE "idéologie" }, Paris, Presses Universitaires de France.

Richert, N., (1987), Arabisation et technologie, Rabat, Publications de l'IERA.

Roy, O., (1995), Généalogie de l'islamisme XE "islamisme" }, Paris, Ed. Hachette.

Saad-Zoy, S. et J. Bouchard, (éds), (2010), *Droits culturels au Maghreb et en Egypte*, UNESCO{ XE "UNESCO" }.

Sadiqi, F., (1995), The Language of Women in the City of Fes, Morocco, *International Journal of the Sociology of Language*, 112, Berlin, Mouton de Gruyter, p. 63-79.

Sadki Azaykou, A., (2002), *Histoire du Maroc* { XE "Maroc" } et ses possibles interprétations, Recueil d'Articles, Rabat, Centre Tarik Ibn Zyad.

Saint-Prot , Ch., (1955), Le nationalisme arabe { XE "arabe" } : Alternative à l'intégrisme, Paris, Edition Ellipses,

Saqri, N., (2006), Le comportement communicatif verbal des employés de l'entreprise marocaine, Thèse de doctorat, Rabat, Université Mohammed V-Agdal.

Sen, A., (2006), *Identity and Violence, The Illusion of Destiny*, Norton and Company.

Schuchardt, H., (1908), Berberische Studien, WZKM 22, p. 245-64, p. 341-84.

Skounti, A., A. Lemjidi et M., Nami, (2003), *Tirra, Aux origines de l'écriture au Maroc XE* "Maroc" *J*, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Skounti, A., (à paraître), Le sang et le sol. Nomadisme et sédentarisation au Maroc { XE "Maroc" } . Les Ayt Merghad du Haut-Atlas oriental, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }.

Skutnabb-Kangas, T., (1981), *Bilingualism or not, The Education of Minorities*, Clevedon, Multilingual Matters LTD.

Skutnabb-Kangas, T., (2000), *Linguistic Genocide in Education or Worldwide Diversity and Human Rights*, Mahwah, New Jersey, Lawrence Earlbaum.

Sow, A. I., (1977), Langues et politiques de langues en Afrique Noire, L'expérience de l'UNESCO{ XE "UNESCO" }, Paris, Nubia.

Stewart, W. A. (1970). A Sociolinguistic Typology for Describing Multilingualism, dans Fishman, J. A., (ed.), *Readings in the Sociology of Language*, The Hague, Mouton, p. 531-545.

Strevens, P., (1987), The Spread of English and the Decline of French, A Paradox for Canada, In *Actes du Colloque International sur l'Aménagement Linguistique*, Centre international de recherche sur le bilinguisme, Les Presses de l'Université de Laval, p. 349-356.

Stora, B., (2003). La mort de l'idéologie XE "idéologie" } nationaliste arabe XE "arabe" }, Esprit, n° 295.

Taifi, M., (1997), Le lexique { XE "lexique" } berbère entre l'emprunt { XE "emprunt" } massif et la néologie { XE "néologie" } sauvage, *International Journal, of the Sociology of Language*, 123, p. 61-80.

Talbi, M., (1966), L'Emirat aghlabide, Histoire politique XE "politique" } (800-909), Paris, Maisonneuve.

Terrasse, H., (1949-1950), Histoire du Maroc { XE "Maroc" } des origines à l'établissement du Protectorat Français, 2 vol., Casablanca, Editions Atlantides.

Titone, R., (1979), Le bilinguisme { XE "Bilinguisme" } précoce { XE "Bilinguisme précoce" }, Paris, Payot.

Touraine, A., (1978), La voix et le regard, Paris, Seuil.

Touraine, A. (1992), Critique de la modernité, Paris, Fayard.

Tournon, J., and R., Maiz, (éds.), (2005), *Ethnicisme et politique* { XE "politique" }, Paris, L'Harmattan.

Trudgill, P., (2004), Glocalisation and the Ausbau Sociolinguistic of Modern Europe, In Suszak, A. and U. Okulska, (eds.), *Speaking from the Margin, Global English from a European perspective*, Oxford, Peter Lang.

Tsunoda, T., (2005), Language endangerment and language revitalization, An introduction, Berlin, Mouton de Gruyter.

UNESCO{ XE "UNESCO" }, (2003), *Programme de sauvegarde des langues en danger*{ XE "langues en danger" }, Paris. Valdman, A. (1997), L'étiolement{ XE "étiolement" } linguistique { XE "linguistique" }, dans M.-L. Moreau, éd., *Sociolinguistique, Concepts de base*, Mardaga, p. 141-157.

Valdman, A. ed. (2010), French and Creole in Louisiana, Topics in Language and Linguistics. Topics in Language and Linguistics.

Van Dijk, T. (1998a), *Ideology, A Multidisciplinary Approach*, London, Sage.

Van Dijk, T. (1998b), What is political Discourse Analysis? In J. Bloomaert & Ch., Bulcaen (eds.), *Political linguistics*, Amsterdam, Benjamins, p. 11-52.

Vermeren, P., (2001), La formation des élites par l'enseignement supérieur au Maroc{ XE "Maroc" } et en Tunisie{ XE "Tunisie" } au XXe siècle, Casablanca, Éditions Alizés.

Versteegh, K., (1984), *Pidginization and Creolization, The Case of Arabic*, Amsterdam, John Benjamins Publishers.

Vigouroux C. B., and S., Mufwene (Eds.) *Globalization and Language Vitality, Perspectives from Africa*, New York, Continuum International Publishing Group.

Vycichl, W., (1988), Les Imazighen, 5.000 ans d'histoire XE "histoire" }, Etudes et Documents Berbères, 4, p. 85-93.

Walter, H. (ed.), (1977), Phonologie et société, Studia Phonetica.

Weinreich, U., (1968), *Languages in Contact, Findings and Problems*, The Hague, Mouton.

Weinstein, B., (ed.), (1990), *Language Policy and Political Development*, Norwood, New Jersey, Ablex Publishing Corporation, p. 1-2

Whorf, B. L., (1962), *Language, Thought and Reality*, Cambridge, Massachusetts, M.I.T.

Willms, A., (1966), Auswahlbibliographie des Berberologischen Schriftum, *Africa und Ubersee*, 50, p. 64-128.

Yassine, A., (1998), Islamiser la modernité, Casablance, Impressions Al Ofoq.

Youssi, A., (1983), La triglossie dans la typologie linguistique{ XE "linguistique" }, *La linguistique*, 19, p. 71-83.

Zenkouar, L., et Y., Aït Ouguengay, (Dir.), (2005), *La typographie entre les domaines de l'art et de l'informatique*, Rabat, Publications de l'IRCAM{ XE "IRCAM" }

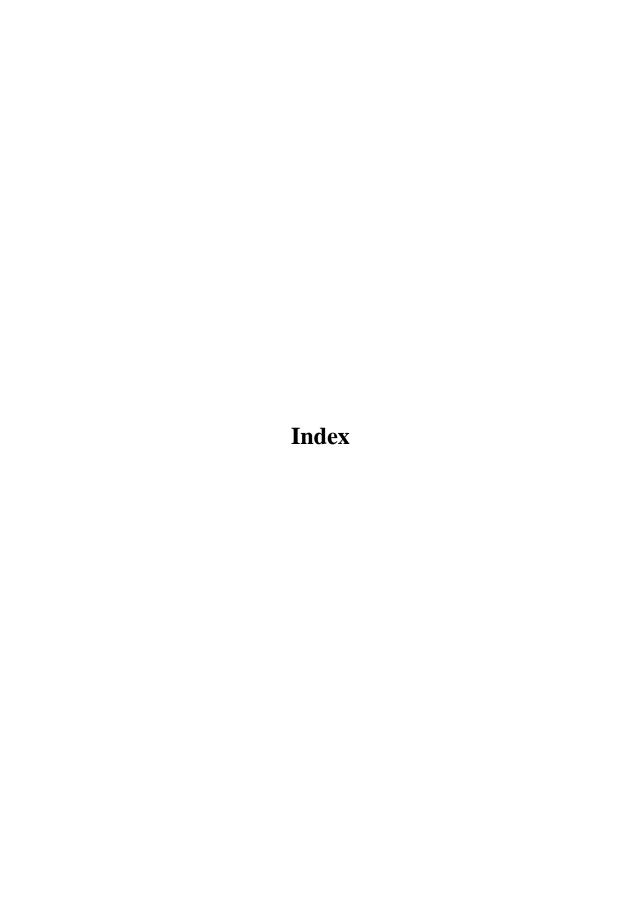

### A

```
Algérie · 8, 21, 24, 27, 30, 32, 128, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 182, 187, 282, 296, 307, 319
```

```
amazighe · x, xii, v, vi, vii, x, xi, 7, 8, 9, 10, 11,
  13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 40,
  41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
  55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 71, 74, 76, 77,
  81, 82, 86, 88, 97, 98, 101, 102, 103, 106,
  108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
  118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128,
  127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
  135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143,
  144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152,
  153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161,
  162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 166,
  167, 168, 170, 173, 174, 176, 179, 180,
  181, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191,
  193, 197, 198, 199, 205, 206, 208, 209,
  210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
  218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227,
  228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
  236, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 246,
  247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255,
  256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
  264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
  272, 273, 274, 275, 276, 278, 282, 283,
  284, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 293,
  295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304,
  305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313,
  314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
  323, 326, 330, 331, 333, 337, 340, 344,
  347, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 356,
  357, 358, 360, 364, 365, 366, 367, 315,
  316, 317, 318, 319, 320
```

```
amazighité · xi, 9, 24, 103, 127, 132, 133, 134, 145, 150, 167, 187, 252, 262, 263, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 292, 293, 298, 299, 301, 303, 304, 305, 313, 319, 328, 330, 331, 343, 344, 346
```

```
amazighophonie · v, 21, 176, 183, 341, 348, 314
```

```
aménagement · vii, 4, 9, 10, 11, 29, 48, 58, 59, 127, 128, 129, 130, 140, 142, 143, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 187, 230, 233, 235, 237, 239, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 261, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 276, 278, 311, 313, 321, 331, 356, 357, 358, 359, 366, 319, 320
```

aménagement du corpus · 9, 128, 157, 162, 251, 253, 255, 264, 267, 273, 276, 321, 319

aménagement du statut · vii, 10, 11, 58, 127, 128, 131, 157, 167, 278, 320

analyse qualitative · 10, 42, 102, 109, 125

anglais · xi, 14, 21, 37, 38, 39, 40, 45, 50, 60, 67, 69, 70, 71, 74, 149, 258, 317, 340, 342

anglophonie · v, 13, 37, 148, 315

arabe · xii, x, xi, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 42, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 68, 69, 71, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 98, 100, 101, 106, 108, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 125, 127, 128, 134, 138, 145, 149, 166, 170, 171, 172, 189, 191, 196, 197, 198, 200, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 233, 246, 247, 248, 256, 259, 260, 273, 282, 284, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 305, 312, 313, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 330, 331, 339, 340, 342, 350, 353, 358, 360, 364, 367, 368, 318

arabisation · xi, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 69, 119, 183, 225, 226, 227, 281, 303, 339, 365, 314

arabisme · 293, 294, 295, 303, 305

arabophonie · v, 26, 31, 37, 341, 314

assimilation · 7, 23, 29, 91, 103, 106, 108, 134, 149, 166, 168, 238, 301, 304

autonomie · 148, 154, 230, 252, 305, 307, 316, 318, 319, 322, 329, 330

## В

Bilinguisme · 117, 124, 355, 366, 368, 317

bilinguisme complémentaire · 126, 127, 128

bilinguisme de substitution · 126, 127, 128

bilinguisme national · 310

Bilinguisme précoce · 368

bilinguisme résiduel · 126, 127, 128

bilinguisme supplémentaire · 126, 127, 128

Bilinguisme transitionnel · 124, 317

## C

capital symbolique · 19

carte linguistique · 53, 176

centralisme · 279

champ linguistique · 19, 69, 338

champ social · 5, 247, 253, 273

changement linguistique · vi, 59, 64, 74, 75, 77, 80, 81, 102, 107, 109, 125, 127, 162, 192, 205, 356, 316, 321

changement social · 10

codification · 9, 49, 55, 163, 164, 232, 243, 254, 268, 273, 274, 302, 309, 331

colonisation · 32, 67, 105, 166, 167, 168, 209, 224, 317

communautarisme · 77, 279, 280, 292, 325, 341, 320

communauté · 9, 10, 16, 23, 24, 34, 42, 49, 51, 52, 54, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 70, 71,

72, 74, 78, 79, 80, 103, 111, 121, 128, 147, 149, 152, 153, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 166, 167, 168, 176, 179, 186, 188, 192, 201, 203, 206, 208, 209, 211, 229, 231, 235, 246, 249, 258, 259, 260, 261, 265, 267, 269, 272, 273, 275, 276, 279, 290, 291, 293, 297, 301, 304, 315, 320, 338

compétition · v, 7, 14, 19, 20, 28, 30, 37, 39, 40, 58, 76, 102, 107, 119, 127, 129, 130, 148, 162, 186, 198, 206, 210, 228, 229, 256, 272, 276, 339, 340, 347, 314

conflit · v, 4, 7, 10, 14, 19, 28, 33, 45, 58, 75, 105, 270, 282, 307, 339, 340, 344, 314

constitution · 7, 8, 51, 136, 138, 163, 236, 249, 264, 267, 294, 312, 313, 331, 349, 350

constitutionnalisation · 47, 132, 133, 209, 253, 299, 317, 331, 360

contact de langues · vi, vii, 4, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 80, 166, 208, 227, 315, 318

contrat social · viii, 254, 346, 321

convention · 188

corpus · vii, 9, 10, 11, 45, 48, 58, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 127, 128, 131, 137, 139, 140, 142, 151, 157, 162, 167, 189, 200, 211, 214, 226, 230, 232, 251, 252, 253, 255, 264, 267, 273, 276, 277, 283, 321, 337, 319

créativité · vii, 43, 187, 208, 210, 211, 214, 227, 228, 229, 327, 318

culturalisme · 283, 298, 304, 341, 320

## D

démolinguistique · 52, 131, 138, 147, 149

dépendance · vii, 34, 57, 58, 60, 63, 106, 108, 208, 210, 211, 227, 228, 229, 286, 318

développement · xii, 5, 23, 25, 29, 30, 35, 61, 63, 69, 105, 106, 107, 115, 133, 150, 156,

- 160, 170, 186, 262, 273, 288, 292, 294, 299, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 323, 324, 325, 326, 329, 332, 339, 343, 344, 346
- diagnostic · v, 10, 11, 13, 26, 36, 41, 42, 46, 57, 58, 131, 132, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 166, 245, 313, 315
- dialecte · 47, 88, 101, 128, 159, 172, 181, 182, 191, 192, 193, 212, 214, 220, 266
- dialectologie · 65, 165, 170, 176, 183, 185, 186, 355
- diglossie · 19, 20, 67, 71, 73, 75, 117, 118, 126, 164, 211, 339, 355, 366, 316
- discours royaux · 51, 136, 151, 313
- diversité · vii, 3, 4, 8, 13, 14, 40, 46, 64, 73, 75, 106, 134, 139, 143, 145, 148, 155, 168, 177, 189, 191, 192, 204, 205, 266, 271, 275, 276, 279, 280, 281, 287, 288, 289, 295, 296, 297, 301, 309, 311, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 338, 339, 343, 350, 351, 357, 320
- dominance · 32, 40, 77, 105, 114, 115, 151, 155, 208, 212, 281, 337
- droits culturels · 280, 287, 288, 289, 296, 307, 308, 329, 349, 351, 359
- droits humains · 3, 4, 152, 261, 279, 292, 297, 298, 301, 305, 306, 308, 309, 328, 331, 343, 344, 349, 350, 351
- droits linguistiques · 23, 41, 122, 132, 136, 261, 289, 290, 309, 310, 315, 316, 318, 325, 329, 333, 353
- droits personnels · 148, 261, 262, 290, 310, 314, 315, 318, 319, 321, 330, 349
- droits territoriaux · 148, 262, 316, 318, 319

## Ε

économie · 5, 11, 15, 21, 28, 30, 35, 40, 46, 51, 52, 105, 106, 107, 166, 209, 225, 236, 270, 303, 326, 340, 347, 351

- édition · 23, 46, 49, 57, 132, 138, 172, 240, 338
- éducation · xi, 8, 15, 25, 27, 32, 34, 36, 38, 46, 54, 61, 106, 107, 119, 121, 132, 135, 140, 152, 163, 166, 167, 186, 245, 253, 254, 259, 260, 272, 273, 274, 278, 288, 292, 299, 300, 303, 310, 314, 315, 331, 332, 340, 345, 347, 359, 319
- emprunt · 41, 59, 62, 63, 64, 67, 71, 75, 84, 85, 87, 88, 90, 100, 121, 183, 193, 200, 208, 210, 212, 214, 216, 224, 225, 353, 355, 360, 368, 318
- enquête · 81, 108, 109, 116, 189, 190, 191, 196, 226, 236
- environnement · 40, 43, 46, 50, 58, 62, 77, 109, 110, 112, 113, 115, 118, 123, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 136, 141, 148, 150, 151, 154, 155, 165, 167, 197, 206, 229, 230, 257, 266, 279, 287, 337, 342, 344, 346, 348
- espagnol · xi, 7, 14, 20, 21, 32, 33, 50, 60, 70, 71, 74, 77, 115, 166, 173, 175, 184, 209, 210, 224, 225, 311, 316, 319, 321
- étiolement · vi, 9, 26, 75, 76, 77, 80, 82, 102, 107, 108, 110, 121, 124, 126, 130, 144, 149, 183, 187, 206, 227, 228, 229, 230, 255, 278, 369, 316, 317

#### F

- français · xi, 7, 14, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 50, 55, 60, 67, 69, 71, 72, 74, 85, 115, 116, 118, 128, 138, 146, 149, 166, 170, 174, 175, 176, 179, 181, 184, 191, 196, 198, 208, 209, 210, 211, 224, 225, 226, 244, 257, 遥 273, 317, 340, 342, 346, 353, 356, 359, 360, 365, 315
- francophonie · v, 13, 19, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 69, 281, 356, 358, 314, 315

## G

génétique · 79, 137, 285

globalisation · v, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 21, 25, 37, 40, 155, 229, 258, 281, 333, 337, 338, 339, 342, 348, 357, 314

glocalisation · 14, 128, 154, 155, 261, 337, 338, 342, 351

glottopolitique · 281

graphie · vii, 9, 25, 30, 49, 55, 131, 138, 163, 231, 233, 234, 235, 236, 239, 245, 246, 248, 249, 253, 254, 268, 274, 302, 321, 331, 319

## Н

habitus · 19, 48, 123, 125, 190, 198, 201, 202, 277, 340

HCA · xi, 8, 24, 25

histoire · 7, 14, 21, 23, 24, 33, 46, 53, 54, 58, 60, 61, 74, 76, 103, 119, 121, 125, 127, 148, 167, 169, 205, 245, 252, 266, 268, 271, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 294, 299, 322, 326, 331, 342, 344, 363, 369, 314

homogénéisation · 189, 191, 196, 201, 205, 206, 265

hybride · 85, 88, 281, 339

### 1

identité · xi, 16, 23, 25, 29, 52, 61, 70, 120, 145, 150, 156, 159, 164, 195, 248, 252, 255, 257, 258, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 291, 292, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 305, 312, 313, 323, 324, 326, 328, 329, 352, 354, 358, 367

idéologie · vi, 4, 119, 145, 165, 247, 259, 294, 295, 296, 308, 312, 320, 346, 348, 367, 368, 317

institutionnalisation · vii, 8, 47, 136, 186, 243, 276, 282, 283, 296, 302, 310, 320, 322, 331, 343, 319

intégration · 8, 16, 52, 55, 59, 61, 74, 103, 121, 132, 135, 138, 150, 152, 163, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 227, 228, 230, 242, 245, 259, 266, 272, 281, 299, 300, 302, 303, 304, 312, 313, 325, 329, 341, 347, 348

IRCAM · x, xi, 8, 24, 25, 48, 55, 59, 132, 136, 145, 152, 232, 233, 236, 239, 240, 243, 244, 245, 254, 267, 271, 274, 276, 300, 302, 313, 332, 353, 355, 357, 362, 365, 368, 370

islamisme · 145, 293, 295, 296, 346, 361, 367

### L

langue centrale · 21, 40, 340

langue hypercentrale · 21, 40, 258, 340, 342

langue locale · 40, 340

langue maternelle · 20, 42, 44, 47, 62, 68, 71, 72, 80, 81, 95, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 139, 164, 198, 201, 210, 229, 310

langue officielle · 7, 26, 29, 47, 51, 53, 59, 133, 209, 249, 253, 268, 298, 312, 315, 316, 318, 319, 321, 322, 326, 330, 340, 344, 350

langue supercentrale · 40, 342

langues en danger · 3, 4, 11, 75, 144, 261, 350, 369

lexique · 68, 70, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 95, 96, 102, 112, 121, 125, 140, 151, 156, 162, 165, 177, 180, 183, 184, 192, 193, 212, 213, 215, 226, 253, 259, 268, 272, 276, 295, 368

linguistique · xii, vi, vii, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 51, 52, 53, 54,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 137, 142, 143, 148, 149, 154, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 165, 166, 167, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 208, 210, 211, 214, 215, 227, 233, 248, 249, 251, 252, 254, 256, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 301, 310, 311, 316, 319, 321, 322, 323, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 370, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321

localisation · v, 6, 11, 13, 23, 333, 337, 338, 339, 314

## M

marché linguistique · vi, 5, 15, 19, 28, 33, 37, 40, 44, 58, 62, 73, 77, 78, 108, 110, 115, 120, 129, 131, 162, 186, 188, 197, 198, 202, 209, 210, 214, 251, 256, 272, 340, 357, 317

marginalisation · 20, 23, 25, 76, 121, 144, 153, 166, 229, 301, 305, 342

Maroc · xii, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 53, 54, 57, 58, 71, 72, 73, 103, 105, 106, 107, 110, 128, 130, 132, 133, 143, 160, 168, 166, 170, 172, 174, 176, 177, 182, 187, 195, 208, 232, 233, 236, 240, 243, 247, 252, 253, 267, 273, 282, 284, 285, 292, 293, 296, 299, 301, 303, 306, 307, 308, 309, 312, 314, 317, 319, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 337, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 369

médias · 8, 23, 25, 28, 33, 34, 38, 46, 55, 103, 121, 132, 138, 140, 152, 160, 166, 167, 186, 235, 247, 253, 264, 265, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 291, 292, 300, 302, 309, 310, 314, 315, 321, 323, 331, 340, 347, 349, 320

méthode · 11, 111, 129, 175, 184, 233, 242, 251, 267, 268, 269, 270, 277

minoration · 7, 76, 101, 107, 108, 124, 156, 252, 255, 256, 273, 339, 356

morphosyntaxe · 179, 181, 183

mort de la langue · 76, 107, 110

motivation · 31, 63, 66, 120, 153, 246, 262

## Ν

néologie · 212, 215, 260, 267, 269, 270, 272, 353, 368

normalisation · vii, 9, 29, 128, 142, 164, 187, 191, 196, 204, 205, 206, 228, 233, 235, 236, 238, 243, 248, 251, 260, 263, 268, 272, 274, 358, 318, 319

### 0

obsolescence · 6, 8, 58, 75, 76, 101, 102, 127, 128, 146, 168, 187, 206, 227, 229, 230, 257, 343, 348

officialisation · 47, 59, 103, 136, 138, 139, 248, 268, 282, 297, 302, 312, 318, 319, 323, 331, 332, 343, 349, 320

orthographe · 9, 163, 233, 245, 268, 273, 274, 353

#### P

parenté · 137, 284

parler citadin · 199

phonologie · 68, 82, 83, 184, 185, 186, 196, 237, 259

planification · 127, 128, 129, 130, 131, 143, 144, 152, 154, 155, 161, 164, 166, 267, 271, 357, 358, 317

poids · 6, 7, 15, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 76, 127, 130, 133, 135, 136, 138, 168, 229, 244, 269, 275, 339, 357, 358, 315

politique · xii, vii, 4, 8, 9, 10, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 46, 47, 51, 52, 57, 59, 69, 103, 118, 120, 122, 125, 127, 131, 132, 133, 136, 138, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 159, 160, 163, 167, 168, 167, 168, 169, 205, 229, 233, 239, 244, 248, 252, 253, 254, 257, 258, 262, 263, 266, 268, 275, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 316, 318, 319, 322, 323, 324, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 338, 339, 341, 343, 344, 347, 349, 350, 355, 358, 360, 363, 368, 369, 317, 319, 320

politique linguistique · xii, 4, 8, 9, 26, 27, 31, 32, 51, 59, 118, 120, 121, 125, 163, 167, 252, 254, 263, 268, 322, 331, 332, 338, 339, 355, 360, 363

#### R

référentiel · 24, 168, 292, 295, 297, 309, 327, 350, 351

régionalisation · 148, 262, 319, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330

renaissance · 9, 42, 306, 356

résilience · v, 1, 6, 8, 23, 59, 77, 80, 128, 155, 168, 187, 206, 228, 272, 337, 314, 318

résistance · 26, 130, 143, 148, 149, 155, 204, 206, 211, 227, 228, 255, 272, 284, 337, 354, 365, 318

revitalisation · v, vi, vii, viii, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 24, 40, 42, 58, 59, 103, 111, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 167, 168, 165, 166, 187, 206, 207, 208, 211, 227, 228, 229, 230, 231, 232, ≝ 238, 249, 251, 252, 257, 261, 272, 275, 276, 278, 302, 311, 320, 330, 331, 333, 335, 337, 343, 345, 348, 349, 350, 365, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320

## S

sociolinguistique · v, vii, 11, 14, 19, 20, 33, 40, 41, 42, 46, 57, 65, 78, 79, 102, 107, 113, 118, 123, 125, 129, 130, 131, 139, 161, 162, 189, 190, 191, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 206, 255, 258, 260, 262, 268, 271, 282, 338, 339, 341, 355, 356, 357, 358, 361, 313, 315, 316, 318

souverainisme · 280, 298, 320

spécificité · viii, 61, 286, 312, 326, 343, 345, 346, 351, 320

standard · vii, x, xi, 7, 15, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 47, 52, 53, 55, 72, 85, 115, 116, 118, 138, 162, 163, 164, 168, 191, 198, 200, 209, 210, 214, 225, 226, 227, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 249, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 320, 339, 340, 342, 319, 320

standardisation · vii, 48, 121, 128, 137, 140, 142, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 233, 252, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 309, 322, 319, 320

statut · vii, 7, 10, 11, 15, 19, 25, 26, 30, 35, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 58, 66, 76, 77, 80, 101, 102, 103, 108, 114, 120, 123, 127, 128, 131, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 151, 157, 162, 166, 167, 166, 184, 187, 211, 228, 230, 249, 251, 253, 월 255, 258, 266, 273, 276, 278, 295,

296, 301, 303, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 318, 321, 322, 332, 337, 340, 342, 344, 348, 349, 320

strate · v, 13, 21, 26, 32, 37, 342, 314, 315

stratégie · 24, 25, 31, 36, 111, 124, 129, 130, 131, 142, 155, 167, 201, 228, 255, 265, 272, 302, 304, 305, 313, 320, 333, 344, 348, 317

stratification · 7, 40, 340, 357

substitution · 76, 91, 119, 120, 124, 126, 127, 128, 216, 317

système · 5, 32, 38, 44, 54, 55, 64, 78, 91, 120, 129, 135, 142, 152, 153, 154, 164, 184, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 202, 203, 206, 216, 217, 228, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 271, 272, 281, 291, 300, 303, 304, 309, 321, 326, 347, 348, 318

systémique · vi, 127, 129, 147, 154, 156, 157, 166, 167, 337, 345, 317

### T

territorialisation · 148, 262, 317, 320, 321, 322, 323, 320

tifinaghe · vii, x, 25, 49, 55, 138, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 313, 319, 321

transmission · vi, 10, 25, 49, 75, 76, 77, 101, 102, 103, 128, 134, 147, 150, 153, 154, 166, 229, 231, 261, 276, 291, 309, 321, 316

Tunisie · 21, 27, 32, 125, 178, 179, 182, 282, 369

### U

UNESCO · 3, 25, 38, 143, 155, 274, 288, 289, 297, 309, 325, 328, 350, 354, 359, 367, 368, 369

Urbanisation · vi, 105, 112, 316

#### V

valeur · 5, 6, 15, 19, 35, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 58, 59, 61, 73, 76, 96, 97, 101, 103, 106, 109, 120, 127, 130, 131, 133, 136, 138, 141, 145, 151, 170, 185, 198, 199, 201, 210, 229, 233, 242, 246, 256, 259, 271, 275, 298, 306, 323, 339

variable · 16, 113, 118, 178, 302

variation · vii, 64, 65, 79, 80, 93, 140, 151, 161, 162, 165, 178, 187, 189, 190, 192, 195, 204, 206, 223, 229, 236, 237, 238, 264, 265, 271, 272, 311, 318, 319, 320

# Table des figures

| Figure 1 : Carte linguistique{ XE "linguistique" }            | 17         |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Figure 2 : Aires géolectales                                  | 22         |
| Figure 3 : Matrice SWOT du diagnostic{ XE "diagnostic" }      | 140        |
| Figure 4 : Principes de revitalisation{ XE "revitalisation" } | 144        |
| Figure 5 : Modèle de revitalisation{ XE "revitalisation" }    | 154        |
| Figure 6: Tableau de l'alphabet tifinaghe { XE }              | "tifinaghe |
| Figure 7 : Dynamique des langues                              | 328        |

## Table des matières

| SOMMAIRE                                                                  | V   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| PROTOCOLE DE TRANSCRIPTION                                                | X   |
| ABREVIATIONS                                                              | xii |
| PROLOGUE: Langues en danger, résilience et processus d                    | le  |
| revitalisation{ XE "revitalisation" }                                     |     |
| 1. De la mise en danger à la mise à mort des langues                      | 3   |
| 2. Attrition, résilience { XE "résilience" } et revitalisation { X        | Ε   |
| "revitalisation" }                                                        | 6   |
| 3. Un ouvrage, un parcours                                                | 8   |
| PREMIERE PARTIE : PROCESSUS ET EFFETS D                                   | E   |
| L'ATTRITION LANGAGIERE                                                    |     |
| CHAPITRE PREMIER : Le marché des langues : localisation { X               | E   |
| "localisation" } et globalisation{ XE "globalisation" }                   | .13 |
| 1. Diversité langagière, compétition{ XE "compétition" } et conflit{ X    | E   |
| "conflit" }                                                               | .14 |
| 1.1 Arrière-plan historique                                               | .14 |
| 1.2 Données démolinguistiques                                             | .15 |
| 1.3. Diglossie et bilinguisme                                             | .17 |
| 2. L'amazighophonie{ XE "amazighophonie" } ou la strate{ XE "strate"      | }   |
| locale                                                                    | .20 |
| 2.1 Eléments d'histoire{ XE "histoire" } et de géographie                 | .20 |
| 2.2 Assimilation et resilience                                            | .23 |
| 3. L'arabophonie{ XE "arabophonie" } ou la strate{ XE "strate" } centrale | e26 |
| 3.1 Arrière-plan historique                                               | .26 |
| 3.2 Processus d'arabisation{ XE "arabisation" }                           | .26 |
| 3.3 Ambivalence de l'arabisation{ XE "arabisation" }                      | .28 |
| 4. La francophonie { XE "francophonie" } ou la strate { XE "strate"       | }   |
| supercentrale                                                             | .31 |

| 4.1 Arrière-plan historique                                             | 31  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2 Poids du français{ XE "français" }                                  | 32  |
| 4.3 Ambiguïtés de la francophonie{ XE "francophonie" }                  | 33  |
| 5. L'anglophonie { XE "anglophonie" } ou la strate { XE "strate"        | }   |
| hypercentrale                                                           | 35  |
| 5.1 Un nouveau venu sur la scène linguistique { XE "linguistique" }     | 35  |
| 5.2 Réseaux conflictuels                                                | 36  |
| 6. Dynamique sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" }                | 38  |
| CHAPITRE DEUXIEME: Diagnostic de la situation de l'amazighe (X          | Œ   |
| "amazighe" }                                                            | 39  |
| 1. Paramètres du diagnostic { XE "diagnostic" }                         | 39  |
| 1.1 Soupeser une situation paradoxale                                   | 40  |
| 1.2 Le poids{ XE "poids" } des langues : une métaphore ambivalente .    | 41  |
| 1.3 Paramètres du poids{ XE "poids" } des langues                       | 43  |
| 2. Poids de l'amazighe{ XE "amazighe" }                                 | 43  |
| 2.1 Paramètres intrinsèques                                             | 44  |
| 2.2. Paramètres écologiques                                             | 47  |
| 3. Un tournant historique                                               | 54  |
| 3.1 Une langue potentiellement en danger                                | 54  |
| 3.2 Vers l'effectivité de la revitalisation { XE "revitalisation" }     | 55  |
| CHAPITRE TROISIEME : Contact de langues et dépendance                   | 57  |
| 1. Globalisation et contact de langues{ XE "contact de langues" }       | 58  |
| 1.1 Impact du contact de langues{ XE "contact de langues" }             | 58  |
| 1.2 Point de vue macroscopique                                          | 61  |
| 2. Un paradigme marginal                                                | 63  |
| 2.1 Approche théorique du contact de langues{ XE "contact de langues"   | }63 |
| 2.2 Actualité de l'étude du contact de langues{ XE "contact de langues" | }64 |
| 3. Motivations du contact de langues                                    | 65  |
| 3.1 Voisinage                                                           | 66  |
| 3.2 Colonisation                                                        |     |
| 3.3 Migration                                                           | 67  |
| 3.4 Echanges internationaux                                             | 68  |
| 3.6 Troubles du langage                                                 | 69  |
| 3.5 Supériorité démographique                                           | 69  |

| 4. Contact de langues au Maghreb70                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Historique                                                           |
| 4.2 Contact de langues et bilinguisme70                                  |
| 4.3 Contact de langues et diglossie{ XE "diglossie" }72                  |
| CHAPITRE QUATRIEME: Aléas de la transmission { XE "transmission" }       |
| intergénérationnelle                                                     |
| 1. Conflit et changement linguistique { XE "changement linguistique" } { |
| XE "linguistique" }                                                      |
| 1.1 La mort lente des langues75                                          |
| 1.2 Paradoxe de l'amazighe                                               |
| 2. Détour théorique                                                      |
| 2.1. Approche structuraliste                                             |
| 2.2. Approche sociolinguistique                                          |
| 3. Protocole de saisie du changement80{ XE "étiolement" }                |
| 3.1 Maîtrise de la langue première80                                     |
| 3.2 Enquête80                                                            |
| 4. Aspects structuraux                                                   |
| 4.1 Compétence grammatical82                                             |
| 4.2 Compétence discursive94                                              |
| 5. Transmission et préservation99                                        |
| 5.1 Constats                                                             |
| 5.2 Valeur de la langue et transmission                                  |
| CHAPITRE CINQUIEME: Urbanisation{ XE "Urbanisation" } et violence        |
| symbolique103                                                            |
| 1. De la violence symbolique103                                          |
| 1.1 Violence symbolique et thanatoglossie103                             |
| 1.2 Violence symbolique et changement linguistique{ XE "changement       |
| linguistique" }{ XE "linguistique" }105                                  |
| 2. Eléments de méthodologie                                              |
| 2.1 Représentativité de l'échantillon                                    |
| 2.2 Degré de pertinence des variables107                                 |
| 2.3 Degré d'adéquation des instruments d'analyse108                      |
| 3. Impact des paramètres extralinguistiques109                           |
| 3.1 Type de résidence                                                    |

| 3.2 Milieu social                                             | 111                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3.3 Environnement linguistique                                | .112{ XE "linguistique" }   |
| 3.4 Motivations et attitudes                                  | 116                         |
| 4. Effets sur la compétence linguistique                      | .118{ XE "linguistique" }   |
| 4.1 Compétence communicative                                  | 118                         |
| 4.2 Habitus linguistique{ XE "linguistique" }                 | 119                         |
| 5. Modélisation du processus d'attrition                      | 120{ XE "étiolement" }      |
| 5.1 Bilinguisme{ XE "Bilinguisme" } transitionnel.121{ X      |                             |
| 5.2 Processus de substitution                                 | "étiolement" }{ XE "substit |
| DEUXIEME PARTIE : PREMICES DE LA REVITALI                     | SATION DE                   |
| L'AMAZIGHE                                                    | 125                         |
| CHAPITRE SIXIEME: Planification stratégique et revita         | lisation { XE               |
| "revitalisation" }                                            | 127                         |
| 1. Pour une approche systémique                               | . 127{ XE "systémique" }    |
| 1.1 Modèle de revitalisation { XE "revitalisation" } langag   | ière127                     |
| 1.2 De la{ XE "planification" } stratégie                     | 129{ XE "stratégie" }       |
| 2. Valeur de l'amazighe<br>{ XE "amazighe" } sur le marché    | linguistique{               |
| XE "marché linguistique" }{ XE "linguistique" }               | 130                         |
| 2.1 Diagnostic externe: opportunités et menaces               | 131                         |
| 2.2 Diagnostic interne: forces et faiblesses                  | 135                         |
| 2.3 Matrice SWOT                                              | 139                         |
| 3. Planification stratégique, coneption et mise en œuvre      | 141                         |
| 3.1. Vision politique{ XE "politique" } et objectifs de la r  | evitalisation{              |
| XE "revitalisation" }                                         | 141                         |
| 3.2 Processus de revitalisation { XE "revitalisation" } langa | _                           |
| 4. Déterminisme social et autodétermination                   | 162                         |
| CHAPITRE SEPTIEME: Capital cognitif et revitalis              | ation { XE                  |
| "revitalisation" }                                            | 165                         |
| 1. Dialectologie, science et idéologie{ XE "idéologie" }      | 165                         |
| 1.1 Dialectologie amazighe{ XE "amazighe" } et colonisation   | tion166{ XE "colonisation"  |
| 1.2 Regard froid de la double critique                        | 166                         |
| 2. Projet colonial et mobilisation de la connaissance         |                             |
| 2.1 Cadre politique{ XE "politique" }                         |                             |
| 2.2 Ressources humaines                                       | 168                         |

| 3. Réappropriation du capital cognitive                       | 174                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3.1 Domaines étudiés                                          | 174                         |
| 3.2 Géographie linguistique                                   | 175{ XE "linguistique" }    |
| 3.3. D'un objet de sens commun au capital cognitif            | 182                         |
| CHAPITRE HUITIEME: Normalisation et revitalisation{ XE "      | revitalisation"             |
| }                                                             | 187                         |
| 1. Contexte social et structure langagière                    | 188                         |
| 1.1 Nature sociale de la langue                               | 188                         |
| 1.2 L'amazighe{ XE "amazighe" } dans la structure sociale     | 189                         |
| 2. Système et variation linguistiques                         | . 192{ XE "variation" }     |
| 2.1 Phonologie, système { XE "système" } central e            | t systèmes                  |
| périphériques                                                 | 192                         |
| 2.2 Parler de référence                                       | 194                         |
| 3. Processus de normalisation{ XE "normalisation" }195        | { XE "sociolinguistique" ]  |
| 3.1 Norme sociolinguistique196                                | { XE "sociolinguistique" ]  |
| 3.2 Hypercorrection sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" | 1 }198                      |
| 3.3 Habitus sociolinguistique{ XE "sociolinguistique" }       | 200                         |
| 3.4 Représentation de la compétence variationniste            | 201                         |
| 3.5 Déterminisme social et normalisation{ XE "normalisation   | " }203                      |
| CHAPITRE NEUVIEME: Créativité et revitalisation { XE "revit   | alisation" }207             |
| 1. De la dépendance { XE "dépendance" } à la créativité       | .208{ XE "créativité" }     |
| 1.1 Marché linguistique { XE "linguistique" } et contact of   | de langues{                 |
| XE "contact de langues" }                                     | 208                         |
| 1.2 Contact de langues et stratégies de communication         | 210                         |
| { XE "contact de langues" }2. De l'échange inégal entre les   | langues211                  |
| 2.2 Emprunt { XE "emprunt" } lexical arabe { XE "a            | rabe" } en                  |
| amazighe{ XE "amazighe" }                                     | 213                         |
| 2.3 L'emprunt{ XE "emprunt" } aux langues étrangères          | 222                         |
| 3. Dialectique de la créativité{ XE "dépendance" }{ XE "d     | créativité" }               |
| et de la revitalisation2                                      | 25{ XE "revitalisation" }   |
| 3.1 Dépendance et résilience                                  | "résistance" }{ XE "résilie |
| 3.2 Résistance et revitalisation { XE "revitalisation" }      | 226                         |

| CHAPITRE DIXIEME: Codification de la graphie { XE "graphie"                                  | '}                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| $tifinaghe \{ \ XE \ "tifinaghe" \ \} \ et \ revitalisation \{ \ XE \ "revitalisation" \ \}$ | .229              |
| 1. De l'oralité à l'écriture                                                                 | .229              |
| 1.1 Variété des traditions écrites                                                           | .230              |
| 1.2 Option tifinaghe                                                                         | "tifinaghe" }     |
| 1.3 Variation des notations du tifinaghe{ XE "tifinaghe" }                                   | .231              |
| 2. Codification et normalisation{ XE "normalisation" } 232{ XE                               | "tifinaghe" }     |
| { XE "tifinaghe" }2.1 Contexte                                                               | .232              |
| 2.2 Démarche                                                                                 | .233              |
| 2.3 Régulation de la variation { XE "variation" }                                            | .234              |
| 2.4 Tifinaghe standard{ XE "standard" }                                                      | .235              |
| 3. Homologation et consécration internationale                                               | .238              |
| 3.1 Caractères et glyphes                                                                    | .238              |
| 3.2 Codage de l'écriture tifinaghe{ XE "tifinaghe" }                                         | .239              |
| 4. Défis de l'institutionnalisation { XE "institutionnalisation" }                           | .240              |
| 4.1 Polices de caractères                                                                    | .240              |
| 4.2 L'alphabet tifinaghe { XE "tifinaghe" } dans l'éducation { $\Sigma$                      | KE                |
| "éducation" }                                                                                | .241              |
| 4.3 L'alphabet tifinaghe{ XE "tifinaghe" } dans la culture                                   | .243              |
| 4.4 L'alphabet tifinaghe dans la société                                                     | "tifinaghe" }     |
| CHAPITRE ONZIEME: Aménagement du corpus { XE "corpus" }                                      |                   |
| revitalisation{ XE "revitalisation" }                                                        | .247              |
| 1. Politique d'aménagement{ XE "aménagement" } linguistique247{                              | XE "linguistique  |
| 1.1 Cadre politique { XE "politique" } de l'aménagement { X                                  | KE                |
| "aménagement" }                                                                              | .248              |
| 1.2 Cadre institutionnel de l'aménagement{ XE "aménagement" }                                | .249              |
| 1.3 Enjeux de l'aménagement { XE "aménagement" } du corpus { X                               | KE                |
| "aménagement du corpus" }{ XE "corpus" }                                                     | .250              |
| 2. Quel standard{ XE "standard" } pour l'amazighe{ XE "amazighe                              | " }?              |
| 252{ XE "s                                                                                   | tandardisation" } |
| 2.1 Standard supranational                                                                   | .252              |
| 2.2 Standard national                                                                        | .254              |
| 2.3 Standard régional                                                                        | .256              |
| 2.4 Standard local                                                                           | .257              |

| 3. Une démarche intelligente                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Standardisation synthétique et standardisation { XE                     |
| "standardisation" } polynomique                                             |
| 3.2 Une standardisation{ XE "standardisation" } raisonnée260                |
| 3.3 Une standardisation { XE "standardisation" } fondée sur la              |
| fonctionnalité262                                                           |
| 4. Implantation de l'amazighe{ XE "amazighe" } standard{ XE "standard"      |
| }                                                                           |
| 4.1 Standardisation et éducation                                            |
| 4.2 Standardisation et médias                                               |
| 4.3 Aménagement et égalité des chances                                      |
| CHAPITRE DOUZIEME: Politique { XE "politique" } et aménagement {            |
| XE "aménagement" } du statut{ XE "aménagement du statut" }{ XE "statut"     |
| }271                                                                        |
| 1. Gestion politique{ XE "politique" } de la diversité{ XE "diversité" }    |
| linguistique                                                                |
| 1.1 Phobie du communautarisme { XE "communautarisme" }                      |
| 1.2 Approche discursive                                                     |
| 2. Fondements de la demande sociale275                                      |
| 2.1. Fondement historique276                                                |
| 2.2 Fondement anthropologique278                                            |
| 2.3 Fondement juridique279                                                  |
| 3. Offres politiques alternatives                                           |
| 3.1 Du négationnisme au patrimonialisme285                                  |
| 3.2 Du culturalisme { XE "culturalisme" } { XE "culturalisme" } au          |
| souverainisme{ XE "souverainisme" }                                         |
| 4. Institutionnalisation et revitalisation                                  |
| 4.1 Enjeux de l'officialisation{ XE "officialisation" }                     |
| 4.2 Aléas du processus de territorialisation { XE "territorialisation" }312 |
| 4.3 De la sphère de la souveraineté au domaine public319                    |
| EPILOGUE: Glocalisation et revitalisation { XE "revitalisation" }           |
| langagière322                                                               |
| 1. Glocalisation et gestion des ressources langagières324                   |